

المجلد الثانى عشر

دكتور/سيد بن حسين العفاني قدم له

السيخ أبوبكر الجزائري الشيخ محمد إسماعيل المقدم الشيخ سعيد عبد العظيم الشيخ محمد عبد المقصود السيخ محمد عبد المقصود السيخ أحمد عيسسى د. حمرة بن يافع الفتحي

الشيخ محمد صفوت نورالدين السيخ احمد فريد والدين السشيخ ياسربرهامي السيخ عائض القرندي الشيخ ابو إسحاق الحويني الد. عبد الرحمن فوده

دارالعفاني





## حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الطبعةالسابعة

طبعتا جديدة مزيدة ومنقحت

٠٣٤١هـ/٩٠٠٢م

رقم الإيداع بدار الكتاب المصرية

7.4/4.7

داس العفاني

٣درب الأتراك خلف الجامع الأزهر-القاهرة ت/٢٠/٢٥٧٠-١١/٢٥٧٧٥٧١٠

فرع بني سويف - برج الري- حي الرمد- بجوار مجمع المحاكم-بني سويف ت/٢٢ ١٧٣٤٤



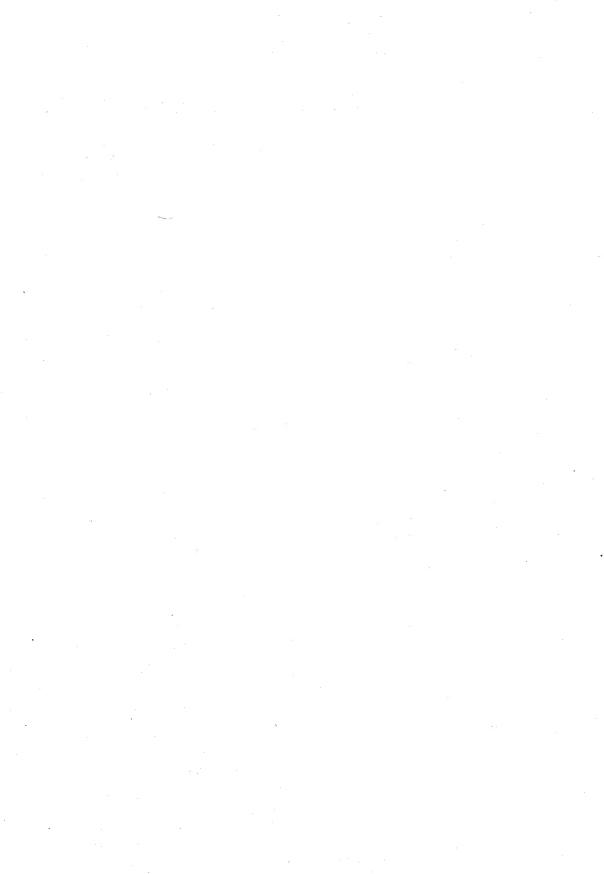



#### تكملة علوهمة النساء

### وداعًا أمر السعد:

□ قال الشيخ الدكتور محمد في محاضرة تحت عنوان وداعًا أم السعد: «ممن رفعه القرآن الكريم – في زماننا – هذه الشيخة المقرئة المتقنة الحافظة المُعَمَرَّة، الشيخة التي فقدتها الأمة الإسلامية ولم يحسَ بذلك أحدٌ إلَّا النذر القليل؛ وهي الشيخة / أم السعد – رحمها الله تعالى، وغفر الله لها –، فموقف الإسلام من تعظيم العلم وأهله، وخاصةً: «أهل القرآن الكريم» معروف بددًا، بل مكانة المرأة في خدمة العلم الشريف مكانة متميزة بددًا، فلا شك أن ممن يتربع على أعلى مقام علمي في الإسلام – بالنسبة للنساء – أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرئة من فوق سبع سموات عائشة وشفا، التي فيها الإمام الحافظ الذهبي مطلقًا امرأة أعلم منها!» اهـ.

## إعلامُ النبيل بصيانة النساء للدين:

□يقول حافظ إبراهيم:

صنعْتُنَّ ما يُعْيِي الرجال صنيعُهُ في والخيراتِ والبركاتِ

أدت النساء في حمل العلم الشريف: القرآن أو السنة دورًا عظيمًا جدًّا، وحقيقة المقام لا يسع للتفصيل ولكن نشير إلى إشارات النساء العالمات على مسيرة العلم الشرعي في الإسلام، فالإمام محمد بن سعد وَ عَلَيْلاً مُ يَعقِدُ جُزءًا في كتابه الماتع الموسوم ب: «كتاب الطبقات الكبير» لراويات الحديثِ من النساء؛ أتى فيه على نيفٍ وسبعمئة امرأة روين عن رسول الله الحديثِ من النساء؛

أعلام الدين وأئمة المصنفين، وكذا فعل غيره من الأئمة في تصانيفهم أعلام الدين وأئمة المصنفين، وكذا فعل غيره من الأئمة في تصانيفهم أفردوا مواضع معينة لذكر الراويات من النساء، بل هذا علي بن أبي طالب بين يتلق الحديث عن مولاة لرسول الله على كانت تقوم على خدمته، وهي ميمونة بنت سعد بين يتلقى عنها الحديث النبوي وهو من هو في العلم!!، فكيف كان حال من هو دون علي بن أبي طالب بين المنط الحافظ الذهبي الذي ألف كتاب: «ميزان الاعتدال في نقد أحوال الرجال» خرج في هذا الكتاب عدة آلاف متهم من المحدثين أحوال الرجال» خرج في هذا الكتاب عدة آلاف متهم من المحدثين المحدثين وضعفوا، ثم قال الذهبي وَعَلَلْتُهُ وهو من أئمة الاستقراء في علم الحديث وعلم الرجال: «وما علمتُ من النساء.. من اتهمت، ولا من تركوها!»، وفي ترجمة حافظ الأمة ابن عساكر وَعَلَلْتُهُ أنه: كان له من شيوخه وأساتذته بضعٌ وثمانون من النساء. اهـ.

وأيضًا الإمام أبي مسلم الفراهيدي كَنْلَتْهُ المحدث: «يكتب عن سبعين امرأة، بل كان هناك أستاذات ومدرسات وشيخات لأمثال الإمام الشافعي، والإمام محمد بن إسماعيل البخاري، والإمام بن خلكان، والإمام ابن حبان، وللإمام ابن القيم.. ولكثير من أئمة السلف، وهذا شيء معروف في علم التراجم..

لسننْ كسان النساءُ كسا ذكرنا لفُضِّلتِ النساءُ على الرجالِ

## الكَنزُ المفقود

نقولُ أن هناك كثيرًا من الكنوز لا نُحِسُ بها -للأسف- إلَّا بعد أن نفقدها، ففي ليلة السابع عشر من رمضان للعام الهجري ١٤٢٧هـ،



الموافق بالميلادي ٩/ ١٠/ ٢٠٠٦م، فقدت الأمة الإسلامية أشهر امرأة في – عالم قراءات القرآن الكريم – العالم؛ لأنها الوحيد التي تعرف على مستوى العالم كله من النساء بتخصصها وإتقانها للقراءات العشر، وظلّت طوال نصف قرن – بل حولي ٦٠ عامًا – تمنح إجازاتها في القراءات العشر للنساء والرجال؛ كبار وصغار، وقد تجاوزت الثمانين عامًا.

## لها نصيبٌ من إسمِها !

ولدت الشيخة الحافظة القارئة/ أم السعد محمد علي نجم - رحمها الله تعالى - في ١٩٢٥/١/ ١٩٢٥م وكانت بصيرة بقلبها، وتوفيت العالمة الضريرة - رحمها الله - وقد تجاوزت الثمانين عامًا، وكانت الشيخة أم السعد -رحمها الله تعالى - اسمًا على مسمى، كمَا تنبأ لها بذلك شخص له تأثيرٌ عظيمٌ في حياتها؛ وهو ناظر المدرسة التي كانت تدرس فيها.

وسنذكر شيئًا من ترجمة هذه العالمة المتقنة المقرئة الحافظة -رحمها الله تعالى- تحفيزًا لكل من يقرأ هذه الترجمة، كي يستغفروا الله وَعَلَيْنَ لها، وأداءًا لبعض الدّين لهذه المقرئة الجليلة على أبنائها وتلاميذها، وهم كثرٌ في مدينة الإسكندرية بالذات؛ عامة القراء في الإسكندرية تلاميذتها وقرؤوا عليها -رحمها الله تعالى-، أو على الآخذين منها.

الخصيصة العجيبة لأم السعد - رحمها الله تعالى - أنها أشهر امرأة في العالم تجمع القراءات العشر، وتجيز المقرئين بالقراءات.

#### أمرالسعد وعلو الإسناد:

هل الشيخة أم السعد أعلى إسناد في العالم؟ نجيب: بأن المسألة فيها نوع من التفصيل.

ونقول: بأن أعلى إسناد فيما يعلم – من طريق الدرة – فضيلة الشيخ المقريء / عبد الباسط هاشم —حفظه الله تعالى –، وأيضًا في نفس درجته فضيلة الشيخ المقريء الجليل / محمد عبد الحميد عبد الله —حفظه الله تعالى – وهو كبير قراء مدينة الإسكندرية، أما من طريق الشاطبية فأعلى أهل العصر إسنادًا.. هو فضيلة الشيخ المقريء / بكري بن عبد المجيد الطرابيشي —حفظه الله تعالى – وهو أعلى القراء سندًا في الدنيا.. والله تعالى أعلم.

لكن الشيخة أم السعد – رحمها الله – في درجة المشايخ المذكورة في العشر الصغرى، في درجة الشيخ/ محمد عبد الحميد، والله تعالى أعلم.

فهي بينها وبين النبي عَلَيْة براوية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية سبعةٌ وعشرون راويًا (١)، سلسلة تبدأ بها وتنتهي إلى النبي عَلَيْة

<sup>(</sup>۱) هذه سلسلة إسناد المقرئة الشيخة أم السعد الإسكندرانية -رحمها الله تعالى-، تلقت الشيخة المسندة المعمرة المقرئة أم السعد الإسكندرانية القراءات العشر من الشاطبية والدرة عن: (۱) الشيخة نفيسة بنت أبو العلا وهي عن، (۲) عبد الله العزيز علي كحيل وهو قرأ على، (۳) عبد الله الدسوقي وهو عن، (٤) شيخه علي الحدادي، (٥) شيخ القراء بالديار المصرية الشيخ إبراهيم العبيدي الذي قرأ على، (٦) شيخ الجامع الأزهر محمد بن حسن السمنودي المنير الذي قرأ على على على الرميلي الذي قرأ على (٨) شيخ قراء زمانه محمد بن قاسم البقري الذي قرأ على (١٠) ميخ قراء مصر عبد الرحمن ابن شحاذة اليمني الذي قرأ على، (١٠) علي بن غانم المقدسي الذي قرأ على (١١) محمد بن الذي قرأ على، (١٠) الشهاب أحمد بن أسد الأميوطي الذي قرأ على (١١) الإمام الحافظ حجة القراء محمد بن محمد بن



الذي تلقى القرآن عن جبريل علي عن رب العزة جلَّ شأنه، فهل هناك نسب أشرف من هذا النسب العلمي الجليل؟!

#### رحلة التحدي:

الشيخة أم السعد – رحمها الله تعالى – عُمِّرَت، تقريبًا تجاوزت الثمانين عامًا، بعد ما أتمت حفظ القرآن في الخامسة عشرة من عمرها: ذهبت إلى شيختها الشيخة / نفيسة بنت أبو العلا – رحمها الله تعالى شيخة أهل زمانها (كمَا توصف بذلك)، فذهبت إليها الشيخة لتطلب منها تعلم القراءات العشر، فاشترطت عليها – الشيخة نُفَيسة – شرطًا عجيبًا؛ وهو: أن تعلمها، لكن ألا تتزوج أبدًا، فقد كانت ترفض بشدة

الجزري الشافعي مؤلف النشر والطيبة وغيرهما من المؤلفات المباركة وهو قد قرأ على، (١٤) عبد الرحمن ابن أحمد البغدادي الذي قرأ على، (١٥) شيخ القراء بمصر محمد بن أحمل الصائغ الذي قرأ على، (١٦) علي بن شجاع الكمال الضرير صهر الإمام الشاطبي الذي قرأ على، (١٧) الإمام أبي القاسم الشاطبي الذي قرأ على، (١٨) الإمام علي بن محمد بن هذيل البلنسي الذي قرأ على (١٩) أبي داود سليمان بن نجاح الذي قرأ على (٢٠) الإمام أبي عمرو الداني الذي قرأ برواية حفص على (٢١) طاهر بن غلبون قال: قرأت على (٢٢) علي بن محمد الهاشمي قال: قرأت على (٢٢) أحمد بن سهل الأشناني قال: قرأت على (٢٢) أبي محمد عُبيد بن الصباح قال: قرأت على النجود (٢٥) حفص بن سليمان الذي قرأ على، (٢١) عاصم بن بهدلة بن أبي النجود (٢٥) حفص بن سليمان الذي قرأ على، (٢١) عاصم بن بهدلة بن أبي النجود الذي قرأ على، (٢١) عثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، وأخذ هؤلاء هؤ

تعليم البنات؛ لأنهن بعد الجهد الجهيد في تعليمهن، يتزوجن وينشغلن فيهملن القرآن الكريم، فكانت ترى أنهن لسن أهلن لذلك؛ لذلك كانت تزهد في تعليمهن!، قبلت الشيخة أم السعد -رحمها الله تعالى- هذا الشرط من شيختها التي كانت تعرف بصرامتها وقسوتها على السيدات ككل اللواتي لا يصلحن - في رأيها -لهذه المهمة الشريفة!، ومما شجعها على ذلك أن الشيخة نفيسة - رحمها الله تعالى- نفسها لم تتزوج رغم كثرة من طلبوها للزواج من الأكابر، وماتت وهي بكرٌ في الثمانين، انقطاعًا للقرآن الكريم...!.

## حديثٌ أجري مع الشيخة قبل وفاتها:

□ تقول الشيخة أم السعد في حديث مع الأخ حسام تمام – وفقه الله –: «من فضل ربي أن كل من نال إجازة في القرآن في مدينة الإسكندرية بأي قراءة إما أن يكون قد حصل عليها مني مباشرة – أي: مناولةً – أو من أحد الذين منحتهم إجازة.

وتؤكد اعتزازها بأنها السيدة الوحيدة - في حدود علمها - التي يُسافر إليها القراء وحفظة القرآن من أجل الحصول علي: «الإجازة» في القراءات العشرة.

أكثر ما كان يسعدها – رحمها الله تعالى – أن مئات الإجازات التي منحتها في القراءات العشرة يبدأ سندها «تسلسل الحفاظ» باسمها، ثم اسم شيختها «نفيسة أبو العلا» ليمتد عبر مئات الحفاظ وعلماء القراءات بمن فيهم القراء العشر: «عاصم، نافع، حمزة، ابن كثير، الكسائي، ابن عامر، أبو جعفر، يعقوب، خلف» إلى أن ينتهي بالرسول المصطفى محمد علية.



#### من تواضع لله رفعه:

كانت تعيش الشيخة أم السعد - رحمها الله تعالى - في أعرق حي في مدينة الإسكندرية، وهو حي «بحري» في حارة الشمرلي، وما إن دخلت هذا الحي وسألت عن الشيخة، يتسابق الجميع - الكبير والصغير-ليدلوك عن شقتها المتواضعة؛ لأنها كانت هناك: «أشهر من نارِ على علم"..

على صفحات الماء وهو رفيع تواضع تكن كالنجم لاح لناظر إلى طبقات الجو وهووضيع ولا تـك كالـدخان يرفـع نفـسه

أفواج صغيرة تدخل وتخرج ممن يحلمون بختم القرآن الكريم من مختلف الأعمَار ومن الجنسين، ومن مختلف الطبقات الاجتمَاعية؛ الفقير والغني، الطبيب، والمهندس، والمدرس، والمليونير، وأستاذ الجامعة، وطلاب الثانوية، رجالٌ كانوا أو نساء.. من كل طبقات المجتمع، يتوافدون على بيتها، ومن قبل كانوا يتعلمون على يديها ويد زوجها فضيلة الشيخ المقريء/ محمد فريد النعمَان - رحمه الله تعالى-شيخ قراء ثغر الإسكندرية في زمانه.

تبدأ دروس النساء والبنات من الثامنة صباحًا وتمتد إلى الثانية ظهرًا، ثم تبدأ دروس الرجال حتى الثامنة مساءًا لا يقطعها سوى أداء الصلوات، وتناول الوجبات الخفيفة لتتمكن الشيخة من الاستمرار.

### قصة العمى وخرافات الريف:

من وجد الله فماذا فقد؟! . . ومن فقد الله فماذا وجد؟!

وكلَّ الذي فوقَ التراب ترابُ متى صحّ مِنكَ الودُّ فالكل هَلِيُّن ` نشأت أم السعد ابنةً لأسرةٍ فقيرة انحدرت من قرية البندارية إحدى قرى مدينة المنوفية «شمال القاهرة».

داهم المرض عينيها ولم تتجاوز عامها الأول، ولم يكن لدى أهلها القدرة – وربمًا أيضًا الوعي – لعلاجها لدى الأطباء فلجؤوا إلى الكحل والزيوت وغيرها من صفات العلاج الشعبي التي أودت – في النهاية – ببصرها مثلما حدث مع آلاف الأطفال آنذاك.

والشيخة أم السعد - رحمها الله تعالى- لها ذكريات أليمة، وقد أخبرتني ببعضها ومن ذلك مثلًا: هذا الموقف الذي أثر في حياتها كلها، عندما كانت في المدرسة.. في أوائل السنوات، استأذن المدرس أن يخرج من الفصل لدقائق معدودة، ووقتها حذر التلميذات في الفصل على أن لا يصدروا أيةِ صوت، فقبل خروجهِ سمعت أم السعد – رحمها الله- أن التلميذات أحدثن شيئًا من الضوضاء، فحسبت أن المدرس خرج بالفعل، فقامت وقفزت على المكتب وقالت: هيه هيه هيه - تعبيرًا بالفرح وقت ما كانت طفلة-، وصاحت بهذه التعبيرات باعتبار أن المدرس خارج الفصل، فضحكت التلميذات!، وإذ بالمدرس يضربها ويقول لها: إن لم تكوني عمياء.. فماذا تصنعي؟ فضربها المدرس، وفي الحقيقة أنها ظلت تبكي، واستغربت جدًّا وصفها بالعمى، وظلت تبكي طوال اليوم، وقالت: لمَا علمتُ بمصيبتي؛ يبدو أنها نتيجة إهمال الناس لها من حولها لم تكن تعرف في يوم من الأيام أنها عميت، أو أن الأولاد بتولد بنظير صحيح، ثم بعد ذلك بيطرأ عليهم العمى، فهي لم تكن تعرف حقيقة هذا الأمر فصدمتها كلمة هذا المدرس، وظلت تبكي طوال اليوم على المصيبة التي اكتشفتها، وعَلِمَ ناظر المدرسة – رحمه الله تعالى-



بالواقعة فقام بفصل المدرس من المدرسة.

## ناظر المدرسة ونشأة أمر السعد:

□ تقول أم السعد: «كنت الوحيدة بالمدرسة الضريرة، فكان ناظر المدرسة يتلطف معي ويقول لي: «يا أم السعد.. أنتِ بنت ممتازة، لذلك لا تحضري دفاتر، سوف تعطيك المدرسة من دفاترها»، وبدأت الروح تعود إلى الجسد من جديد، لمَا فهمته أم السعد من الناظر – رحمه الله تعالى- أنها ستعامل معاملة متميزة وسط الطالبات في المدرسة لأنها كانت ذكيةٌ جدًّا، وهذا دور الرجل التربوي الناجح؛ فنحسبه أنه هو السبب في إخراج مثل هذه المرأة إلى الدنيا كلها، وكان يعطيها كراسات السنة المَاضية، وتقول: كنتُ أشعر بسعادة لتمييزهِ لي على أقراني بتلك الدفاتر، وقال لي ذات يوم -هذا الكلام مباشرةً من الشيخة للدكتور/ المقدم-: «يا أم السعد ستكونين أم السعد حقيقة، انتظري بعد المدرسة سوف تحفظين كتاب الله تبارك وتعالى أنتِ الوحيدة لأنكِ أحسن بنت، تقول: سعدت بكلمَاتهِ كثيرًا، وكان يجلس معي يوميًا بعد الدراسة يحفظني ما يتيسر له فإذا أتممتُ رُبعًا كافئني ببعض الحلوى من: «المعمول وكعب الغزال»، وكان لا يتخلف عن الجلوس معي بعد انتهاء اليوم الدراسيِّ إلَّا لعذرِ قاهر كـ: «حضور اجتمَاع، أو الذهاب للمنطقة التعليمية»، وكان إذا تخلُّف أمر بعض المدرسات بالجلوس معي حتى لا أتأخر عن وردي اليومي - فجزاه الله عني خيرًا-.

وكان تحفيظُ الناظر لي بمثابةِ بداية لم أحفظ فيها إلَّا أجزاءً قليلة وفرقت بيننا الأيام.

## أمر السعد: الوقار وخفة الظل:

الشيخةُ أمُّ السعد – رحمها الله تعالى – كانت خفيفةُ الظل جدًّا مع وقارها الشديد لكنها كانت مرحة، وإذا جالستها تحسُّ وكأنَّ الملائكة تزاحمك في المكان؛ وهذا شعورٌ غريب يحسه كل من يجلس إليها – رحمها الله تعالى – لأن حياتها كلها ليل نهار في القرآن لا غير على الإطلاق. تعبوا قليلًا واستراحرا دائمًا يسانِ

## لطائف الحكايات:

من طرئف الشيخة - رحمها الله تعالى - التي كانت تحكيها كثيرًا:

كانت التلميذات الصغار اللواتي معها في الفصل يتحاكمن إليها في «الشّعرِ الناعم المميز» وكانت – رحمها الله – متميزة في هذا الموضوع فكن البنات يتحاكمن إليها عند الاختلاف، في ذاتِ مرة من المرات حصل مثل هذا، فكانت تمسك بالشعر وتقول: هذا ناعم، هذا خشن. وهذا كذا، دخلت المدرسة وهن متزاحمات أمامها حتى تحكم هي على شعورهن، فالمدرسة تظاهرت بأنها تلميذة واندسّت في وسط التلميذات ومدت لها شعرها، وقالت لها: ما رأيك في شعري، فقالت الشيخة أم السعد – رحمها الله تعالى بعد ما لمسته: أو هذا شعر! هذه فروة خروف! فضحكت المعلمة وضحكت البنات، فقالت لها المعلمة: أو هكذا يا أم السعد، فقالت: لا والله يا أستاذة.. هو جميل وناعم ومحتاج قليل من الزيت – كي ينعم –.

## من حُرِمَ الرفق حُرمَ الخير كلّه 1:

□ كانت الشيخة أم السعد - رحمها الله تعالى - في غاية الرفق بمن



تُحفظُهن بالذات من الأخوات حتى لفت هذا بعض تلميذاتها، وقالت لها بعض تلميذاتها: ما رأيتُ شيخةً في لطفكِ ورحمتكِ ورأفتكِ بنّا ونحن نقرأ عليك القرآن، فقالت الشيخة – رحمها الله تعالى – لقد عانيتُ وذقتُ الأمرّين في حِفظي على يدّ المشايخ؛ فكانوا يضربوننا بالخيزران على رؤوسنا، ويَغلظون في القول وكنتُ أرتاعُ منهم، لذلك أنا أرحمُ من يحفظُ معى..

عليكِ بأُمرِ الرفقِ فهو محببُ وكوني لا لاهية ذاكرة مخبتة وكوني طيبة كالنحلِ يخرجُ طيبًا ومعسلة

□ وكان من رفقها - رحمها الله- بأن تكثر من نصيحة تلاميذها وتلميذاتها.. بأن يُعجِّلن حفظ القرآن الكريم حتى لا تفوتهم الفرصة؛ وكأنها كانت تشير إلى اختطافِ الموت إياها، فكانت تنصح بعدم التخلُّف عن الحضور ليختم التلميذ أو التلميذة بسرعة، وكانت تستدل بقصتها مع شيختها المقرئة/ بنفيسة بنت أبي العلا - رحمها الله تعالى-.

□ وفي هذا الباب يقول الشيخ عائض القرني:

أيا داعيا لله هاك وصيتي عليك بتقوى الله يا صاح أولًا وكن طلبًا للعلم في كل ساعةً حريصًا عليه مجملًا وفصلًا

□ تقول أمُّ السعد – رحمها الله –: «قالت لي الشيخة نفيسة – رحمها الله – وانا صغيرة وذكية: يا أمَّ السعد سوف أحُّول بيتي – إن شاء الله – إلى دارٍ لتحفيظ القرآن الكريم، ولسوف أجعلكِ المسؤولة عنها في حياتي وبعد مماتي، وشرعت شيختها نفيسة في أخذ خطواتٍ عملية في سبيل تحقيق ذلك، وكان من المفروض أن أتسلَّم الدارُ يوم السبت، لكن قالت

لي الشيخة نفيسة – رحمها الله تعالى-: يوم الخميس "وهو الفائت عن السبت" أن أخي مريض وهو بيحتضر، فأحشى أن يتأخر استلامُكِ للدار بسببِ ذلك، ويوم الجمعة جاءها طارقٌ بالليل – أتى الشيخة أم السعد- تقول أمَّ السعد: "فمَا شككتُ أنه أخو الشيخة نفيسة قد مات، فلمَّا تبينًا الأمر إذا بالشيخة نفيسة هي التي ماتت، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله».

#### الطفولة القرآنية:

وكعادتِ أهل الريف مع العُميان نذرها أهلها لخدمة القرآن الكريم حتى حفظت القرآن الكريم في مدرسة: «حسن صبحي» بالإسكندرية في الخامسة عشرة من عمرها، وأتمت هذه المهمة الشريفة وحصلت من شيختها نفيسة – رحمها الله – على إجازاتٍ في القراءاتِ العشر وهي في الثالثةِ والعشرينَ من عمرها – رحمها الله –، وكانت الوحيدة في عصرها من النساء في مصر من يحمل هذا العلم، وكانت تفتخرُ بذلك، وكان بيتها لا يكاد يُغلق من كثرةِ الوفود التي تصل إليها لتأخذ علم القراءات عنها من كل طبقات المجتمع: أساتذة جامعات، أطباء، مهندسين، مدرسون، رجال أعمال، طلاب علم، نساء، رجال، شباب. وكانت تبدأ مدرسون، رجال أعمال، طلاب علم، ناثانية بعد الظهر وهذه كانت فترة الدروس من الثامنة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر إلى الثامنة مساءًا.

ستون عامًا من حفظ القرآن وقراءته ومدارسته ومراجعته لم تنسى منه حرفًا لأنها لم تكن تعرف علمًا آخر غير القرآن؛ فلا تجد عندها مثلًا: علم الفقه، ولا علم اللغة، ولا علم الحديث.. ولا أية شيء؛ لأنها لم تتعلم أي علم آخر سرى علم القراءات؛ وكانت فيه متقنةً جدًّا، فمَا تعرف إلَّا علم



القرآن ومتونه في التجويد والقراءات، لم ينشغل عقلها ولا قلبها بشيءٍ إلَّا القرآن الكريم.

□ تقول الشيخة أم السعد – رحمها الله – في حديثها مع الأخ/حسام تمام: «ستون عامًا من حفظ القرآن وقراءته ومراجعته جعلتني لا أنسى فيه شيئًا، فأنا أتذكرُ كل آيةٍ وأعرف سورتها وجزءها وما تتشابه فيه مع غيرها، وكيفية قراءتها بكل القراءات.

أشعر أنني أحفظ القرآن كاسمي تمامًا، لا أتخيل أن أنسى منه حرفًا أو أخطئ فيه، فأنا لا أعرف أي شيء آخر غير القرآن والقراءات، لم أدرس علمًا أو أسمع درسًا أو أحفظ شيئًا غير القرآن الكريم ومتونه في علوم القراءات والتجويد، وغير ذلك لا أعرف شيئًا آخر».

## علاقتها بطلابها -رحمها الله-:

ولمَّا سئلت الشيخة أم السعد – رحمها الله تعالى – عن تلاميذتها وعلاقتها بهم، وهل تتذكرهم قالت – رحمها الله –: «أتذكر كلَّ واحدٍ منهم: هناك من أعطيته إجازة بقراءة واحدة. وهناك – وهم قليلون – من أخذوا إجازات بالقراءات العشر مختومة بختمي الخاص الذي أحتفظ به معى دائمًا، ولا أسلمه لأحد مهمًا كانت ثقتي فيه.

وهي تشير بهذا إلى أنها لا تختم الإجازة لأحدٍ ألا إذا قرأ عليها القرآن ووثقت بقراءته.

□ وتقول الشيخة أم السعد أيضًا: «بعضهم انشغل ولم يَعُد يزرني؛ لكن معظمهم يتصل بي أو يأتي لزيارتي والاطمئنان عليَّ بين الوقت والآخر».

وتذكر منهم بفخر عددًا من القراء والدعاة، وحفظة القرآن الكريم،

أحدهم نال المركز الثاني في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم التي تنظمها السعودية سنويًا، وأشهرهم القارئ الطبيب «أحمد نعينع» الذي قرأ عليها وأخذ عنها إجازة.

□ يقول ابن رحال: «وممن أخذ عنها أيضًا شيخنا العلامة؛ مسند العصر/ عبد الله بن صالح بن محمد العبيد – حفظه الله تعالى-، ختم عليها ختمة كاملة للقراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة بثغر الإسكندرية، كمَا ذكر ذلك في كتابه: «الإمتاع بذكر بعض كُتب السمَاع».

#### أسعد أيام أمر السعد:

□ وتتابع أم السعد فتقول: «أسعد أيام أم السعد هو يوم: «الختمة» الذي تمنح فيه الطالب الإجازة، ورغم أنه مر عليها هذا اليوم أكثر من ثلاثمئة مرة، فإنها تحتفظ بصورة لكل إجازة، وكانت آخرها لسيدة في قراءة قالون عن نافع، وفي يوم: «الختمة» تقام وليمة، أو حفل يوزع فيه شاي وقهوة مع قطع الحلوى أو الكيك، ويقدِّم لها صاحب الختمة هدية: «جلابية، خاتم، حليةٌ ذهبية» كلُّ حسب استطاعته.

أمَّا أجمل هدية فكانت رحلة حج وعمرة واستضافة سنة كاملة في



الأراضي الحجازية قدَّمها لها بعض تلامذتها، وأجلُ ما في هذه الهدية بَعْدَ الحج والعمرة: أنها راجعت حفظ القرآن الكريم، ومنحت إجازات في القراءات المختلفة لعشرات الحفاظ من كل البلاد الإسلامية: السعودية، باكستان، السودان، فلسطين، لبنان، تشاد، أفغانستان، بل عندما انتقلت إلى الكويت والمملكة العربية السعودية أنتشر تلاميذاتها أكثر وأكثر.

وأحبُّ إجازة منحتها الشيخة أم السعد - رحمها الله- إلى قلبها هي: لطالبة سعودية لم تتجاوزُ السابعة عشر من عمرها.

#### قصة الزواج:

وقالت الشيخة أم السعد – رحمها الله تعالى – عندما تقدم لخطبتي فضيلة الشيخ/ محمد فريد النعمان – رحمه الله تعالى – رفضت لأن شيختي نفيسة أبو العلا – رحمها الله – كانت قد أخذت علي موثقا ألا أتزوج قط، وأن أنذر نفسي للقرآن الكريم، وبعد مرور حاولي ستة أعوام كانت الشيخة نفيسة قد توفيت – رحمها الله تعالى –، وتقدم لخطبتي أحد الشيوخ الذين كانوا يختمون على يديها، وكاد والدها أن يوافق عليه، وهي أيضًا تبعًا لوالدها، وهذا الشيخ المتقدم لخطبتي أفشى السر وهو في إحدى المحلات قال: أنا بأتقدم لخطبة الشيخة أم السعد، فسمعه الشيخ محمد فريد النعمان و المألمة فأسرع إلى والدها قائلًا أنا أولى بها من غيري لأنني ختمتُ عليها العشر، وكان الشيخ الذي أراد أن يخطبها لم يكن أتم القراءات العشر، وكانت مدة قراءة الشيخ/ النعمان على الشيخ/ أم السعد – رحمهما الله – ست سنوات يقرأ عليها، وبالفعل

وافقت أم السعد، وتم الزواج والحمد لله، وكانت كثيرة الثناء على فضيلة الشيخ/ محمد فريد أيضًا الشيخ/ محمد فريد أيضًا كان بصيرًا بقلبه، وكان من أشهر القراء في الإسكندرية؛ في الإذاعة وغيرها. وكان وَخَلِللهُ نسيج وحده في قراءته – رحمه الله تعالى-، وهو صاحب أول إجازة كانت تمنحها الشيخة أم السعد – رحمها الله تعالى –.

□ وتقول عن قصة زواجها من فضيلة الشيخ/ محمد فريد النعمان: «لم أستطع الوفاء بالوعد الذي قطعته لشيختي «نفيسة» بعدم الزواج.

وكان الشيخ/ محمد فريد يقرأ على القرآن بالقراءات، كان مثلي ضريرًا وحفظ القرآن الكريم في سنّ مبكرة، درَّست له خمس سنوات كاملة وحين أكمل القراءات العشر، وأخذ إجازاتها، وبعدها طلب يدي للزواج فقبلت.

واستمر زواجهمًا أربعين سنة كاملة لم تنجب فيها أولادًا، ولكنها أنجبت تلاميذ حفاظًا وقراء كثُر.. فالحمد لله.

□ وتعلق قائلة: «الحمد لله، أشعر بأن الله تعالى يختار لي الخير دائمًا، ربما لو أنجبت لانشغلت بالأولاد عن القرآن وربمًا نسيته» اهـ.

يقول شيخنا/ المقدم —حفظه الله تعالى -: «نقول وإنها وإن حرمت الإنجاب والأولاد — رحمها الله تعالى - لكن فعلًا أولادها كثر، وهم هؤلاء الذين تلقوا عنها هذا العلم الشريف؛ لأن العلم رحم بين أهله؛ يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ النَّيْ أُولَى بِاللَّمُ وَمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مُ ﴾ [الأحزاب: عقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ النَّي أُولَى بِاللَّمُ فَهِناكُ أبوة، وكما قال النبي ﷺ في الحديث: ﴿إنها أنا لكم مثل الوالدِ لولدهِ»، وفي لفظٍ: «بمنزلة الوالدِ أعلمكم»، الحديث: ﴿إنها أنا لكم مثل الوالدِ لولدهِ»، وفي لفظٍ: «بمنزلة الوالدِ أعلمكم»،



فالمعلم بمنزلة الأب، والإمام النووي – عليه سحائب الرحمة، وشآبيب المغفرة – وهو يترجم لبعض العلماء، يقول: هم أئمتنا وهم سلفنا كالوالدين لنا، وقال في ترجمة أبي العباس بن شريج: وهو أحد أجدادنا في سلسلة الفقه؛ فتعامل مع النسب العلمي كالنسب الصلبي.

□ يقول الشاعر:

أُفُضِّل أستاذي على فضل والدي فهذا مربي الروح والروح جـوهرٌ

وإن الذي من والدي المجد الشرف وذاك مربي الجسم والجسم الصدف

فتلامذة الشيخة - رحمها الله- لا يزالون متوافرين ولله الحمد، ومن فاته علو الإسناد الذي كان يتمناه الإمام يحيى بن معين يَحْلَلْلهُ لمَّا سئل ما تشتهي يا إمام وهو في موتهِ؟ قال: «بيتٌ خال، وإسنادٌ عال»، فمن فاته علو السند، وندم على أنه لم يلتحق بهذا النسب العلمي المبارك، فلا تزال توجد فرصة أولًا: بالنسبة لفضيلة الشيخ/ محمد عبد الحميد عبد الله -حفظه الله تعالى- وهو قرينها في نفس طبقتها في الإسناد، وأيضًا تلامذة الشيخة كثيرون ومن أشهرهم.. الشيخ/ عبد الحميد منصور -حفظه الله تعالى- وهو له دورٌ فعَّال في تعليم الإخوة القرآن، وأيضًا في الإسكندرية الأستاذة الدكتورة الربانية الداعية الكبيرة/ د: فاطمة الشيخ حفظها الله تعالى- وهي تلميذة مباشرة للشيخة أم السعد – رحمها الله تعالى- ويمكن للأخوات أن يعوضن ما فاتهن بالتلقي عنها – وفقها الله تعالى-، وتلاميذاتها مشهورات وكثرٌ في الإسكندرية - ولله الحمد- ما يكاد أحد معه إسناد في الإسكندرية إلَّا ويكون عن طريق الشيخة أم السعد - رحمها الله تعالى-.

#### ختامها مسك:

ونختم حديثنا هنا بـ: «عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة»، وهذا جزعٌ يسير من سيرة هذه الشيخة الفاضلة، ونسأل الله و أن يشفع فيها بعد النبي الكريم وهيئة القرآن الكريم العظيم التي وهبته حياتها وخدمته أعظم خدمة، ونرجوا من الله أن يبقي لها الذكر الحسن الذي يستحث الجميع على الدعاء لها بالمغفرة والرحمة، ونحن أيضًا نتمثل بقول الإمام عبد الله بن المبارك – رحمه الله تعالى –: «أحبُّ الصالحين ولستُ منهم وأرجوا أن أنال بهم شفاعة، وأبغض الطالحين وأزدريهم وإن كنا سواءً في البضاعة» (1) اهـ.

## أنهار الخير الدَفّاقة بالعطاء الزاخر:

في عصرنا نلمس العطاء السامي والحنان الغامر في نساء عاليات الهمم شرفت بهن بلادنا.

## الحاجة كاميليا العربي رئيسة أحباب الله ومدارس الشمس المشرقة:

صورة مشرِّفة لرعاية اليتامى وحسن تربيتهم، ويد معطاء جوّادة ومدارس تبث الخير، وجمعية ترأسها أخت كريمة جوادة خيرة نبيلة جزاها الله خيرًا عن كفالتها الأيتام وجودها الزاخر.

نعم هي «أمجاد» تسير على أرضنا نحو المعالي و «الشمس المشرقة» لرعايتها لـ «أحباب الله» حفظ الله لها بنيها الكرام وهم إخواني في الله الذين أشرف بمعرفتهم ومحبتهم في الله.

<sup>(</sup>١) نص محاضرة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل المقدم في رثاء شيخته وشيخه أهل بيته الشيخة أم السعد -رحمها الله- .



## إن تَصْدُق الله يصدُقك:

□ قالت لي الحاجة كاميليا على التليفون: «السلام عليكم تبدأ قصّت منذ ١٧ عامًا تقريبًا،وكنت أعمل مقدِّمة برنامج أطفال بالتلفزيون، وقد مَنَّ الله على بأداء فريضة الحج، وهناك شعرتُ بقرب من الله وَعَيَّلَهُ، فعُدْتُ وقد قرّرت ارتداء الحجاب لَّا علمتُ أنه فرض، وعندما توجّهت لأداء برنامجي فوجئت بقرار منعى من الظهور، وكان عليَّ أن أختار بين عملي وحجابي فاخترتُ الله ودعوته أن يأجرني في مصيبتي ويخلفَني خيرًا منها. فمنَّ الله على مرّة أخرى بدار «أحباب الله» الذي كان فيه العِوَض عن أطفال التليفزيون، بدأت بـ ٣ أطفال حتى وصل عددهم إلى ٣٠٠ طفل يتيم إلى جانب حوالي ١٥٠ من القائمين بالعمل عليهم، وفي يوم فوجئت بمن يخبرني بأن الدار ليس بها رغيف واحد، وليس عندنا رصيِّد بالبنك وأن عليّ أن أتصرَّف، وبدأت بالأخذ بالأسباب، فبدأت أبحث عمَّن يتبرَّاع لـ «أحباب الله» الأيتام، ولكني لم أجد أحدًا ممن اعتدتُ أن ألجأ إليهم في مثل هذه المواقف، وتذكَّرت أني لجأت للأسباب قبل المسبِّب، ولاح بخاطري الحديث القدسي: «من عادى لي وليًّا..» فذهبت إلى غرفتي، وشرعت في الصلاة لله، وبعد كل ركعتيْن أشعرُ بأن الهمَّ سوف يزول، وأن الفرج لا بُدَّ أن يأتي، وأنَّهُ ما ابتلاني إلَّا ليعافيني وإنها هو مجرّد اختبار، وظللت أبكي وأدعو ربي وأناجيه أن يرفع عني هذا الهم، وظلّت الصلاة مصحوبة بالبكاء حتى شعرت وكأن الهمَّ قد زال، ولاح الفجر وصلَّيتُ، ثم ذهبت إلى مقرِّ الجمعية بالمعادي، ودخلت مكتبي، وما هي إلَّا لحظات حتى دقّ الباب شخص لا أعرفه، ودخل المكتب وبادرني بسؤال: ماذا تُريدين، وبكيت وقلت: والله إن أعطيتني جنيهًا سوف أشتري به خبزًا للأطفال، فقال: ألهذه الحالة وصلتُم؟!، ثم خرج وعاد بعد دقائق قليلة وفي يده كيس بلاستيك أسود وضعه أمامي على المكتب وقال: «٣٠ ألف جنيه» يمَشُّوك شويّة.. طبعًا انفجرت في البكاء وقمت من على مكتبي وذهبت لمن قالت لي بالأمس: ليس لدينا رغيف خبز واحد بالدّار، وقلتُ لها: لا تقولي مرة أخرى ليس عندنا فها دام الله موجود فلن يُضَيِّعنا أبدًا، وعُدتُ مرة ثانية إلى الشخص وبيدي دفتر التبرّعات، واستخرجت الإيصال وأنا أقول له أكتب المبلغ باسم من؟ قال: فاعل خير، وانصرف، ومن يومها – والحمد لله رب العالمين – ما سألتُ الله مرّة شيئًا على قدري إلّا وأعطاني على قدره».

### الحاجة منى صلاح رائدة «منابر النور» ودورها النبيل في العمل الاجتماعي:

أسأل الله أن يجلسها على «منابر النور» في جنته ويهبها النظر إلى وجهه تصب الخير صَبًّا صبًّا على الفقراء والمساكين والمحتاجين من المسلمين لا ترد سائلًا، وتشرف على تعليم نساء المسلمين القرآن الكريم فبُورك جهدها، ونَبُل قصدها.. حفظ الله لها بنيها وجعلهم منابر نور في طريق الدعوة إلى الله.

## تيَّار الفرات. . أمي الثانية . . الحاجة أم وليد . . الحاجة ثريا :

بوركت من صالحة قانتة عابدة قوّامة، معطاءة، خيِّرة، دَيِّنة صيِّنة.. نهر خير يفيض ويفيض ويفيض. تحب معالي الأمور وتجعل همها كل همها في الآخرة.

في ليل رمضان تقوم الليل متهجدة في ليله باثنين وعشرين جزءًا من القرآن وسنها سبع وستون سنة!!! مدّ الله في عمرها.

والله ليس لعطائها مثيل.. وتعجز الكلّمات عن وصف همتها وجودها



بارك الله لها في أو لادها وأحفادها وحفظهم بحفظه الجميل، ورزقها جوار النبي ﷺ في أعلى عليين. هي أمي الثانية التي جادت عليّ بكل خير وعند الله وحده جزاؤها.

## أمي الحبيبة الغالية سميرة بنت عبد الحليم العفّانية:

كانت رحمها الله قد بلغت من الطاعة لزوجها أبي كَنْلَتْهُ الغاية القصوى، وتفانت في خدمة أبي وأولادها، ضحّت براحتها من أجل راحة من حولها.

وكانت كثيرة الذكر كريمة محسنة لليتامى والفقراء والمساكين كل معاشها من راتب أبي كانت تنفقه في رواتب شهرية على أرامل وفقراء، لا تحبس شيئًا عن المحتاجين وكانت كثيرة الصلاة، وحينها أصيبت بجلطة ونُقِلت إلى مستشفى التأمين الصحي ببني سويف ظهرت منها الأعاجيب فقد كان ينتابها في أحايين كثيرة فقدان الوعي وغيبوبة كاملة عن الوعي فإذا سمعت صوت الأذان رددته – إي والله – وتأمر أخي الدكتور سعد قائلة: أريد أن أتوضأ حتى لا تفوتني صلاة الفجر.. أيقِظ البناتِ للصلاة.. كل هذا وهي في الغيبوبة وبناتُ أخي في قريتنا بني عفان بعيدًا عنها.. مثلهًا كانت توقظهن لصلاة الفجر.

ولَّا أفاقت لحظات من غيبوبتها أوصتني ببناء مستشفى ومسجد على قطعة أرض تملكها.

وقبل موتها مباشرة دخلت في الغيبوبة التي ما أفاقت منها حتى موتها رحمها الله، وعزّ عليّ ما تلاقي فقلت بصوت خفيّ: اللهم لا تُحْوِجها إلى زوجاتنا أو أحد من خلقك.. فإذا بها تقول، وهي غائبة عن الوعي تمامًا: «اللَّهم إن رحمتك إياي لا تنقصك فهب لي ما لا ينقصك، اللَّهم إن مغفرتك إياي لا تعجزك فهب لي ما لا يُعجزك.. اللَّهم لا تُحْوِجْني إلى



أحدٍ من خلقك وردّدت قوله تعالى: ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ أَنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ وَكَاكِمُ الْكَالَ اللَّهُ مَا أَوْلَاكِذُ اللَّهُ مَا أَوْلَاكِذُ اللَّهُ الْعَلَّاءُ عَلَامًا عَطَامًا عَطَامًا عَسَابًا ﴿ وَكَاكِذُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَامًا عَطَامًا عَلَامًا عَلَامًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ

ثم رددت خواتيم سورة البقرة: ﴿ .. رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمُنَا أَنتَ مَوْلَكَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفْرِينَ وَاعْفِرِينَ الْمُسَلِّقُ [البقرة].

وكان هذا آخر كلمَات قالتها وغادرت به دنيانا.. أسكنها الله أعالي الفردوس هي وأبي.. وأورثهمَا مرافقة الرسول الكريم ﷺ.





# علو الهمَّة في العفَّة والقَّنَاعَة

العِفَّة دليلٌ على كمالِ النَّفْس وعِزِّها، ونزاهتها، ودليل كمال العقل، وهي ركْنٌ من أركانِ المروءة يُنال بها الحمدُ والشَّرَف.

والعِفّة هي الكَفُّ عن القبيح، والمحارمِ الدَّنِيّة، والكَفُّ عن الحرامِ والسؤالِ من الناسِ. وهي أيضًا النَّزاهة عن الشيء.

□ قال الرَّاغِبُ: «العِفَّةُ: حُصولُ حَالةٍ للنَّفْسِ تَمْتَنِعُ بَهَا عَن غَلبةِ الشَّهْوةِ، والمتعفِّفُ هو المُتعاطي لذلك بِضَرْبٍ من الممارسةِ والقَهْرِ» (١).

وقال أيضًا: «العِفَّةُ هي ضَبْطُ النَّفْسِ عن الملاذِّ الحيوانيَّةِ، وهي حالةٌ متوسِّطةٌ من إفْرَاطٍ وهو الشَّرَهُ، وتَفْريطٍ وهو جُمُودُ الشَّهْوةِ» (٢).

□ وقال الكَفَوِيُّ: «العِفَّةُ هي الكَفُّ عمَّا لا يَحِلُّ» (٣).

□ وقال الجاحِظُ: «هي ضَبْطُ النَّفْسِ عن الشَّهواتِ وقصرُهَا على الاكتفَاءِ بما يُقيمُ أودَ الجسدِ ويحفظُ صحَّتَهُ فقط، واجتنَابُ السَّرفِ في جميع الملذَّاتِ وقصدُ الاعِتدَالِ، وأَنْ يكون ما يُقْتصَرْ عليه من الشَّهواتِ على الوجْهِ المستحَبِّ المتفق على ارتضائِهِ وفي أوقاتِ الحاجة التي لا غنى عنها، وعلى القدْرِ الذي لا يحتاجُ إلى أكثر منه، ولا يَحْرُسُ النَّفْسَ غنى عنها، وعلى القدْرِ الذي لا يحتاجُ إلى أكثر منه، ولا يَحْرُسُ النَّفْسَ

<sup>(</sup>۱) «المفردات» (ص٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) «الذريعة إلى مكارم الشرعية» (ص٥٣١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكلّيات» (ص٢٥٦).

والقوَّةَ أقلُّ منه، وهذه الحالُ هي غايةُ العِفَّةِ ١٠٠٠.

□ قال الجُرْجَانِيُّ ﴿ العِفَّةُ: هي هَيْئَةٌ للقُوَّةِ الشَّهُويَّة متوسِّطةٌ بين الفَجُورِ الذي هو تفريطُهُ. فالعفِيفُ من يُبَاشِرُ الأمور على وفْقِ الشَّرْعِ والمُرُوءَةِ ((٢).

#### أنواع العفة:

□ قال المَاوَرْدِيُّ ﴿ الْعِفَّةُ والنَّزَاهةُ والصِّيانَةُ من شُروطِ المروءَةِ، والعِفَّةُ نوعانِ: أحدُهُمَا العِفَّةُ عن المحارِم، والثاني العِفَّةُ عن المروءَةِ، والعِفَّةُ عن المحارم، فنوعان: أحدُهُما: ضبْطُ الفرْجِ عن المحارم، فنوعان: أحدُهُما: ضبْطُ الفرْجِ عن الحرامِ، والثَّاني: كَفُّ اللِّسَانِ عن الأعْراضِ، فأمَّا ضَبْطُ الفرْجِ عن الحرامِ فلأنَّ عدَمَهُ مع وعِيدِ الشَّرْعِ وزَاجِرِ العقل معَرَّةٌ فاضِحَةٌ، وهتكةٌ واضِحَةٌ.

وأُمَّا كُفُّ اللِّسان عن الأعْراضِ؛ فلأنَّ عدمَهُ ملاذُّ السُّفَهاءِ وانتقامُ أهل الغوْغَاءِ، وهو مستسهَلُ الكفِّ، وإذا لمْ يقْهَرْ نفسه عنه برادع كَافِّ، وزاجِرٍ صَادِّ، تلبَّطَ بمعَارِّهِ، وتخبَّطَ بمضارِّه، وأمَّا العِفَّةُ عن المآثمِ فنوْعَانِ أيضًا: أحدُهما: الكَفُّ عن المجاهَرةِ بالظُّلْم، والثَّاني: زَجْرُ النَّفْس عن الإسرار بخيانةٍ.

فأمَّا المجاهرةُ بالظُّلم فعُتُوٌ مهلِكُ وطغْيانٌ مُتْلِفٌ، ويؤولُ إن استمَرَّ الى فتنةِ تُحيطُ في الغالب بصاحبها فلا تنكشِفُ إلَّا وهو مَصْروعٌ. وأمَّا الاستسرارُ بالخيانةِ فضعةٌ؛ لأنَّه بِذُلِّ الخيانة مهينٌ، ولقلَّةِ الثَّقة به

<sup>(</sup>١) "تهذيب الأخلاق" (ص٢١، ٢٢).

<sup>(</sup>٢) «التعريفات» (ص١٥١)، و«التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص٢٤٣).

مستكينٌ، وقد قيل: من يَخُنْ يَهُنْ.

هذا ولا يجعل ما يتظاهر به من الأمانة زُورًا، ولا ما يُبْديه من العِفَّةِ غرورًا، فيُنْتهك الزُّورُ وينكشفَ الغرورُ، فيكون مع هَتْكِهِ للتَّدْليس أقبح، ولمعرَّةِ الرِّياء أفضح (1).

□ قال ابن الجوزي ﴿ الكمالُ عزيزٌ والكامِلُ قليلُ الوجود، وأولُ أسباب الكمالُ تناسُبُ أعضاءِ البدن وحُسن صورة الباطنِ، فصُورَةُ البدن تُسمَّى خُلقًا، وصورةُ الباطنِ تُسمَّى خُلقًا، ودليلُ كمالِ صورة صورةِ البدنِ حسن السَّمْتِ واستعمال الأدب، ودليلُ كمال صورة الباطنِ حسنُ الطَّبَائع والأخلاق.

فالطَّبائِعُ: العِفَّةُ، والنَّزاهة، والأنفة من الجهل، ومباعدةُ الشَّرَه.

والأخْلاقُ: الكرم والإيثار وسترُ العيوبِ وابتداءُ المعروف، والحلم عن الجاهل.

فمن رُزِقُ هذه الأشياء رقَّتُهُ إلى الكمال، وظهر عنه أشرفُ الخلال، وإنْ نقصتْ خلَّةٌ أوجبت النَّقْصَ»(٢).

#### شروط العفة:

واعلم أنَّه لا يكون المتُعفِّفُ عفيفًا إلَّا بشرَائطِ: وهي أنْ لا يكون تعفَّفُه عن الشَّيء انتظارًا لأكثر منه أو لأنَّهُ لا يُوافقه، أو لِجمُودِ شهوتِهِ، أو لاستشْعَارِ خوفٍ من عاقبته، أو لأنَّهُ ممنوعٌ من تناوُلِهِ، أو لأنَّهُ غير عَارفٍ به لقصوره، فإنَّ ذلك كُلَّهُ ليس بعِفَّةٍ؛ بل هو إمَّا اصطيادٌ، أو تطبُّبُ

<sup>(</sup>١) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص٣٨٤- ٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) «صيد الخاطر» (ص٢٨٩).

أو مرضٌ أو خرْمٌ أو عجْزٌ أو جهلٌ، وترْكُ ضبْطِ النَّفْسِ عن الشُّهوةِ أذمُّ من تركها عن الغضب.

فالشَّهْوةُ مغتالةٌ مخادِعةٌ، والغضبُ مُغالِبٌ، والمتحيِّزُ عن قتال المُخادع أَرْدَأُ حالًا من المتُحيِّزِ عن قتال المغالب؛ ولهذا قيل: عبدُ الشَّهْوةِ أَذَّلُ من عبد الرِّقِّ، وأيضًا بالشَّرَهِ قد يجهل عيبَه، فهو شبيه بأهل مدينةٍ لهم سُنَّةٌ رديئةٌ يتعاطونها وهم يعرفون قُبحها، وليس مَن تعاطي قبيحًا يعرفه كمن يتعاطاه وهو يظنَّهُ حسنًا (١).

#### تمام العفة:

لا يكون الإنسانُ تامَّ العفَّةِ حتَّى يكون عفيف اليد واللِّسانِ والسَّمْعِ والبصر، فمن عدمها في اللِّسانِ السُّخرية، والتَّجسُّس والغيبةُ والهمز والنَّميمةُ والتَّنابزُ بالألقابِ، ومن عدمها في البصر: مَدُّ العين إلى المحارم وزينة الحياة الدُّنيا المولِّدة للشَّهواتِ الرَّديئة، ومن عدمها في السَّمْع: الإصغاءُ إلى المسموعات القبيحة. وعمادُ عِفَّة الجوارح كُلِّها أن لا يطلقها صاحبها في شيءٍ مما يختصُّ بكلِّ واحدٍ منها إلَّا فيما يُسِّوغُهُ العقل والشَّرْع دون الشَّهوة والهوى (٢) ».. (٣).

□ قال الراغب الأصفهاني: «العفة لا تتعلَّق إلَّا بالقوَّة الشهوية، ولا تتعلَّق من القوة الشهوية إلَّا بالملاذ الحيوانيّة، وهي المتعلِّقة بالغاريْن وهما البطن والفرج.

<sup>(</sup>١) انظر: «الذريعة إلى مكارم الشريعة» (٣١٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٣١٩).

<sup>(</sup>٣) «نضرة النعيم» (ص٢٨٧٢ - ٢٨٧٤).

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنْ مَعْضَ الظَّنِّ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

BORKED BOR

<sup>(</sup>۱) «الذريعة» (ص۱۸۳- ۳۱۹).

# آيات العِفَّة في القرآن الكريم

## آيات العِفَّة فيها عن الأجر أو السؤال للحاجة:

\* قال تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِ الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيآهَ مِنَ النَّعَفُونَ فَكُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيآهَ مِنَ النَّعَفُونِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ حَكْمِرِ النَّعَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ حَكْمِرِ فَلْمُ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ حَكْمِرِ فَلْمُ اللّهَ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

\* وقال تعالى: ﴿ وَٱلنَّالُواْ الْيَنَعَىٰ حَقَىٰ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنَهُمُ رُشْدًا فَادَفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفَ فَادُونَهُمْ أَمُولَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُ بِاللّمَعُمُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَا كُلُ بِاللّمَعُمُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَمَّا تَرَكُ عَلَيْكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِسَاءِ فَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِسَاءِ فَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِسَاءِ فَصِيبُ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْكُمْ أَنْ فَصِيبُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَعْمُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِسَاءِ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْأَوْرَانَ وَالْأَقْرَادُونَ وَلِللْمُلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا لَكُولَ اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُولُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالْمُولُولُهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلِهُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلِللْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُولِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُولِ اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُولُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِللللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا أَولَاللّهُ وَلِيلُولُولُولُولُولُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا أَلْمُولِلُهُ اللللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الل

## آيات العِفَّة فيها عن شهوة النكاح وأسبابه:

\* قال تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُواْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفُطُواْ فَرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَذَكِى لَمُمُ إِنَّ اللَّهُ خَبِيرًا بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْ مِنْ أَبْصَدِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِينَ بِخُمُوهِنَّ عَلَى جُمُوبِينَ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولِتِهِنَ أَوْ ءَابَآبِهِنَ أَوْ ءَابَآبِهِنَ أَوْ ءَابَآبِهِنَ أَوْ ءَابَآبِهِنَ أَوْ ءَابَآبِهِنَ أَوْ ءَابَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولِتِهِنَ أَوْ إِنْ اللَّهِ مِنَ أَوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَو أَوْ إِنَا آلِهِ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَلُو النِّيَا أَوْ لَا يَضْرِقُنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيْهَ الْمُؤْمِنُونَ لَا يَضْرِقُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيْهَ الْمُؤْمِنُونَ لَا يَضْرِقُنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ وَيُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيْهَ الْمُؤْمِنُونَ لَاللَّهُ مُولِكَ فَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَيْمُ وَلَا يَصْرِينَ بِأَنْهُ الْمُؤْمِنَ لِينَا مِن لِينَتِهِنَ وَيُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيْهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعْلَمُ مَا يُعْلَمُ مَا يُعْفِينَا مِن زِينَتِهِنَّ وَيُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيْهَ الْمُؤْمِنُونَ لَا لَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَا لَالَهُ مَعْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَالَالَهُ مُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا لِلْهُ الْمُؤْمِنَا لِي اللَّهُ الْمُؤْمِنَا لِي اللْهُ الْمُؤْمِنَا لِي اللْهُ الْمُؤْمِنَا لَالْهُ الْمُؤْمِنَا لِي الْمُؤْمِنَا لِي الْمُؤْمِنَا لِي الْمُؤْمِنَا لَهُ الْمُؤْمِنَا لِي الْمُؤْمِنَا لِي الْمُؤْمِنَا لِي الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا لِي الْمُؤْمِنَا لِي الْمُؤْمِنَا لِي الْمُؤْمِنَا لِي اللْهُ الْمُؤْمِنَا اللْهُ الْمُؤْمِنَا لِي الْمُؤْمِنَا لَالْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِنَا لِي الْمُؤْمِنَا لِي ا اَلْأَيْكَ مِنكُرْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا يَحِمُ أِن يَكُونُواْ فَقَرَاءً يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عَكِيمٌ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عَكِيمٌ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عَكِيمٌ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهِ وَسِعُ عَكِيمٌ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْكِئَبَ مِمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمَتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي ءَاتَ لَكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَلَيْكِيكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَصَّنَا لِلْبَنَعُواْ عَرَضَ مِن مَا لِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي ءَاتَ لَكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَلَيْكِيكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَصَّنَا لِلْبَلَعُواْ عَرَضَ مَا لِللَّهِ اللَّذِي وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِن يُكُرِهِ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَن يُكُرِهِ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَفُودٌ تَحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَن يُكُرِهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللللَّهُ مِن الْمُعَلِّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللللْهُ مِن الْمُعَلِّمُ الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ

\* وقال تعالى: ﴿ وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِتَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْ نَ ثِيَابَهُ كَ غَيْرَ مُتَ بَرِّحَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَغْفِفْ خَيْرٌ لَّهُ بُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثٌ ﴿ إِلَىٰ النور].

\* وقال تعالى: ﴿ وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْنِهَا عَن نَفْسِهِ وَعَلَقَتِ ٱلْأَبُوبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللّهِ إِنّهُ, رَبِيّ آخسَنَ مَثُوايُ إِنّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ وَقَالَتْ هَيْتَ لِكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللّهِ إِنّهُ رَبِيّ آخسَنَ مَثُوايُ إِنّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ وَقَالَتْ هَمْتَ بِقِيْ وَهُمَّ بِهَا لَوْلاَ أَن رَّءَا بُرَهْنَ رَبِّهِ وَكَالُكُ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوّءَ وَالفَحْشَاءُ إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلمُخْلَصِينَ ﴿ اللّهُ وَالسِّبَقَاالْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ وَلَيْ الشَّوّءَ وَالْفَيَا سَيِدَهَا لَدَا ٱلْبَائِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْ لِكَ سُوّءً الْإِلّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَا لُكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

□ قال الرافعي ﴿ عَجْبًا للحُبِّ! هذه مَلِكَةٌ تعشق فتاها الذي ابتاعه زوجُها بثمن بَخْس، ولكن أين مُلْكُها وسَطوةُ مُلْكها في تصوير الآية الكريمة؟ لم تزد الآية على أن قالت: ﴿ وَرَوَدَتُهُ الَّتِي ﴾ و﴿ الَّتِي ﴾ هذه كلمة تدلُّ على كل امرأة كانت مَن كانت؛ فلم يَبْقَ على الحُبِّ مُلْكُ ولا مَنْزِلة، وزالتِ المَلِكة مِن الأُنثى!

وأعجبُ مِن هذا كلمة ﴿ وَرَوَدَتُهُ ﴾ وهي بصيغتها المفردة حكاية طويلة تشير إلى أن هذه المرأة جعلت تعترض يوسف بألوان من أنوثتها

لونٍ بعد لون؛ ذاهبة إلى فن، راجعة من فن؛ لأن الكلمة مأخوذة من رَوَدَانِ الإبل في مشيتها؛ تذهب وتجيء في رِفْق. وهذا يُصَوِّر حَيْرة المرأة العاشقة، واضطرابها في حُبِّها، ومحاولتها أن تنفذَ إلى غايتها؛ كما يُصَوِّرُ كبرياءَ الأُنثى إذ تختالُ وتترَفَّقُ في عرض ضعفِها الطبيعيِّ كأنمَّا الكبرياء شيءٌ آخر غير طبيعتها؛ فمهمَا تتهالك على مَن تُحِبُّ وجب أن يكون لهذا «الشيء الآخر» مظهرُ امتناع أو مظهر تحيُّر أو مظهر اضطراب، وإن كانت الطبيعة من وراء ذلك مندفعة ماضية مصمِّمة.

ثم قال: ﴿ عَن نَفْسِهِ عَلَى لَيدُلَّ عَلَى أَنها لا تطمع فيه، ولكن في طبيعته البشرية، فهي تَعرِض ما تعرِضُ لهذه الطبيعة وحدها، وكأن الآية مُصَرِّحة في أدَب سَامٍ كُلَّ السُّمُوِّ، مُنَزَّهٍ غاية التنزيه بمَا معناه: ﴿إن المرأة بذلت كل ما تستطيع في إغرائه وتَصْبيَتِه، مقبلةً عليه ومتدللةً ومبتذلة ومُنْصَبَّةً مِن كُلِّ جهة، بمَا في جسمها وجمالها على طبيعته البشرية، وعارضةً كل ذلك عَرْض امرأة خلعتْ – أول ما خلعت – أمام عينيه ثوب المُلك.

ثم قال: ﴿ وَعَلَقَتِ ٱلْأَبُوابَ ﴾ ولم يقل: «أغلقت» وهذا يُشعر أنها لمَّا يئست، ورأت منه محاولة الانصراف، أسرعتْ في ثورة نفسها مهتاجة تتخيَّل القُفَل الواحدَ أقفالًا عِدَّة، وتجري من بابٍ إلى باب، وتضطرب يدُها في الإغلاق، كأنَّمَا تُحاول سدَّ الأبواب لا إغلاقها فقط.

﴿ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ ﴾ ومعناها في هذا الموقف أن اليأس قد دفع بهذه المرأة إلى آخر حدودِه، فانتهت إلى حالة مِن الجنون بفكرتها الشهوانية، ولم تعد لا مَلِكة ولا امرأة، بل أنوثة حيوانيَّة صِرْفة، مُتَكَشِّفَة مُصَرِّحة،

كمَا تكونُ أنثى الحيوان في أشَدِّ اهتياجها وغَلَيانها.

هذه ثلاثة أطوار يترقى بعضُها من بعض، وفيها طبيعة الأنوثة نازلةً من أعلاها إلى أسفلها. فإذا انتهت المرأة إلى نهايتها ولم يبْق وراء ذلك شيءٌ تستطيعه أو تعرضه بدأتْ مِن ثمَّ عظمة الرجولة السامية المتمكِّنة في معانيها، فقال يوسف: ﴿ مَعَاذَ أُللَّهِ ﴾ ثم قال: ﴿ إِنَّهُ رَبِّي ٓ أَحْسَنَ مَنْوَاكَّ ﴾، ثم قال: ﴿ إِنَّهُ لَا يُقَلِمُ ٱلظَّلِلْمُونَ ١٠ ﴾. وهذه أسمى طريقة إلى تنبيه ضمير المرأة في المرأة، إذ كان أساسُ ضميرها في كل عصرِ هو اليقينَ بالله، ومعرفة الجميل، وكرَاهةَ الظلم، ولكنَّ هذا التنبيه المترادِفَ ثلاثَ مرّات لم يكسر مِن نَزْوَتها، ولم يَفْتَأ تلك الحِدَّة، فإنَّ حبَّها كان قد انحصر في فِكرَةٍ واحدة اجتمعت بكُلِّ أسبابها في زمن في مكانٍ في رَجُل، فهيَ مُحْتَبَسَة كَأَنَ الأبوابَ مُغَلَّقة عليها أيضًا؛ ولذا بقيت المرأة ثائرةً ثورة نفْسها. وهنا يعودُ الأدبُ الإلهي السَّامي إلى تعبيره المعجز فيقول: ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتْ بِهِ } فكأنمَا يُومِيءُ بهذه العبارة إلى أنها ترامَتْ عليه، وتَعَلَّقت به، والتجأت إلى وسيلتها الأخيرة، وهي لَمْسُ الطبيعة بالطبيعة لإلقاء الجمرة في الهشيم ..!

جاءت العاشقة في قضيتها ببرهان الشيطان يَقْذِف به في آخِر محاولته. وهنا يقع ليوسف عَلَيْتُ برهان ربِّه كما وقع فيها هي برهان شيطانِها. فلو لا بُرهان رُبِّه لكانَ رَجُلًا مِن البشر في ضعفه الطبيعي.

وها هنا المعجزة الكُبرى؛ لأنَّ الآية الكريمة تريدُ ألا تنْفِيَ عن يوسفَ عَلَيْكِ فُحولةَ الرُّجولة، حتى لا يُظنَّ به، ثم هي تريدُ من ذلك أن يتعَلَّم الرجال، وخاصة الشبَّان منهم، كيف يتسامَوْن بهذه الرُّجولة فوق

الشهوات، حتى في الحالة التي هي نهاية قُدْرَة الطبيعة؛ حالة مَلِكة مُطاعَة فاتنة عاشقة مُخْتَلِية مُتَعَرِّضَةٍ مُتَكَشِّفَةٍ متهالكة.

هنا لا ينبغي أن ييأس الرجل، فإن الوسيلة التي تجعله لا يرى شيئًا من هذا هي أن يرى برهان ربه»(١).

### الأحاديث الواردة في العِفَّة:

• عن عبد الله بن عمرو وبنض أنَّهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «أَرْبَعٌ إذا كُنَّ فِيكَ فَلا عليْكَ ما فَاتَكَ من الدُّنيَا: حِفْظُ أَمَانَةٍ، وصِدْقُ حَدِيثٍ، وحُسْنُ خَلِيقَةٍ، وعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ» (٢).

• عن عبد الله بن مسعود والله عَلَيْ أَنَّهُ قال: قال رسول الله عَلَيْ (") النَّاس قِتْلَةً: أَهْلُ الإيهانِ ((1).

<sup>(</sup>١) «وحي القلم» (١/ ٧٨- ٧٩) لمصطفى صادق الرَّافِعي.

<sup>(</sup>۲) أحمد (۲/۱۷) رقم (۲۱۲۱) واللفظ له، وقال الشيخ أحمد شاكر (۱/۱۹): إسناده صحيح. وعزاه كذلك للخرائطي في «مكارم الأخلاق» (۱۳۹/۱۰). وذكره الهيثمي في موضعين (۱٤٥/٤) وقال: رواه أحمد والطبراني في «الكبير» وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وفي (۱۰/۲۹۷) وقال: رواه أحمد والطبراني وإسنادهما حسن. وذكره كذلك المنذري في «الترغيب» في (۱۶/۵۸) وقال: رواه أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي بأسانيد حسنة وذكره في «المشكاة» (۲۲۲۵)، وقال: رواه أحمد والبيهقي في «الشعب». وذكره الألباني في «صحيح الجامع» (۱/۱۳) رقم (۸۸۲) وقال: صحيح. وفي «الصحيحة» (۲/۲۷) رقم (۷۳۲).

<sup>(</sup>٣) العفة: النزاهة. ومعناها أنهم إذا قتلوا لا يمثلون.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٢٦٦٦) واللفظ له. وابن ماجه (٢٦٨١، ٢٦٨١) وأحمد (٢ ٣٩٣) رقم (٣٩٣). وقال محقق «جامع رقم (٣٧٢٧). وقال محقق «جامع الأصول» (٢٠١/ ٢٧٣): حديث حسن.

 قال ابن عباس ﴿ إِنْ الْحَبر فِي أبو سفيان بن حربِ أَنَّهُ كان بالشَّام في رجَالٍ من قُريشِ قدمُوا تُجَّارًا في المدَّةِ التي كانت بين رسول الله عَلَيْهُ وبين كُفَّار قريشٍ. قال أبو سفيان: فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام، فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيلْيَاءَ، فأدخلنا عليه.. الحديث. وفيه: قال: فماذا يأمُرُكُمْ به؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحدهُ لا نُشرِكُ به شيئًا، وينهانا عمَّا كان يعبُدُ آباؤُنَا، ويَأْمَرُنَا بالصَّلاةِ، والصَّدَقةِ، والعَفَافِ، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة.. وسألتُكَ هل قاتلتموهُ وقاتلكُمْ؟ فزعمت أَنْ قد فعل، وأَنَّ حربَكُمْ وحرْبَهُ تكون دُولًا، يُدال عليكم المرَّةَ وتُدَالون عليه الأخرى، وكذلك الرسل تُبْتَلي وتكون لها العاقبةُ. وسألتكَ بماذا يأمركم فزعمت أنَّهُ يأمُرُكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وينهاكم عمًّا كان يعبد آباؤُكم، ويأمركم بالصَّلاة، والصِّدْقِ والعفاف، والوفاءِ بالعهدِ، وأداء الأمانة. قال: وهذه صِفَةُ نبيِّ قد كَنْتُ أعلم أنَّهُ خارجٌ، ولكن لم أعلم أنَّهُ منكم، وإن يكُ ما قلت حقًّا فيُوشِك أن يملك موضِعَ قدمي هاتيْن، ولو أرجو أن أخلصَ إليه لتجَشَّمْتُ لقاءَهُ، ولو كنت عنده لغسلت قدَمَيْهِ».. الحديث (١).

• عن أبي طلحة الأنصارِيِّ والله عَالَ: قال رسول الله عَالَةِ: «أَقْرِئُ قُومُكَ السَّلام، فإنَّه ما عَلِمْتُ أَعِفَّةٌ صُبُرٌ»(٢).

<sup>(</sup>١) البخاري «الفتح» (٦/ ٢٩٤١)، واللفظ له، ومسلم (١٧٧٣).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۳۹۰۳) واللفظ له وقال: حسن غريب. وقال المزي في «تحفة الأشراف» نقلاً عن الترمذي: حسن صحيح. (۳/ ۲۶۸) وأحمد (۳/ ۱۵۰)، والبزار كما في «مجمع الزوائد» (۱۱/ ۱۱)، والحاكم (٤٨٠)، وصححه وأقره الذهبي، وصحح الألباني الشطر الثاني منه، وفي الحديث محمد بن ثابت

- عن عبد الله بن مسعود ﴿ الله عن النَّبِي عَلَيْهُ أَنَّهُ كان يقولُ: «اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى والتُّقَى والعَفَافَ والغِنَى» (١).
- عنْ عِياضِ بن حمارٍ المُجَاشِعيِّ: أنَّ رسولَ الله عَلَيْةِ قال ذات يوم في خُطْبَتِهِ: «أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أَعَلِّمَكُمْ ما جهلتم مَّا علَّمني يومي هذا كُلُّ مالٍ نحلته عبدًا حَلالٌ. وإنِّي خلقْتُ عبادي حُنفاءَ كلُّهم. وإنَّهم أتتهم الشياطينُ فاجْتالتْهم (٢) عن دينهم، وحرَّمتْ عليهم ما أحللتُ لهم، وأمرتهم أَنْ يشركوا بي ما لم أنزل به سُلطانًا. وإِنَّ الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلَّا بقايا من أهلِ الكتابِ. وقال: إنَّما بعثتُكَ لأبتليك وأبْتلي بك. وأنزلتُ عليك كتابًا لا يغسلُهُ الماء(٣) تقرؤُهُ نائبًا ويقظان. وإنَّ الله أمرني أنْ أَحَرِّقَ قريشًا. فقلت: رَبِّ إذًا يثلغوا رأسي(٤) فيدعوه خُبْزةً. قال: استخرجهم كما استخرجوك. واغْزُهُمْ نغْزِكَ. وأنفقْ فسننفِقْ عليك، وابعثْ جيشًا نبعثْ خمسةً مثلَهُ. وقاتلْ بمن أطاعكَ من عصاك. قال: وأهْلُ الجنَّةِ ثلاثةٌ: ذُو سلطانِ مقسطٌ متصدِّقٌ مُوَفَّقٌ. ورجلٌ رقيقُ القلبِ لكُلِّ ذي قرْبَى ومسلم. وعفيفٌ ذو عيالٍ. وأهل النَّار خمسةٌ: الضَّعيفُ الذي لا زَبْرَ له (٥)، الذين مم فيكم تبعًا لا يتبعون أهلًا ولا مالًا.

البناني وهو - كما قال الحاكم- : عزيز الحديث لم يأت بمعنى منكر.

<sup>(1)</sup> amba (1777).

<sup>(</sup>٢) اجتالتهم: استخفوهم فذهبوا بهم.

<sup>(</sup>٣) كتابًا لا يغسله الماء: معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على مُرِّ الزمان.

<sup>(</sup>٤) إذًا يثلغوا راسي: أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز، أي: يكسر.

<sup>(</sup>٥) لا زبر له أي: لا عقل له يزبره، ويمنعه مما لا ينبغي.

والخائِنُ الذي لا يَخْفَى له طمعٌ وإنْ دَقَّ إلَّا خانهُ. ورجلٌ لا يصبحُ ولا يمسي إلَّا وهو يُخادِعُكَ عن أهلك ومالك». وذكر البُخْل أو الكذب. (والشَّنْظِيرُ(۱) الفَحَّاشُ»(۲).

• عن ابن عمر ﴿ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهُ ﷺ: «بَرُّواُ آبَاءَكُمْ تَبَرُّكُمْ أَبُنَاؤُكُمْ وَغُنُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ ﴾ (٣).

• عن أبي هريرة هِ اللهِ عَالَى: قال رسول الله عَلَيْهِ: «ثلاثةٌ حَقَّ على الله عَوْنُهُمْ: اللَّجَاهِدُ في سَبِيلِ اللهِ، والمُكَاتَبُ الذِي يُريدُ الأَدَاءَ، والنَّاكِحُ الذي يريدُ الأَدَاءَ، والنَّاكِحُ الذي يريدُ العَفَافَ»(٤).

• عن أبي هريرة ولله عَلَيْهِ قال: «الخَيْلُ لِثَلاثَةٍ: لِرَجُلٍ أَجُرٌ ولِرَجُلٍ سِتْرٌ، وعلى رَجُلٍ وِزْرٌ، فأَمَّا الذي لَهُ أَجْرٌ فرجُلٌ رَبَطَها في سَبِيلِ الله فأطالَ في مَرْجِ أَوْ رَوْضَةٍ، فها أَصَابِتْ في طِيلِهَا ذلكَ المَرْجَ (٥) والرَّوْضَةَ كان لهُ حَسَنَاتٍ، ولَوْ أَنَّهَا قطعَتْ طِيلَها (١) فاستنَّتْ شرفًا أو

<sup>(</sup>١) الشنظير: السيء الخلق.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸۲۵).

<sup>(</sup>٣) ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (٣/ ٣١٨) وقال: رواه الطبراني بإسناد حسن. وقال: رواه أيضًا هو وغيره من حديث عائشة الشخط.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٦٥٥) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن. والنسائي (٢/ ٢١). وابن ماجه (٢٥١٨). وقال محقق «جامع الأصول»: إسناده حسن وعزاه أيضًا لأحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه (٩/ ٣٦٥)، وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب»، وقال: رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح، وابن حبان في «صحيحه» والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم (٣/ ٤٣).

<sup>(</sup>٥) المرج: يعني المرعى.

<sup>(</sup>٦) الطُّول أو الطِّيل: هو الحبل.

شرفين (۱) كانت آثارها وأرواثُها حسناتٍ له، ولو أنّها مرَّتْ بنهر فشرِبَتْ منه ولم يُردْ أن يستقي به كان ذلك حسناتٍ له، وهي لذلك الرَّجُل أجُرٌ، ورجلٌ وربطها تغنيًا وتعفُّفًا ولم ينْسَ حقَّ الله في رقابها ولا ظُهُورها فهي لهُ سِتْرٌ، ورجُلٌ ربطها فخرًا ورياءً فهي على ذلك وِزْرٌ». وسئل رسول الله علي عن الحُمُرِ قال: «ما أنزل الله عليّ فيها إلّا هذه الآية الفاذَّة الجامعة في فكن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، (٧) وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، (٧) وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، (١) ومن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مَنْ يَمْمَلُ مِثْقَالً ذَرَّةً

- عن أبي هريرة ﴿ اللهِ البرِّيَةِ فلمَّا رأتِ امرأتُهُ قامتْ إلى الرَّحَى فوضعتها من الحاجة خرج إلى البرِّيَةِ فلمَّا رأتِ امرأتُهُ قامتْ إلى الرَّحَى فوضعتها وإلى التَّنُّورِ فسجرته ثمَّ قالت: اللهمَّ ازرقْنا، فنظرت فإذا الجفنة قد امتلأَتْ. قال: وذهبت إلى التَّنُّور فوجدتْهُ ممتلئًا. قال: فرجعَ الزَّوْج، قال: أصبتم بعدي شيئًا؟ قالت امرأتهُ: نعم من ربِّنا، قُمْ إلى الرَّحَى، فذكر ذلك للنَّبِي عَلَيْ فقال: «أمَا إنَّهُ لوْ لم يرْفَعْهَا لم تزلُ تَدُورُ إلى يومِ القيامَةِ» وشهدت النَّبِي عَلَيْ وهو يقول: «والله لأنْ يأتي أحدُكُمْ صبيرًا ثم يحمله يبيعه فيستعِفُ منهُ خيرٌ لهُ من أنْ يأتي رجُلًا يسألُهُ "".
- عن أبي هريرة ولين أنَّ رسولَ الله ﷺ قال لصاحِبِ الحقِّ: «خُذْ

<sup>(</sup>١) استنت شرفًا أو شرفين: يعني جرت شوطًا أو شوطين فرحًا.

<sup>(</sup>٢) البخاري «الفتح» (١٣/ ٥٣٥٧)، واللفظ له، ومسلم (٩٨٧).

 <sup>(</sup>٣) صحيح: أحمد (٥١٣/٢) رقم (١٦٦٩) واللفظ له، قال الهيثمي ﴿ الله الطبراني في «الأوسط» بنحوه ورجالهم رجال الصحيح غير شيخ البزار شيخ الطبراني وهما ثقتان (١٠/ ٢٥٦ - ٢٥٧).

## حَقَّكَ في عفافٍ وَافٍ أَوْ غيرَ وَافٍ (١).

• عن أبي سعيد الخدري وقال: سَرَّحَتْنِي أُمِّي إِلَى رسول الله ﷺ فَأَتَيْتُهُ وَعَدْتُ فَاستقبلني. وقال: «من استغنى أغْناهُ الله وَعَجْلَةَ، ومن استعَفَّ أَعْنَاهُ الله وَعَجَلَةً، ومن استكفَّ أَعَفَّهُ الله وَعَجُلَةً، ومن استكفَّى كفاهُ الله وَعَبَلَةً ومنْ سألَ وله قيمةُ أُوقِيَّةِ، فقد أَلَحَفَ»، فقلت: ناقتي الياقُوتَهُ خيرٌ من أوقيَّةٍ فرجعْتُ ولم أسأله (٢).

• عن أبي هريرة ولي أنَّ رسول الله عَلَيْهِ قال: «عُرِضَ عليَّ أوَّلُ ثلاثةٍ يدخُلُونَ الجنَّةَ: شَهِيدٌ وعفيفٌ مُتعفِّفٌ وعبْدٌ أحسن عبادةَ اللهِ، ونَصَحَ لمواليهِ» (٣).

• عن أبي هريرة ولله عَلَيْةِ قال: «قال رجلٌ لأتصدَّقنَّ الليلة بصدقَةٍ. فخرج بصدقتِهِ فوضَعَها في يَدِ زَانِيَةٍ، فأصبحُوا يتحدَّثُون: تُصدِّق الليلة على زانيةٍ. قال: اللهمَّ لك الحمدُ على زانيةٍ. لأتصدَّقنَّ بصدقةٍ فخرج بصدقتِهِ فوضعَها في يَدِ غَنِيٍّ. فأصبحُوا يتحدَّثُون: تُصُدِّقَ بصدقةٍ فخرج بصدقتِهِ فوضعَها في يَدِ غَنِيٍّ. فأصبحُوا يتحدَّثُون: تُصُدِّق

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (۲٤۲۲) وقال في «الزوائد»: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم. ورواه ابن حبان في «صحيحه» وذكره الألباني (۲/٥٤) وقال:

<sup>(</sup>۲) النسائي (۹/ ۹۸) واللفظ له وقال الألباني: حسن صحيح (۲/ ٥٤٩) (٢٤٣٢)، وأبو داود (١٢٤٨) وذكره الألباني في «الصحيح» رقم (١٤٤٠)، وذكره الهيثمي في «المجمع» وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (٣/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٦٤٢) وقال: حديث حسن واللفظ له. أحمد (٢/ ٤٢٥) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده حسن (١٣٧/١٨) وقال محقق «جامع الأصول» (١٣٥/١٠): ورواه أيضًا الحاكم والبيهقي. والحديث كما قال الترمذي (١٠/ ٥٣٥).

على غَنِيٍّ. قال: اللَّهمَّ لك الحمدُ على غنيٍّ، لأتصدَّقنَّ بصدقةٍ. فخرجَ بصدقته فوضعها في يدِ سارقٍ. فاصبَحُوا يتحدَّثُون: تصدِّقَ على سارقٍ. فقال: اللهمَّ لك الحمدُ على زانيةٍ وعلى غنيٍّ وعلى سارقِ. فأي فقيل لهُ: أمَّا صدقَتُكَ فقدْ قُبِلَتْ. أمَّا الزَّانية فلعلَّها تستَعِفُّ بها عن زِناها، ولعلَّ الغنيَّ يعتبِرُ فيُنْفقُ ممَّا أعْطَاهُ اللهُ. ولعلَّ السَّارِقَ يستعفُّ بها عن سرقته»(١).

- عن أبي هريرة ﴿ إِنْ اللَّهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «ليْسَ المسكينُ الذي تَرُدُّهُ التمرة والتمرتان. ولا اللَّقمةُ ولا اللقمتان. إنَّمَا المسكينُ الذي يتعفَّفُ. اقرءُوا إنْ شئتُم.. يعني: قولهُ تعالى: ﴿ لَا يَسْعَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَا ﴾ (٢).
- عن أبي سعيد الخدري وللن أنّه قال: إنّ ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله عَلَيْة، فأعطاهُم، ثُمّ سألوه فأعطاهُم. حتّى إذا نفِدَ ما عندَه. قال: «ما يَكُنْ عندي من خير فلنْ أدّخِرَهُ عنكم. ومن يستعفف يُعِفّهُ الله، ومن يستغف يُعِفّهُ الله، ومن يستغن يُغنه الله. ومن يستغن يُغنه الله. ومن يتصبّره يُصبّره الله. وما أُعطِيَ أَحَدٌ من عَطاءِ خيرٌ وأوسعُ من الصّبرِ»(٣).
- عن أبي أُمَامة هلين قال: قال رسول الله ﷺ: «منْ أَنفَقَ على نفسِه نَفَقَةً يستَعِفُ بها فهي صدقةٌ، ومنْ أَنْفَقَ على امْرَأْتِهِ وولدهِ وأهْلِ بيْتِهِ فهي صدقةٌ».

<sup>(</sup>١) البخاري «الفتح» (٣/ ١٤٢١)، ومسلم (١٠٢٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري «الفتح» (٨/ ٤٥٣٩)، واللفظ له ومسلم (١٠٣٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري «الفتح» (٣/ ١٤٦٩)، ومسلم (١٠٥٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن (٢/٣).

• عن ابن عمر وعائشة ﴿ فَنْ أَنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ طالبَ حقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرَ وَافٍ » (١٠).

• عن أبي ذرِّ شَيْفُ قال: ركب رسول الله ﷺ مارًا وأرْدفني خَلْفَهُ وقال: «يا أبا ذَرِّ، أرأيت أنْ أصابَ النَّاسَ جوعٌ شديدٌ لا تستطيعُ أَنْ تقُومَ من فراشك إلى مسجدك، كيف تصْنَعُ؟» قال: الله ورسوله أعلمُ. قال: «تَعَفَّفْ». قال: «يا أبا ذرِّ! أرأيت إِنْ أصابَ الناسَ موتٌ شديدٌ يكون البيثُ فيه بالعَبْدِ – يعني: القبرَ – كيف تصْنَعُ؟». قلتُ: الله ورسولُه أعلم. قال: «اصْبِرْ». قال: «يا أبا ذرِّ أرأيت إِنْ قتل النَّاسُ بعضهم بعضًا – يعني: قال: الله ورسولُه أعلم حتى تَغْرَقَ حجارَةُ الزَّيْتِ (٢) من الدماء – كيف تصنَعُ؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: «اقعدْ في بيتك وأغلقْ عليك بابك». قال: الله أترك؟ قال: «قائتِ من أنت منهُمْ فكُنْ فيهم». قال: فآخُذُ سلاحي؟ قال: «إذا تُشَاركُهم فيها هم فيه، لكنْ إنْ خشيتَ أن يُروعَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فألْقِ طَرَف ردائكَ على وجْهِكَ، حتَّى يَبُوءَ بإثْمِهِ وإثْمِكَ» (٣).

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (۲٤۲۱) واللفظ له وذكره الألباني وقال: صحيح (۲/ ٥٤). وذكره البخاري في «الترجمة»، وقال الحافظ: أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان (٤/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) حجارة الزيت: اسم موضع بالقرب من المدينة أحجاره لامعة.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٦١) وهو عند الألباني (٨٠٣/٣) وقال: صحيح، وابن ماجه (٣) أبو داود (٢٤١٤) وهو عند الألباني: صحيح (١/ ٣٥٥). والحاكم (٤/٤٢٤)، وأحمد (٥/ ١٠١) وقال فيه الألباني: صحيح (١/ ٣٥٥). والحاكم (١٠١/١) وأحمد (٥/ ١٠١) واللفظ له، وذكره الألباني في «إرواء الغليل» (١٠١/١) رقم (٢٤٥١) وعزاه كذلك لابن حبان والبيهقي والآجري في «الشريعة» والطبراني في «الكبير».

• عن معاوية بن حيدة القُشَيْريِّ النَّيسابُورِيِّ ﴿ اللَّهُ قَالَ: قلتُ: يا رسول الله إنَّا قومٌ نتساءلُ أموالنا. قال: «يتساءلُ الرَّجُلُ في الجائِحةِ أو الفَتْقِ ليُصْلِحَ به بيْنَ قومِهِ، فإذا بلَغَ أو كرَبَ اسْتَعَفَّ »(١).

• عن كعبِ بن عُجرة ﴿ الله قَالَ: مرَّ على النَّبِيِّ عَلَيْهُ رجلٌ، فرأى أصحابُ رسول الله عَلَيْهِ من جلدِه ونشاطِهِ. فقالوا يا رسول الله! لو كان هذا في سبيل الله؟ فقال رسول الله عَلَيْهُ: ﴿ إِنْ كَان خَرَجَ يَسْعَى على وَلَدِهِ (٢) صغارًا فهو في سبيل الله، وإنْ كان خرجَ يسْعَى على أبوين شيخين كبيريْنِ فهُو في سبيلِ الله، وإنْ كان خرجَ يسْعَى على نفسه يُعِفُّها فهو في سبيل الله، وإنْ كان خرجَ يسْعَى على نفسه يُعِفُّها فهو في سبيل الله، وإنْ كان خرجَ يسْعَى على نفسه يُعِفُّها فهو في سبيل الله، وإنْ كان خرَجَ يسْعَى على نفسه يُعِفُها فهو في سبيلِ الله، وإنْ كان خرَجَ يسعى رِيَاءً ومُفاخَرَةً فهو في سبيلِ الشَّيْطَانِ (٣).

• عن عبد الله بن عمر وبن أنَّ رسول الله ﷺ قال وهو على المنبر، وهو يذكرُ الصدقَةَ والتَّعفُّفَ عن المسألة: «اليدُ العُليا خيرٌ من اليد

<sup>(</sup>۱) أحمد (۳/۵) وقال الهيثمي في «المجمع»: رواه أحمد ورجاله ثقات (۳/ ۹۹- ۱۱۰۰) ومعنى قوله: «كرب» أي: قارب وأوشك.

<sup>(</sup>٢) الوَلَد والوُلْد -بضم أوله- ما وُلد، وهو يقع على الواحد والجمع والدكر والأنثى، وقد جمعوا فقالوا: أولاد وولْدة والدة وإلدة، وقد يجوز أن يكون الوُلْد جمع وَلَد كوُثْن جمع وَثَن.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الكبير» (١٢٩/١٩) وقال مخرجه: هو في «الأوسط» و«الصغير» وذكره الحافظ الدمياطي في «المتجر الرابح» وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (٦٣٣). وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (٣/ ٦٣) واللفظ له. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» وقال: رواه الطبراني في الثلاثة ورجال الكبير رجال الصحيح (٤/ ٣٢٥).

السُّفْلي، واليدُ العليا المنفقةُ، والسُّفلي السَّائِلة»(١).

وعن ابن عباس ويضف أنَّه قال: قال رسول الله ﷺ: «استَغْنُوا عَنِ النَّاسِ، ومَا قَلَ مِنَ السُّوَالِ فَهُوَ خَيْرٌ». قالوا: ومِنْكَ يا رسول الله؟ قال: (وَمِنِّى) (٢).

• عن عُبادة بن الصَّامت ﴿ فَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهُ ﷺ: «اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الجَنَّةَ: أَصْدُقُوا إِذَا حَدَّثُمْ، وأَدْنُوا إِذَا وعَدْتُمْ، وأَدُّوا إِذَا وعَدْتُمْ، وغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وكُفُّوا أَيديَكُمْ، وغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وكُفُّوا أَيديَكُمْ» (٣).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ويشف قال: قال رسول الله عليه الله عليه فات يوم ونحن عنده: «طُوبَى للغُربَاءِ». فقيل: من الغُرباءُ يا رسول الله؟ قال: «أُناسٌ صَالِحُونَ فِي أُنَاسٍ سُوءٍ كثير، منْ يعصِيهِمْ أكثرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ».

<sup>(</sup>١) البخاري «الفتح» (٣/ ١٤٢٩)، ومسلم (١٠٣٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) الطبراني في «الكبير» ولفظه: «استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك» (٢) (٤٤٤). قال العراقي في «تخريج الأحياء» أخرجه البزار والطبراني وإسناده صحيح (٤/ ٢١١). وذكره الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٩٤) وقال: رواه البزار والطبراني في «الكبير»، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أحمد (٥/ ٣٢٣) واللفظ له، وذكره الدمياطي في «المتجر الرابح» وقال: رواه أحمد وابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد (٦٤٥). وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب»، وقال: رواه أحمد وابن حبان في «صحيحه» والحاكم، وقال الحاكم: صحيح الإسناد (٣/ ٣٥). وذكره الألباني في «صحيح الجامع» (١٠٢٩) رقم (٢٩ ١٠) وقال: حسن وفي «الصحيحة» (٣/ ٤٥٤) رقم (١٤٧٠) وعزاه هناك أيضًا لابن خزيمة والخرائطي في «المكارم» والطبراني والبيهقي في «الشعب».

قال: وكنَّا عند رسول الله ﷺ يومًا آخر حين طلعت الشمسُ، فقال رسول الله ﷺ (سَيَأْتِي أُنَاسٌ منْ أُمَّتِي يوْمَ القيامَةِ نُورُهمْ كَضوْءِ الشَّمْسِ». قلنا: من أولئك يا رسول الله؟ فقال: «فُقَراءُ المهاجرينَ الذين تُتَّقَى بهمُ المكارِهُ، يَمُوتُ أَحَدُهُمْ وحَاجَتُهُ في صَدْرِه، يُحْشَرُونَ مِنْ أَقْطَارِ الأرضِ» (١).

• عن عوف بن مالكِ الأشجعي هيك أنّه قال: كنّا عند رسول الله وكنّا تسعة أو ثمانية أو سبعة، فقال: «أَلا تُبَايِعُونَ رسولَ الله؟»، وكُنّا حديث عهْدِ ببيْعةٍ. فقلنا: قد بايعْنَاكَ يا رسول الله. ثُمّ قال: «أَلا تُبَايعُونَ رسول الله؟». قال: فبسطنا أيْدِينا وقُلْنا: قد بايعْنَاكَ يا رسول الله. فعلام نُبَايِعُك؟. قال: «على أَنْ تَعْبُدُوا الله ولا تُشْرِكُوا بِهِ شيئًا. والصّلواتِ الخَمْسِ. وتُطِيعُوا – وَأَسَرَّ كَلَمَةً خَفِيّةً – ولا تَسْأَلُوا النّاسَ شيئًا». فلقَدْ رَأَيْتَ بَعْضَ أولئكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ. فما يَسْأَلُوا النّاسَ شيئًا». فلقَدْ رَأَيْتَ بَعْضَ أولئكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ. فما يَسْأَلُوا أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيّاهُ (٢).

عن عبد الرَّحمن بن عوفٍ ﴿ عَلَىٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهُ ﷺ: ﴿ إِذَا صَلَّتِ المَرْأَةُ خَسَهَا، وصَامَتْ شَهْرَها، وحَفِظتْ فرْجَها، وأطاعَتْ زَوْجها، قيل لها: ادْخُلِي الجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجِنَّة شِئْتِ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲/ ۱۷۷) واللفظ له، وقال شاكر: إسناده صحيح (۱۰/ ١٣٦). وقال في «المجمع» (۱۰/ ۲۰۸، ۲۰۹): رواه أحمد والطبراني في «الأوسط» و«الكبير» وله في «الكبير» أسانيد ورجال أحدها رجال «الصحيح».

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۰٤۳)، وأبو داود (۱۲۲۱)، والنسائي (۱/۲۲۹)، وابن ماجه (۲۸۲۷)، وأحمد (۲/۲۷).

<sup>(</sup>٣) أحمد (١/١٩١) واللفظ له. وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» وقال:

• عن عبد الله بن عمر هِنْفِ عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «بينما ثلاثةُ نفر يتمشُّونَ أَخذَهُم المطرُّ. فأووا إلى غار في جَبلِ فانْحَطَّتْ على فم غارهم صخرةٌ من الجبل. فانطبقَتْ عليهم. فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالًا عملتُمُوهَا صالحةً لله، فادْعُوا الله تعالى بها، لعلَّ الله يفْرِجُها عنكم. فقال أحدهم: اللهمَّ إنَّهُ كان لي والدانِ شيْخَانِ كبيرانِ، وامرأتي، ولي صبْيَةٌ صغارٌ أَرْعَى عليهم، فإذا أرحْتُ عليهم (١)، حَلَبْتُ، فبدأتُ بوالديَّ فسقيْتُهُم قبل بنيّ، وإنَّهُ نأى بي ذَاتَ يوم الشجرُ (٢)، فلم آتِ حتى أمسيتُ فوجدْتُها قدْ ناما، فحلبْتُ كما كنت أُحْلِبُ، فجئتُ بالحِلاب، فقُمْتُ عند رؤوسها، أكرَهُ أن أوقِظَهُما من نومها، وأكْرَهُ أن أسْقِيَ الصِّبْيَةَ قَبْلَهُمَا، والصبيةُ يتضَاغَوْنَ (٣) عند قدميَّ، فلم يزلْ ذلك دَأْبِي ودأبَهُمْ (٤) حتَّى طلع الفجرُ. فإن كنت تعلمُ أنِّي فعلْتُ ذلك ابتغاءَ وجْهِكَ فافرج لنا منها فُرْجَةً، نرى منها السَّماء، ففرجَ اللهُ منها فُرْجَةً، فرأوا منها السماء وقال الآخر: اللهمَّ إنَّهُ كانت لي ابنه عمِّ أحببتها كأشد ما يحبُّ الرجالُ النساء، وطلبتُ

رواه أحمد والطبراني، ورواة أحمد رواة «الصحيح» خلا بن لهيعة وحديثه حسن في «المتابعات» (٣/ ٥٢) وكذا الدمياطي في «المتجر الرابح» وعزاه لابن حبان (٩٣). وذكره الألباني في «صحيح الجامع» (١/ ٢٤٠) رقم (٦٧٣، ٦٧٤). وكذا في «آداب الزفاف» وقال: حسن أو صحيح (٢٨٢).

<sup>(</sup>١) فإذا أرحت عليهم: أي: إذا رددت الماشية من المرعى إليهم، وإلى موضع مبيتها، وهو مراحها. يقال: أرحت الماشية وروحتها، بمعنى.

<sup>(</sup>٢) نأى بي ذات يوم الشجر: ومعناه بعد. والنأي البعد.

<sup>(</sup>٣) يتضاغون: أي: يصيحون ويستغيثون من الجوع.

<sup>(</sup>٤) فلم يزل ذلك دأبي: أي حالي اللازمة.

إليها نفسها. فأبت حتى آتيها بمئة دينارٍ. فتعبْتُ حتَّى جَمْتُ مئة دينارٍ، فجئتُها بها، فلمَّا وقعْتُ بين رجليها، قالت: يا عبد الله، اتَّقِ الله، ولا تفتَح الحاتم إلَّا بحقِّهِ. فقُمْتُ عنها. فإن كنت تعلمُ أنِّ فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهِكَ، فافرج لنا منها فرجة، ففرج لهم. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجَرْتُ أجيرًا بفرق أُرُزِّ (۱)، فلمَّا قضى عملَهُ قال أعْطني حَقِّي، فعرضْتُ عليه فرقَهُ فرغبَ عنه. فلم أزَلْ أزْرَعُهُ حتى جمعتُ منه بقرًا ورعاءها، فجاءني فقال: اتَّق الله ولا تظلمني حَقِّي. قلت: إنِّي لا استهزئ البقر ورعاءها، فخذها فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي قلتُ: إنِّي لا استهزئ بك. خذْ ذلك البقر ورعاءها. فأخذه فذهبَ به. فإنْ كنتَ تعلمُ أني فعلتُ بك. خذْ ذلك البقر ورعاءها. فأخذه فذهبَ به. فإنْ كنتَ تعلمُ أني فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهكَ، فافْرِجُ لنا ما بَقِيَ. ففرجَ اللهُ مَا بَقِيَ»(۱).

• عن معاوية بن حيدة ﴿ أَنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثةٌ لا تَرَى أَعينُهُمُ النَّارَ: عَيْنٌ حَرَسَتْ في سبيل الله، وعينٌ بكتْ من خشيةِ الله، وعينٌ كَفَّتْ عَنْ مَحَارِم الله » (٣).

<sup>(</sup>١) بفَرق: بفتح الراء وإسكانها، لغتان، الفتح أجود وأشهر. وهو إناء يسع ثلاثة آصع.

<sup>(</sup>٢) البخاري «الفتح» (٦/ ٣٤٦٥)، ومسلم (٢٧٤٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) ذكره الدمياطي في «المتجر الرابح» (١٨٨٧) وقال: رواه الطبراني ولا بأس بإسناده إن شاء الله.

منِّي. فقال رسول الله ﷺ: «خُذُهُ وما جَاءكَ منْ هذا المالِ وأَنْتَ غيرُ مُشْرِفٍ، ولا سائلِ فخُذْهُ، ومَا لا، فلا تُتْبِعْهُ نفسكَ»(١).

- عن حكيم بن حِزَام ﴿ إِنْ عَالَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَىٰ النَّبِيّ عَلَيْ اللَّهُ فَأَعْطَانِ ثَمْ سأَلْتُهُ فأَعْطَانِ ، ثُمَّ قال: ﴿ إِنَّ هذا المَالَ خَضِرَةٌ حُلوةٌ ، سأَلتُهُ فأعْطاني ، ثُمَّ قال: ﴿ إِنَّ هذا المَالَ خَضِرَةٌ حُلوةٌ ، فَمَنْ أَخذَهُ بِإِشْرافِ نَفْسٍ (٢) لم يُبَارَكُ فَمَنْ أَخذَهُ بِإِشْرافِ نَفْسٍ (٢) لم يُبَارَكُ لهُ فيه ، ومنْ أَخذَهُ بِإِشْرافِ نَفْسٍ (٢) لم يُبَارَكُ لهُ فيه ، واليَدُ العُلْيَا خَيرٌ من اليَدِ السُّفُلَى (٣).
- عن أبي هريرة ولله عن النبي عَلَيْهُ قال: «سَبْعَةٌ يُظِلِّهُمُ الله في ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: الإمامُ العَادِلُ، وشَابٌ نَشَأَ في عِبَادَةِ الله وَجَلَّ اللهُ عُلَهُ مَعلَّقُ في المساجدِ، ورَجُلانِ تحابًا في الله اجْتَمعا عليه وتفرَّقا عليه، ورجُلُ دعتُهُ امْرأةٌ ذات منصب وجمالٍ، فقال: إني أخافُ الله، ورجُلُ تصدَّق بصدقةٍ فأخْفَاها حتى لا تعلم شهاله ما تُنْفِقُ يمينُه، ورجُلٌ ذكرَ الله خاليًا ففاضَتْ عِيْنَاهُ (٤).
- عن عبد الله بن عمرو بن العاص هِنْ أَنَّ رسول الله ﷺ قال: «قَدْ أَنْكُ مَنْ أَسلمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا وقَنَّعَهُ الله بها آتَاهُ»(٥).
- عن ابن عمر هِنْ قال: سمِعْتُ رسول الله ﷺ يُحَدِّثُ حديثًا لو لم

<sup>(</sup>١) البخاري «الفتح» (١٣/ ٢١٢٤)، ومسلم (١٠٤٥) اللفظ له.

<sup>(</sup>٢) بإشراف نفس: أي: بتطلُّع وطمع فيه.

<sup>(</sup>٣) البخاري «الفتح» (٣/ ١٤٧٢)، ومسلم (١٠٣٥) واللفظ له، وفيه عند الطبراني: ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله. وقال الهيثمي في «المجمع»: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال «الصحيح» (٣/ ٩٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري «الفتح» (٣/ ١٤٢٣)، ومسلم (١٠٣١١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٠٥٤).

أسمعهُ إلّا مرَّةً أو مرَّتيْنِ حتَّى عَدَّ سَبْعَ مرَّاتٍ ما حدَّثُ به، ولكن سمعْتُهُ أكثرَ من ذلك، سمعْتُ رسول الله ﷺ يقولُ: «كان الكِفْلُ<sup>(۱)</sup> من بني إسرائيل لا يتورَّعُ من ذَنْبِ عَمِلَهُ، فأتنهُ امْرأةٌ فأعْطَاها ستِّينَ دينارًا على أنْ يطأها، فلما أرَادَها على نفْسِها ارْتعدتْ وبكتْ. فقال: ما يُبْكِيكِ؟ قالت: لأنَّ هذا عملٌ ما عملته، وما حملني عليه إلّا الحاجةُ. فقال: تفعلين أنتِ هذا من نحافة الله تعالى، فأنا أحْرى، اذْهبي فلك ما أعطيْتُكِ، ووالله لا أعْصيه بعدها أبدًا، فهات من ليلته فأصبح مكتُوبًا على بابه: إنَّ الله قد غفر للكِفْل. فعجب الناسُ من ذلك»(۱).

• عن أبي هريرة والله على أنّه قال: سمعتُ رسول الله عَلَيْهِ قال: «لأنْ يَغْدُو أَحدُكُمْ فيحْطِبَ على ظهْرِهِ فيتصدَّقَ به، ويستغني به من الناسِ خيرٌ له منْ أَنْ يسألَ رجُلًا أعْطَاهُ أو منعَهُ ذلك، فإنّ اليد العليا أفضلُ من اليدِ السُّفْلى، وابْدأ بمنْ تعُولُ» (٣).

عن أبي هريرة ﴿ فَالَ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: ﴿ لَيْسَ الْغَنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، ولكنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) وهو غير نبيِّ الله «ذي الكِفْل».

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٤٩٦) وقال: هذا حديث حسن، وأحمد (٢/٣٢) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (٦/ ٣٣٤) رقم (٤٧٤٧). والحاكم (٤/ ٢٥٤- ٢٥٥) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وذكره الحافظ الدمياطي في «المتجر الرابح» (٤٩١، ٤٩١) واللفظ له، وعزاه للترمذي ونقل تحسينه وكذا ابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٠٤٢) وأخرجه البخاري نحوه من حديث الزبير ابن العوام (٣/ ١٤٧١).

<sup>(</sup>٤) البخاري «الفتح» (١/ ٢٤٤٦)، ومسلم (١٠٥١).

- عن ابن مسعُودٍ ﴿ إِنْ عَالَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ : «مَنْ أَصَابِتُهُ فَاقَةٌ فَأَنْزُلُهَا بِاللهِ أَوْشَكَ اللهُ لَهُ بِالْغِنَى، إمَّا بِمُوتٍ عَاجِلِ أَوْ غِنَى عَاجِلِ » (١).
- عن سهل بن سعدٍ ﴿ إِنْ عَن رَسُولَ الله ﷺ قال: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بِينَ رَجِلَيْهِ أَضْمَنْ لِهِ الجُنَّة» (٢).
- عن أنس بن مالكٍ ﴿ إِنَّ رَجُلًا مِن الأنصار أَتِي النَّبِيَّ عَالَيْ سَأَلُهُ ،

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱۲۰۶) واللفظ له، وقال الألباني: صحيح (۱/ ۳۱۰)، والترمذي (۲) أبو داود (۲۲۲۹) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وأحمد (۲/ ۳۸۹)، ورواه أحمد في «المسند» رقم (۳۲۹۱) و(۳۹۸۱) وقال محققه الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) البخاري «الفتح» (١١/ ٦٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٥/ ٩٨ - ٩٩) واللفظ له، وقال الألباني: صحيح (٢/ ٩٤٥ - ٥٥٠)، وأبو داود (١٦٢٧) وقال الألباني: صحيح رقم (١٤٣٣).

فقال: «أما في بيتك شيءٌ؟». قال: بلى. حِلْسٌ نلبس بعضه ويبسط بعضه وقعْبٌ نشربُ فيه من المَاء. قال: «ائتني بهما»، فأتاه بهمَا، فأخذهما رسول الله ﷺ بيده، وقال: «مَنْ يَشْترِي هَذَيْنِ». قال رجُلّ: أنا آخذهُما بدرهم، قال: «مَنْ يَزِيدُ على درهم؟» مرَّتين أو ثلاثًا، قال رجلٌ: أنا آخذهما بدرهم، قال: «مَنْ يَزِيدُ على درهم؟» مرَّتين أو ثلاثًا، قال رجلٌ: أنا آخذهما بردهمين فأعطاهما إيَّاه، وأخذ الدِّرهمين وأعطاهما الأنصاريّ، وقال: «اشتر بأحَدِهما طعامًا فانْبِذْهُ إلى أهلك، واشتر بالآخَر قَدُومًا فَأْتِني به»، فأتاه به، فشد فيه رسول الله ﷺ عُودًا بيده، ثم قال له: «اذهَبْ فاحْتَطِبْ وَبعْ، ولا أَرَيَنَكَ خَسْمةَ عَشَرَ يَوْمًا». فذهب الرجل يحتطبُ فيبيعُ، فجاءَ وقد أصابَ عشرة دراهِمَ، فاشترى ببعضها ثوْبًا وببعضها ويبيعُ، فعامًا، فقال رسول الله ﷺ: «هذا خيرٌ لك مِنْ أنْ تَجِيءَ المسألة أنكتةً في طعامًا، فقال رسول الله ﷺ: «هذا خيرٌ لك مِنْ أنْ تَجِيءَ المسألة أنكتةً في وجهِكَ يوم القيامة، إنَّ المسألة لا تصْلُحُ إلَّا لثلاثةٍ: لذي فَقْرٍ مُدْقعٍ، أو لذي دَم مُوجع» (۱).

• روِّي أَنَّ عَمَانَ عَلَيْ أَشْرَفَ على الذين حاصَروهُ في الدَّارِ فسلَّمَ عليهم فلم يرُدُّوا عليه فقال عثمَان على الله القوم طلحة ؟ قال طلحة : نعم. قال: فإنَّا لله وإنَّا إليه راجعُونَ. أسلِّم على قوم أنت فيهم فلا ترُدُّون. قال: قدْ رددتُ. قال: ما هكذا الرَّدُّ. أَسْمِعُكَ ولا تُسْمِعُني ؟ يا طلحة ! قال: قدْ رددتُ. قال: ما هكذا الرَّدُّ. أَسْمِعُكَ ولا تُسْمِعُني ؟ يا طلحة ! أنشدُكَ الله، أسمِعْتَ النَّبِي عَلَيْهِ يقولُ: «لا يُحِلُّ دَمَ المسلم إلّا واحدةٌ من ثلاثٍ أَنْ يكْفُرَ بعدَ إيهانِهِ، أو يزْنِي بعدَ إحْصَانِهِ، أو يقتُلَ نفسًا فيُقتَل بها». قال: اللهم نعمْ. فكبر عثمَانُ فقال: والله ما أنْكرتُ الله منذ عرفته ولا قال: اللهم منذ عرفته ولا

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱٦٤١) واللفظ له، وابن ماجه (۲۱۹۸)، والترمذي (۱۲۱۸) وقال: «حسن».

زنيتُ في جاهليَّةٍ ولا إسلام، وقد تركته في الجاهلية تكرُّهًا، وفي الإسلام تعفُّفًا وما قتلتُ نفسًا يحلُّ بَها قتلي»(١).

- عن أبي هريرة والله عن رسول الله عَلَيْةِ أَنَّهُ قال: (إني الأَنْقَلِبُ إلى أَه اللهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قال: المرة ساقطة على فراشي، ثُمَّ أَرْفعُهَا الآكلها ثمَّ أَخْشَى أن تكونَ صدقةً أُلْقِيَهَا» (٢).
- عن أبي هريرة فلف أنَّه قال: أخذ الحسن بن عليٍّ تمرةً من تمْرِ الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله ﷺ: «كَخْ كَخْ، ارْمِ بها، أما علمْتَ أَنَّا لا نأْكُلُ الصَّدَقَةَ» (٣).
- عن أنسِ بن مالكٍ وفي أنَّهُ قال: مرَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بتمرةٍ في الطريق قال: «لولا أنِّي أَخَافُ أنْ تكُونَ من الصَّدَقَةِ لأكَلْتُهَا» (٤).
- عن فضالة بن عُبيد ولله أنه سَمِع رسولَ الله عَلَيْة يقول: «طُوبي لَمِن هُدِيَ إلى الإسلام، وكان عيشُهُ كفافًا وقنِعَ به» (٥).
- وعن أبي هريرة وللبين قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أبا هُرَيرة كُنْ

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱/ ۱۲۳) ورواه مختصرًا وله طرق يصح بها. انظر: نسخة الشيخ أحمد شاكر برقم (۰۹۹).

<sup>(</sup>٢) البخاري «الفتح» (٥/ ٢٤٣٢)، ومسلم (١٠٧٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البخاري «الفتح» (٣/ ١٤٩١)، ومسلم (١٠٦٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) البخاري «الفتح» (٥/ ٢٤٣١) واللفظ له، ومسلم (١٧١).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه الترمذي (٢٣٤٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن حبان، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٣٥)، وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٩٣١)، و«الصحيحة» (٢٠٠١)، و«صحيح الترغيب» (٨٢٣).

وَرِعًا تكُن مِن أعبد الناس، وارضَ بها قسم الله لك تكن من أغنى الناس، وأحبَّ لنفسِكَ وأهل بيتكَ، واكره لهم ما تحبُّ لنفسِكَ وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك تكن مؤمنًا، وجاور مَن جاورت بإحسان تكن مسلمًا، وإيَّاك وكثرة الضحك؛ فإنَّ كثرةَ الضَّحِكِ فسادُ القلب»(١)

• وعن أبي هريرة ﴿ عَالَ قَالَ رَسُولَ اللهُ ﷺ: «يا أبا هريرة، كُن وَرِعًا تَكُن أَشْكُر النَّاسِ، وأُحِبَّ للنَّاسِ مَا تُحِبُّ لنفِسِكَ تكن مُومِنًا، وأُحْسِنْ جوارَ مَن جاورَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، وأُقِلَّ الضَّحِكَ، فَإِنَّ كثرة الضَّحِكَ تميتُ القلبَ (٢٠).

### لله درُّ عطاء بن يسار. . ما أجملَ وأكملَ عِفَّته ١١:

"خرج عَلَّمُ وأخوه سليمانُ بن يسار حاجَّينِ من المدينة ومعهما أصحابٌ لهم، حتى إذا كانوا بالأبواء نزلوا منزلًا، فانطلق سليمانُ وأصحابُه لبعض حاجتهم، وبَقِي عطاءُ بنُ يسار قائمًا في المنزل يُصلِّي، فدخلت عليه امرأةٌ من الأعراب جميلة، فلما رآها ظنَّ أن لها حاجةً، فأوجز في صلاته، ثم قال: ألكِ حاجة؟ قالت: نعم.

قال: ما هي؟ قالت: قُم فأصِبْ مني، فإني قد ودِقت<sup>(٣)</sup> و لا بَعلَ لي، فقال: إليك عني، لا تُحرقيني ونفسَكِ بالنار.. ونظر إلى امرأةٍ جميلة،

<sup>(</sup>١) حسن: رواه ابن ماجه عن أبي هريرة، وحسَّنه الألباني في «الصحيحة» (٩٢٧)، و«صحيح الجامع» (٧٨٣٣).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه ابن ماجه (٤٢١٧) واللفظ له، والمنذري في «الترغيب والترهيب» (٢/ ٥٦٠) وقال: رواه ابن ماجه والبيهقي في «الزهد الكبير». وقال البوصيري في «الزوائد»: «إسناده حسن».

<sup>(</sup>٣) وَدَقَتْ: أرادت الفحل.

فجعلت تراودُه عن نفسه وتأبى إلا ما تريدُ، فجعل عطاءٌ يبكي، ويقول: ويحك إليكِ عني إليك عني، واشتد بكاؤُه.. فلما نظرت المرأةُ إليه وما داخله من البكاء والجزع بكت المرأةُ لبكائه، فجعل يبكي والمرأةُ بين يديه تبكى.

فبينما هو كذلك إذ جاء سليمانُ من حاجته، فلما نظر إلى عطاءٍ والمرأةُ بين يديه تبكي، جَلس يبكي في ناحيةِ البيت لبكائهما، ولا يدري ما أبكاهما! وجعل أصحابُهما يأتون رجلًا رجلًا كلما أتى رجل فرآهم يبكون جلس يبكي لبكائهم لا يسألونهم عن أمرهم، حتى كثر البكاء وعلا الصوت، فلما رأت الأعرابيةُ ذلك، قامت فخرجت، وقام القومُ فدخلوا، فلبث سليمانُ بعد ذلك وهو لا يسألُ أخاه عن قصةِ المرأة إجلالًا له وهَيْبةً، وكان أسنَّ منه، ثم إنهما قدِما مصرَ لبعض حاجتهما، فلبثا بها ما شاء الله، فبينا عطاءٌ ذاتَ ليلةٍ نائم، إذا اسيتقظ وهو يبكي!.

فقال له سليمان: ما يُبكيك يا أخي؟! فاشتد بكاؤه قال: ما يُبكيك يا أخى؟!.

قال: رؤيا رأيتُها الليلة قال: ما هي؟ قال: لا تُخبِرْ بها أحدًا ما دُمتُ حيًّا، قال: وما ذاك؟

قال: رأيتُ يوسفَ النبي عَلَيْق، فجئتُ أنظرُ إليه فيمن يَنظرُ، فلما رأيتُ حُسنَه بكيتُ! فنظر إليَّ في الناس فقال: ما يُبكيك أيها الرجل؟ قلت: بأبي أنت وأمي ذكرتُك وامرأة العزيز وما ابتُليتَ به من أمرِها، وما لَقِيتَ من السِّجن وفُرقةِ الشيخ يعقوب عَلَيْ فبكيتُ من ذلك، وجعلتُ أتعجَّبُ منه، فقال عَلَيْقِ: «فهلا تعجَّبتَ من صاحب المرأة بالأبواء؟

فعرفتُ الذي أراد فبكيت، واستيقظتُ باكيًا.

قال سليمانُ: يا أخي! وما كان حال تلك المرأة؟.

قال: فقصَّ عليه عطاءٌ القصة، فما أخبر سليمانُ بها أحدًا حتى مات عطاء وحَدَّث بها بعده امرأةً من أهله، وما شاع هذا الحديثُ بالمدينة إلَّا بعد موتِ سليمانَ بنِ يسار»(١).

### تَغيَّرَ الرجالُ وذَهب العفاف:

□ قال بعض المدنيين: «كان الرجلُ يُحبُّ الفتاة فيُطِيفُ بدارها حَوْلًا يفرحُ إِنْ رأى مَن رآها، فإن ظفِر منها بمجلس تشاكيا وتناشدا الأشعار، واليومَ يشيرُ إليها وتشيرُ إليه، فيَعِدُها وتعِدُه، فإذا التقيالم يَشْكُ حبًّا ولم يُنشِد شعرًا، وقام إليها كأنه قد أشهدَ على نكاحها أبا هريرة!! فهذا جميلُ بثينة ولا نرضى والله عن طريقته - دخل عليه عَيَّاشُ بن سهل الساعديُّ وهو يجودُ بنفسه وسأله عن تشبيبه ببثينةَ منذ عشرين سنة؟!.

فقال: هذا آخرُ وقتٍ من أوقات الدنيا، وأولُ وقتٍ من أوقات الآخرة، فلا نالتني شفاعةُ محمدٍ ﷺ إن كنتُ وضعتُ يدي عليها لريبةٍ قط، وإن كان أكثرُ ما نِلتُ منها إلَّا أني كنتُ آخذُ يدَها (٢)، فأضعُها على قلبى فأستريحُ إليها»(٣).

□ وعُمر بن أبي ربيعة، كبيرُ شعراءِ الغزل، لمَّا مرض مَرضَ الموت،

<sup>(</sup>۱) «الرقة والبكاء» (ص١٩٨ - ٢٠٠)، و«صفة الصفوة» (٢/ ٨٢ - ٨٤).

<sup>(</sup>٢) وهذا لا يجوز له.. وانظر رسالة شيخنا المقدم «أدلة تحريم مصافحة المرأة الأجنبية».

<sup>(</sup>٣) «ذم الهوئ» (٢٢٢ - ٢٢٣).

أَسِف عليه أخوه الحارث، فقال له عمرُ: «يا أخي، إن كان أَسَفُكَ لما سمعت من قولي: «قلت لها، وقالت لي»، فكلُّ مملوكٍ له حرُّ إنْ كان كشف فَرْجًا حرامًا قط، فقال الحارث: الحمدُ لله، طبَّبتَ نفسي».

وليلى الأخيلية، قالت لعبدِ الملك بن مروان عن «تَوبة»: «والذي ذهب بنفسه، ما كلَّمني بسوءٍ قط، حتى فرَّق بيني وبينه الموت».

#### إن كان هذا عفاف أهل الجاهلية، فكيف بالإسلام؟:

□ عن عَبيدةَ السَّلْمانيِّ قال: «كان في الجاهلية أُخُوانِ من حيٍّ يُدْعُونَ «بني كُنَّة»، أحدُهما متزوِّجٌ والآخر أعزَبُ، فُقضِيَ أن المتزوجَ خرج في بعضِ ما يخرج الناسُ فيه، وبقي الآخرُ مع امرأةِ أخيه.

فخرجت ذات يوم حاسرة، فإذا هي أحسنُ الناس وجهًا وأحسنُ الناس شَعْرًا، فلمَّا عُلِمت أنَّه قد رآها وَلْوَلَتْ وصاحت، وقالت بِمَعصمِها، فغطَّت وجهها، فزاده ذلك فتنة، فحَمَل الشَّوقَ على بدنه، عتى لم يَبق إلَّا رأسُه وعيناه يدوران في رأسه، وقَدِم الأخ فقال: يا أخي، ما الذي أرى بك؟ فاعتلَّ عليه، فقال: الشُّوصَة –قال الشوصة تسميها العرب اللّوى وذات الجنب-، فقال له ابنُ عمِّ له: لا تكذِبَنَّه، ابعث إلى ساكنُها ساكنٌ وضارُبها ضارب، فقال: ما بأخيك إلَّا العشقُ، فقال: سبحان الله تقول هذا لرجل ميت! قال: هو ذا، هل عندكم شيءٌ من الشراب؟ فجئ به ودعا بِمُسْخُطٍ فصبَّ فيه، وحَلَّ صُرَّة من صُرارهِ فذرَّه فيه ثم سقاه، ثم سقاه الثانية، ثم سقاه الثانثة، فانتشى يغني سَكَرًا فقال:

ألَــ الأبيا تِ من خيفٍ أزُرْهُنَّهُ

# و صلاح الأمة في علو الهمة

غزالًا ما رأيتُ اليو مَ في دُور بني كُنَّه غـزالًا أحـورُ العـين وفي منطقِــه غُنَّــهُ

فقال الرجل: دُور قومِنا!! فليت شعري مَن؟.

فقال الحارث: ليس فيه مستمعٌ غير هذا اليوم، ولكن أغدو عليكم من الغد، ففعل كفِعله بالأمس، فانتشى يُغنِّي سَكَرًا، وكانت امرأةُ أخيه اسمها «ريًّا» فقال:

> كى تُحيَّوا وتسلَمُوا أيُّها الحيُّ اسلَموا خَرَجَتْ مُزْنةٌ من البح \_ر ريًا تُحُمحِمُ هــی مـا کَتّــی (۱) وتسزعُم أني لهسا حمسو

فقال الرجل لمن حضر: فأشهدكم أنها طالقٌ ثالثًا ليرجعَ إلى أخى فؤاده، فإن المرأة توجَدُ والأخ لا يوجد، فجاء الناس يَسْعَوْنَ: هنيئًا لك أبا فلان، فإن فلانًا قد نزل لك عن فلانة.

فقال لِمَن حضر: أُشهدكم أنَّها عليَّ مثلُ أمي إن تزوجتُها.

□ قال عَبيدة: «ما أدري أيُّ الرجلين أكرم؟ الأول أم الآخر؟!».

أهلُ العفاف أهل الحياء، فاقرأ طَيّب أخبارهم:

«ما لي ولعُبيدِ بن عُمير، أفسدَ عليّ امرأي، كانت في كلِّ ليلةٍ عروسًا، فصيّرها راهبة»:

□ قال عبد الله بن مسلم العِجْلي: «كانت امرأةٌ جميلة بمكة، وكان لها زوج، فنَظَرَتْ يومًا إلى وجهها في المرآة، فقالت لزوجها: أترى أحدًا يرى

<sup>(</sup>١) الكنَّة: بفتح الكاف امرأة الابن أو الأخ.

هذا الوجه لا يُفتَنُ به؟ قال: نعم.

قالت: مَن؟ قال: عَبيد بن عُمير.

قالت: فائذن لي فيه فلأَ فتِننَّه، قال: أذنتُ لكِ (١).

قال: فأتته كالمُستفتية، فخَلا معها في ناحيةٍ من المسجد الحرام، قال: فأسفرَتْ عن مثل فلقةِ القمر، فقال لها: يا أمةَ الله! قالت: إني قد فتنتُ بكَ فانظر في أمري.

قال: إني سائلُكِ عن شيءٍ، فإن أنتِ صَدَقْتِني نظرتُ في أمرك.

قالت: لا تسألني عن شيءٍ إلَّا صدقتُكَ.

قال: أخبريني، لو أن ملكَ الموتِ أتاك ليقبضَ رُوحَكِ، أكان يَسُرُّكِ أَنِي قضيتُ لك هذه الحاجة؟.

قالت: اللهم لا. قال: صدقتِ.

قال: فلو أُدخلتِ في قبرك وجَلستِ للمُساءلة، أكان يَسُرُّكِ أني قضيتُ لك هذه الحاجة؟.

قالت: اللهم لا. قال: صدقتِ.

قال: فلو أن الناس أُعطوا كتبَهم ولا تدرِين تأخذين كتابَك بيمينِك أم بشمالِكِ، أكان يسُرُّكِ أني قضيتُ لك هذه الحاجة؟.

قالت: اللهم لا. قال: صدقتِ.

قال: فلو جِيءَ بالموازينِ وجِيءَ بك لا تدرين تَخِفِّينَ أم تَثْقُلينَ أكان

<sup>(</sup>١) هذا لا يجوز شرعًا، ولقد ذكرته لذكر ابن الجوزي وابن القيم لهذه القصة، فلعل لهما تأويلاً، والله أعلم.

يسرُّكِ أني قضيتُ لكِ هذه الحاجة؟.

قالت: اللهم لا.

قال: فلو وقفتِ بين يدي الله للمساءلة، أكان يُسرُّكِ أني قضيتُ لكِ هذه الحاجة؟.

قالت: اللهم لا. قال: صدقتِ.

قال: اتَّقي الله يا أمةَ الله، فقد أنعمَ الله عليكِ وأحسنَ إليك.

قال: فرجعَتْ إلى زوجِها فقال: ما صنَعتِ؟ قالت: أنت بطَّالُ، ونحن بطَّالُون.. فأقبَلَتْ على الصلاةِ والصومِ والعبادة.. فكان زوجُها يقول: ما لي ولعُيدِ بنِ عُمير؟! أفسدَ عليَّ امرأتي، كانت في كلِّ ليلةٍ عروسًا، فَصَيَّرها راهبةً!».

## السَّريُّ بن دينار وعظيمُ عِفَّته:

□ قال محمد بن إسحاق: «نزل السَّرِيُّ بن دينار في دارٍ بمصر كانت فيها امرأةٌ جميلة تَفتِنُ الناس بجمَالها، فعلِمَتِ المرأةُ، فقالت: «لأَفتنَنَّه»، فلما دخلَتْ من باب الدربِ كشفت وأظهرت نفسها، فقال السريُّ: ما لك؟ قالت: هل لك في فراشِ وَطِيّ وعيشِ رَخِيّ؟!.

□فأقبل عليها وهو يقول:

وكم ذي معاصِ نال منهنَّ لنَّةً تَصرَّمُ لنَّاتُ المعاصي وتنقضي فواســوأتا والله راءٍ وسـامعٌ

ومات فخَلّاها وذاق الدواهيا وتبقى تباعاتُ المعاصي كما هيا لعبدٍ بعين الله يغشى المعاصيا (١)

<sup>(</sup>۱) «ذم الهوى» (ص ٢٣٤ - ٢٣٥).

## «لا حاجةً لي فيمن دعاني إلى العصية وأنا أدعوه إلى الطاعة»:

□ قال الأصمعيُّ: «عشِق رجلٌ من النُّسَاكِ جاريةً من البصرة، فبعث يخطِبُها، فأبت، وقالت: إنْ أردتَ غيرَ ذلك فعلتُ، فأرسل إليها:

سبحان الله أيتها المرأة!! أدعوكِ إلى الأمر الصحيح والحلالِ الذي لا عَيبَ فيه ولا وزرَ، وتَدْعِينني إلى ما لا يصلحُ لا لي ولا لكِ؟! قال: فأرسلت إليه: قد أخبرتُك بالذي عندي، فإن أردتَ فَتقدَّمْ، وإن كرهتَ فتأخّر، فأنشأ الفتى يقول:

إلى ما تشتهيهِ من الحرام وهم يَدْعُونه نحو الغرام وظلُوا في الجحيم وفي السَّقام

أُسائِلُها الحلالَ وتدْعُ قلبي كسداعي آلِ فرعسونَ إليسه فظلَّ منعًم في الخُلدِ يسعى

فلما علِمت أنه قد امتنع عليها من الفاحشة أرسلت إليه: أنا بين يديك على الذي تُحب.. فكتب إليها: هيهات، لا حاجة لي فيمن دعاني إلى المعصية وأنا أدعوه إلى الطاعة، وقال:

عند الحوى ويخافُ أحيانًا كمروا مرابع المرابع ا

لا خير فيمن لا يراقب ربّه الله ويريد والتقى

ولله در من قال في وصف العفيف:

يقظاتُ ومنام و شِرَعٌ (٢) كلٌّ بكلٌّ فه و مشتبه

<sup>(</sup>١) «ذم الهوئ» (ص٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) مفردها شرِع، وهو المثل والشبيه.

## إن هـم في حُلم بفاحه قي زجرت عِفَّتُه فينَزجِرُ

\* قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّنَانِ ﴿ الرَّحْنَ].

□ قال مجاهد: «هو الرجلُ يذكرُ الله عند المعاصي فينحجز عنها»(١).

□ وقال مالك بن دينار: «جناتُ النعيم بين جناتِ الفردوس وبين جناتِ عدْن، فيها جَوارٍ خُلِقنَ من وَردِ الجنة، قيل: ومَن يسكنها؟ قال: الذين همُّوا بالمعاصي، فلمَّا ذكروا عظمةَ الله راقبوه، والذين انثنت أصلابُهم من خشيته».

وقال ميمونُ: «الذِّكر ذِكرانِ: فذكرُ الله وَ الله الله الله الله عندما يُشرفُ عليه من معاصيه».

□ وقال عُبيد بن عُمير: «مِن صدق الإيمان وبرِّه أن يخلوَ الرجلُ بالمرأةِ الحسناء فيدعُها، لا يدعُها إلَّا لله ﷺ (٢).

فقال أحُدهم: اللهم إنه كان لي والدانِ شيخانِ كبيرانِ، ولي صِبْيةٌ صغارٌ كنت أرعى عليهم، فإذا رُحتُ عليهم فَحلبتُ، بدأت بوالديَّ أَسقيهما قبل ولدِي، وأنه نأى به الشجرُ، فما أتيتُ حتى أمسيتُ، فوجدتُهما

<sup>(</sup>۱) «ذم الهوى» (ص ٠ ٢٤ - ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) «ذم الهوئ» (ص٢٤٤ - ٢٤٥).

قد ناما، فحلبتُ كما كنتُ أحلُب، فجئتُ بالجِلاب، فقمتُ عند رؤوسها، أكرُه أن أوقظَهما من نومهما، وأكرُه أن أبدأ بالصِّبية قبلَهما – والصِّبيةُ يتضاغَوْن عند قدمي –، فلم يَزل ذلك دَأْبي ودَأُبهم حتى طَلع الفجر، فإن كنتَ تعلمُ أني فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهك فأفرِجْ لنا فُرجةً نرى منها السماء، ففرَّج اللهُ لهم فُرجةً حتى رأوا منها السماء.

فقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنةُ عمِّ أُحبُّها كأشدٌ ما يُحبُّ الرجالُ النساء، فطلبتُ إليها نفسها، فأبتْ حتى آتيهَا بمئةِ دينارٍ، فسعَيتُ حتى جعتُ مئةَ دينارٍ فلقيتُها بها، فلمَّا قعدتُ بين رجلَيها قالت: يا عبدَ الله، اتَّقِ اللهُ ولا تفتَحِ الخاتمَ إلَّا بحقِّه.. فقمت عنها، اللهم فإن كنتَ تعلمُ أني فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهك فأفرِج لنا منها.. ففرَّج لهم فُرجةً.. "(١) الحديث.

## القَسُّ «عَبد الرحمن بن أبي عمار» يَعِفُ عن «سَلاَّمة»:

□ كان عبد الرحمن بن أبي عمار بن جُشَم بن معاوية ينزل بمكة، وكان من عُبَّاد أهلها فسُمي «القَسُّ» لعبادته، شُغفت به «سَلَّامة»، وقالت له: «أنا والله أُحبُّكِ، قالت: وأُحِبُّ أن أضعَ فمي على فمك، قال: وأنا والله، قالت: وأُحِبُّ أن أُلصِقَ صدري بصدرك على فمك، قال: وأنا والله، قالت: وأُحِبُّ أن أُلصِقَ صدري بصدرك وبطني ببطنك (٢)، قال: وأنا والله، قالت: فما يمنعُك؟ فوالله إن الموضعَ لخَالِ! قال: إني سمعتُ الله يقول: ﴿ ٱلْأَخِلَامُ يُومَيِزِ بَعَضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُونً لِلهَ أَلْمُتَقِينَ ﴿ الزَّرِفُ اللهِ وَإِنا وَأَنا أَكُرهُ أَن تكون خُلَّةُ ما بيني وبينك إلا المُتَقِينَ ﴿ الزِّرِفَ وَأَنا أَكُرهُ أَن تكون خُلَّةُ ما بيني وبينك

<sup>(</sup>١) صحيح: وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) هذا الكلام كلُّه لا يَجِلُّ شرعًا.

تؤولُ بنا إلى عداوةٍ يوم القيامة.

قالت: يا هذا، أتحسب أن ربِّي وربَّك لا يقبلُنا إن نحن تُبنا إليه؟ قال: بلى، ولكن لا آمنُ أن أُفاجاً».

### عفاف شابً من الأنصار:

□ وانظر إلى هذه المَيتة العجيبة: «أُحبَّت امرأةٌ من المدينة رجلًا من الأنصار، فأرسلت تشكو إليه حبَّها وتسألُه الزيارة وتدعوه إلى الفاحشة – وكانت ذات بعل – فأرسل إليها:

إن الحرامَ سبيلٌ لستُ أَسلُكُه ولا أَمُرُّ به ماعشتُ في الناسِ فابغي العفافَ فإني غيرُ مُتِّبع ما تَشْتَهِيْنَ فكونِي منه في ياسِ إني سأحفظُ فيكم من يصونُكمُ فلا تكوني أخا جهل ووسواسِ

فلمَّا قرأت الكتاب كتبت إليه: دعْ عنك هذا الذي أصبحتَ تذكرُه وصِرْ إلى حاجتي يا أيها القاسِي دع التنسسُّكَ إني غيرُ ناسكةٍ وليس يدخلُ ما أبديتَ في راسى

فأفشى ذلك إلى صديق له، فقال له: لو بعثتَ إليها بعضَ أهلِكَ فوعظَتْها وزجرَتْها رجوتُ أن تكفَّ عنك، فقال: والله لا فعلت، ولا صرتُ في الدنيا حديثًا، ولَلعارُ في الدنيا خيرٌ من النارِ في الآخرة، وقال:

العارُ في مُلَدَّةِ الدنيا وقلَّتِها يَفنَى ويَبقى الذي في العارِ يُؤذيني والنارُ لا تَنقضي ما دام بي رَمَتُ وللستُ ذا مَيتةٍ منها فتُفنيني لكن سأصبرُ صبرَ الحُرِّ محتسِبًا لعلَّ ربي من الفردوس يُدنيني

وأمسك عنها، فأرسلت: إما أن تزورَني، وإما أن أزورك.. فأرسل

إليها: أَرْبِعِي أيتها المرأةُ على نفسِكِ، ودعي عنك التسرعَ إلى هذا الأمر..، فلما يَئسِت منه ذهبت إلى امرأةٍ كانت تَعملُ السِّحرَ، فجعلت لها الرغائبَ في تهييجه، فعمِلت لها فيه، فبينما هو ذاتَ ليلةٍ جالسًا مع أبيه إذ خَطَر ذكرُها بقلبه وهاج منه أمرٌ لم يكن يعرفه، واختلط، فقام من بين يدي أبيه مُسرعًا، وصلَّى واستعاذ، وجعل يَبكي، والأمر يزيد، فقال له أبوه: يا بنى، ما قِصَّتُك؟

قال: يا أبتِ، أدرِكْني بقَيْد، فما أرى إلّا قد غُلبتُ على عقلي، فجعل أبوه يبكي ويقول: يا بُنيَّ، حدُّ ثني بالقصة، فحدَّثه قصته، فقام إليه فقيَّده وأدخله بيتًا، فجعل يتضربُ ويخورُ كما يخورُ الثور، ثم هدأ ساعةً، فإذا هو ميت، وإذا الدم يسيلُ من مِنخَريه».

□ قال عمرُ بن عبد العزيز: «أفضلُ الجهاد جهاد الهوى».

□ وقال سفيان الثوري: «أشجعُ الناس أشدُّهم من الهوى امتناعًا».

و كان الثوريُّ عَلَيْمُ كثيرًا ما يتمثّل بهذين البيُّتين:

تفنى اللذاذةُ ممن نال صفوتَها

تبقى عواقب سُوءٍ في مَغِبتُّها

□ وقال الحسين بن مُطَير:

ونفسَك أَكْرِمْ عن أمور كثيرة ولا تَقْرَب المرعَى الحرامَ فإنها

من الحرام ويَبقى الوِزْرُ والعارُ لا خيرَ في لذةٍ من بعدِها النارُ

في الك نفس بعدها تستعيرها حلاوتُه تفنع ويَبقى مريرُها

□ وقال الإمام أحمد بن حنبل: «الفتوَّةُ تركُ ما تهوى لما تخشى».

### رجل لا يبيعُ جنةً عرضُها السموات والأرض:

□ قال العُتْبي: «عَلِق أعرابيني امرأةً، فطال به وبها الأمرُ، فلما التقيا وتمكّن منها وصار بين شُعبَتَيها ذكرَ الدارَ الآخرة وجاءته العِصمة، فقال: والله إنّ امرءً باع جنةً عرضُها السمواتُ والأرضُ بفِتْرٍ بين رِجلَيكِ لَقليلُ البصر بالمساحة!».

### «أخافُ نارًا لا يخبو سعيرها»:

ت عن رجاء بن عمرو النخعي قال: «كان بالكوفة فتى جميلُ الوجه، شديدُ التعبُّدِ والاجتهاد، وكان أحدَ الزهاد، فنزل في جوارِ قوم من النَّخع، فنظر إلى جارية منهم جميلةً فهويها، وهام بها عقلُه، ونزل بها مِثلُ الذي نزل به، فأرسَلَ يَخطِبُها من أبيها، فأخبره أبوها أنها مُسمَّاةٌ لابن عمِّ لها، فلما اشتد عليهما ما يُقاسيانِ من ألم الهوى أرسلت إليه الجاريةُ: قد بلغني شدَّةُ محبتِكَ لي، وقد اشتد بلائي بك، فإن شئتَ زُرتُك، وإنْ شئتَ سهَّلتُ لك تأتيني.

فقال للرسول: ولا واحدةٌ من هاتين الخَلَّتين، إني أخافُ أنْ عصيتُ ربي عذابَ يوم عظيم، أخافُ نارًا لا يخبُو سعيرُها ولا يخمدُ لهيبها.. فلما انصرف الرسولُ إليها فأبلَغَها ما قال قالت: وأراه مع هذا زاهدًا يخافُ الله! والله ما أحدٌ أحقٌ بهذا من أحدٍ، وإن العِباد فيه لمشتركون.

ثم انخلعت من الدنيا، وألقت علائقَها خلفَ ظهرها، ولَبِسَتِ المُسوحَ وجعلت تتعبد، وهي مع ذلك تذوبُ وتنحلُّ حُبًّا للفتى وأسفًا عليه حتى ماتت شوقًا إليه فدُفنت، فكان الفتى يأتي قبرَها ويبكي عندها، ويدعو لها، فَعَلَبْته عينُه ذاتَ يومِ على قبرها، فرآها في منامِه وكأنها في

أحسنِ منظرِها فقال: كيف أنتِ؟ وما لقيتِ بعدي؟ فقالت:

نِعمَ المَحبَّةُ يا سُؤلي عَبَّتُكم حُبُّ يقودُ إلى خير وإحسانِ

فقال: على ذلك إلى ما صرتٍ؟.

فقالت:

إلى نعيم وعيش لا زوال له في جنة الخُلدِ مُلكِ ليس بالفاني

فقال لها: اذكريني هناك، إني لستُ أنساكِ، فقالت: ولا أنا والله أنساكَ، ولقد سألتُ قُربَك مولايَ ومولاك، فأعنِّي على ذلك بالاجتهاد، ثم ولَّتْ مُدبِرةً. فقال لها: متى أراكِ؟ قالت: ستأتينا عن قريبٍ فترانا، فلم يَعِشِ الفتى بعد الرؤيا إلَّا سبعَ ليال»(١).

#### «اللهم سَوِّدُها»:

□ قال أبو الكُرير مَعمر: سمعتُ أبا زرعة الخَبْني يقول: «فكَّرَتْ بيَ امرأةٌ فقالت: يا أبا زُرعة، ألا ترغبُ في عيادة مبتلًى تتعظ برؤيته؟ فقلت: بلى. فقالت: ادخُل إلى الدار. فلما دخلتُ الدار أغلقَتِ البابَ ولم أرَ أحدًا، فعرَفتُ قصدَها، فقلت: اللهم سوِّدها. فاسودَّت، فحارت، وفتحت الباب فخرجت، وقلت: اللهم رُدَّها إلى حالتها.. فَردَّها إلى ما كانت».

### هِبْتَ مُهَابًا:

□ عن يحيى بن عامر التَّيمِيِّ أن رجلًا من الحيِّ خَرَج حاجًا، فإذا هو بامرأةٍ في بعض الليل ناشرةً شعَرها في بعض المياه، فأعرض عنها،

<sup>(</sup>١) «ذم الهوي (ص٢٦٣ - ٢٦٤).

فقالت: «هلم إلى لِم تُعرِضُ عني قال: إني أخافُ الله رب العالمين، فتجلببَتْ، ثم قالت: هِبْتَ مُهَابًا، إن أولى مَن شَركك في الهَيبة لمن أراد أن يَشْركك في المعصية. قال: ثم ولّت، فتبعتُها، فدخلَتْ بعض خيام الأعراب: فلما أصبحتُ أتيتُ رجلًا من القوم، فوصفتُها فقلت: «فتاةٌ كذا وكذا، من حسنها، من منطقها»، فقال شيخٌ منهم: ابنتي والله، قلتُ: هل أنت مزوِّجي ؟ قال: على الأكفاء، قلت: رجلٌ من «تَيم الله». قال: كفؤٌ كريم.. فما رُمتُ حتى تزوجتُها ودخلتُ بها، ثم قُلت: جهّزوها إلى قدومي من الحج، فلما قدمتُ حملتُها إلى الكوفة، فها هي عندي لي منها بنينُ وبناتٌ»(۱).

### عِفَّةٌ بِهِا مَلَكِ الدنيا والآخرة:

□ قال الحسن بن زيد: «وَلِيَنا بديارِ مصر رجلٌ، فوجد على بعض عُمَّاله فَحَبَسه وقيَّده، فأشرفَتْ عليه ابنةُ الوالي فهَوِيَتْه، فكتبت إليه وكان قد نظر إليها:

أيها الرامي بعينية إنْ تُرد وصلًا فقد

فأجابها الفتى:

إن تَريْني زانيَ العيني لل النظرُ الفا

□ فكتبت إليه:

وفي الطَّـرْفِ الحُتـوفُ أمكنك الظبيُّ الألُـوفُ

نِ فالفَرجُ عفيفُ ترُ والشِّعرُ الظريفُ

<sup>(</sup>۱) «ذم الهوى» (ص٢٦٤ - ٢٦٥).

علوالهمة في العفة والقناعة

قد أردناك على عش قِك إنسانًا عفيفًا فتأبيّت فلا زل تَك حَلِيفًا

□ فأجابَها:

ما تأبَّيْتُ لأن كُنْتُ للظبي عيُوفًا عيرُ أنِّ خِفتُ ربَّا كان بي برَّا لطيفًا

فذاع الشِّعُر وبلغ الخبرُ الواليَ، فدعا بها، فزوَّجه إياها، ودفعها الله»(١).

وفي حديث الغار قالت المرأةُ لابن عمها: «يا عبد الله، اتَّقِ الله، لا تَفتح الخاتم إلَّا بحقِّه».. فللَّه درها.

### حديثُ الكِفل وصاحبتِه:

وعن ابن عمر وبن قال سمعت النبي ويكل يُحدِّث حديثًا لو لم أسمَعُه إلا مرةً أو مرتين -حتى عَدَّ سبع مرات-، ولكن سمعتُه أكثر من ذلك: سمعتُ رسولَ الله ويكل يقول: «كان الكفلُ من بني إسرائيل لا يَتورَّعُ عن ذنب عَمِلَه، فأتته امرأةٌ، فأعطاها ستِّينَ دينارًا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال: ما يُبكيك؟ أأكرهتك؟ قالت: لا، ولكنه عملٌ ما عمِلتُه قط، وما حَمَلني عليه إلّا الحاجةُ.. فقال: تفعلين أنتِ هذا وما فَعَلْتِهِ؟ اذهبي فهي لك، وقال: لا والله لا أعصى الله بعدها أبدًا، فهات من ليلتِه، فأصبح مكتوبًا على بابه: إن الله قد غفر بعدها أبدًا، فهات من ليلتِه، فأصبح مكتوبًا على بابه: إن الله قد غفر

<sup>(</sup>۱) «ذم الهوى» (ص٢٦٧ - ٢٦٨).

### للكِفْل»(١).

### نساءٌ عفيفات:

وإن كان يُحمَدُ الصبرُ من الرجال عن الفاحشة، فهو من النساء أعجب:

#### «دع ذلك ليوم التغابن»:

□ قال خَارِجةُ بنُ زياد —رجلٌ من بني سليمة -: «هَوِيتُ امرأةً من الحي، فكنتُ أتبعُها إذا خرجت من المسجد، فعرفَتْ ذلك مني، فقالت لي ذاتَ ليلة: ألك حاجة: قلت: نعم، قالت: وما هي؟ قلت: مودَّتُكِ، قالت: دَعْ ذلك ليوم التغابن، قال: فأبكتني والله، فما عُدت إلى ذلك».

### «فأين مُكُوكِبُها؟»:

□ قال أعرابي: «خرجتُ في بعض ليالي الظلمة، فإذا أنا بجاريةٍ كأنها عَلَم، فأردتُها على نفسها، فقالت: ويلك! أمّا لك زاجرٌ من عقل إذا لم يكن لك ناهٍ من دين! فقلت: إيهًا! والله ما يرانا إلّا الكواكبُ، قالتً: فأين مكوكبُها؟!».

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه الترمذي، وأحمد، وأبو يعلى في «المسند»، وابن قدامة في «التوابين»، وابن حبان، وأخرجه رزين في «جامع الأصول»، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وضعفه الألباني في «ضعيف سنن الترمذي» رقم (٤٤٨)، والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند».

والكفل هذا ليس النبي المذكور في كتاب الله تعالى، فقصته لا تليق بنبي، انظر: كتاب «من قصص الماضيين في حديث سيد المرسلين»، بقلم الشيخ مشهور حسن سلمان (ص٢٢٧- ٢٢٩)، دار الهجرة.

#### هكذا تفنى الشهواتُ وتنقطع اللذات:

□ قال محمد بن عبد الله بن زيد: حدثتني أُمِّي عن أبيها قال: «أحببتُ جاريةً من العرب، وكانت ذاتَ عقل وأدب، فما زلتُ أحتارُ في أمرها حتى اجتمعتُ معها في ليلةٍ مظلمةٍ شديدةِ السواد في موضع خالٍ، فحادثتُها ساعةً، ثم دعتني نفسي إليها، فقلتُ: يا هذه، قد طال شوقي إليكِ قالت: وأنا كذلك. قلتُ: قد عَسرُ اللقاء. قالت: نحن كذلك! قلتُ: هذا الليلُ قد ذهب والصبُّح قد اقترب.

قالت: هكذا تَفنى الشهوات وَتَنقطعُ اللذَّات.

قلتُ: لو أدنيتِني منكِ؟.

قالت: هيهاتَ هيهاتَ! إني أخافُ العقوبةَ من الله، قلتُ لها: فما الذي دعاكِ إلى الحضورِ معى في هذا المكان.

قالت: شِقوتي وبلائي!.

قلت: فمتى أراكِ؟

قالت: ما أراني أنساك، فأما الاجتماعُ معك، فلا أراه يكون.

ثم تولَّتْ من بين يديَّ، فأستحييتُ مما سمعتُ منها، فرجعتُ وقد خرج من قلبي ما كنتُ أجدُ من حُبِّها، ثم أنشأتُ أقول:

تَوَقَّتْ عـذابًا لا يُطاقُ انتقامـهُ ولم تـأْتِ مـا تَخـشى بـه أن تُعـذَّبا أَهيمُ على وجهى حَيًّا وتعجُّبَا ويُـورِدُ نـارًا لا تَكَلُّ التوثُبا وقد زال عن قلبِي العَمى فتَسرَّبا

وقالت مقالًا كذت من شدة الحيا أَلا أُفِّ للحُبِّ الذي يُورِثُ العمي فاقبل عَودي فـوق بَـدئى مُفكِّـرًا □ قال: فلم أر امرأةً كانت أصون منها لدينها والا أعقل (١).

## بَقِيَ الباب الذي بيننا وبين اللهِ لم يغلق:

□ قال أبو محمد الشيباني: «كان بالبصرة رجلٌ له أكّار (٢)، وكانت له امرأةٌ جميلةٌ حَسناءُ كثيرةُ الشّحَمِ، فوقعت في نفسه، فركب زبيديّته إلى قصره، وقال للأكّار: الْقُطْ لنا من الرُّطَبِ، وصَيِّره في الدواخل، ثم قال له: ايتِ به فلانًا وفلانًا. فنذهب به، فلما مضى قال لامرأته: أُغلقِي بابَ القصر. فأغلقته. ثم قال لها: أغلِقي كلَّ بابٍ. ففعلت، فقال لها: هل بَقِي البّ لم تغلقيه؟ قالت: نعم، بابٌ لم أغلِقه، قال: وأيُّ بابٍ هو؟ قالت: بابُ لم أغلِقه، قال: وأيُّ بابٍ هو؟ قالت: البابُ الذي بيننا وبين الله وَاللهُ اللهُ الله

فبكى، ثم قام يتصبَّبُ عَرَقًا، وانصرف ولم يُواقعِ الخطيئة """.

### استح من هذه الهمة:

عن محبوب بن صالح أن رجلًا من العرب رأى امرأة، فوقعت في قلبه، فكلَمَ بذلك دهرًا، ثم إن الأمر تفاقَم، وتمكَّنت منه الصبابة، واستخفَّه الغرام، فبَعث إليها يسألُها نفسَها، ويُخبِرُها بما هو عليه من حُبِّها، فكتبت إليه: «اتَّقِ الله أيها الرجل، وأربعْ على نفسك، واستَح من هذه الهِمَّة التي قد تعلقتَ بها، فإن ذلك أولى بذوي العقول».

<sup>(</sup>١) «ذم الهوى» (ص٢٧٢ - ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) الأكَّار: الحرَّات.

<sup>(</sup>٣) «ذم الهوئ» (ص٢٧٣ - ٢٧٤).

#### «أنام ربّ العالمين؟..»:

وقعت في نفس رجل مُهَلَّبِيِّ – وكانت جميلة، وكانت تُخطَب فتأبى –، فبلغ المهلبيَّ أنها تريدُ الحجَّ، فاشترى ثلاثمئة بعير، ونادى: مَنْ أراد فبلغ المهلبيَّ أنها تريدُ الحجَّ، فاشترى ثلاثمئة بعير، ونادى: مَنْ أراد الحجَّ فليكتر من فلانٍ المهلبيِّ، فاكترتْ منه، فلما كان في بعض الطريق جاءها ليلا، فقال: إما أن تزوِّجيني نفسكِ، وإما غيرُ ذلك، فقال: ويحك، اتق الله!!، فقال: ما هو إلَّا تسمعين، والله ما أنا بحمَّالٍ، ولا خرجتُ في هذا إلَّا من أجلِكِ. فلمَّا خافت على نفسها قالت: ويحك انظرْ: أَبَقِيَ في الرجال أحدٌ لم يَنَم؟.

قال: لا، قالت: عُدْ فانظر.. فمضى وجاء، فقال: ما بَقِي أحدٌ إلَّا وقد نام.

فقالت: ويحك! أنامَ رب العالمين؟ ثم شهِقت شهقةً وخَرَّتْ مَيتةً. وخَرَّ المُهلبيُّ مغشيًّا عليه، ثم قال: ويحي! قتلتُ نفسًا ولم أبلُغْ شَهوتي.. فخرج هاربًا»(١).

«وهذه الطائفةُ لِعِفَّتِهم أسبابٌ: أقواها وأكملها: إجلالُ الجَبَّار، ثم الرغبةُ في الحُورِ الحسان في دارِ القرار، فإنَّ مَن صَرَف استمتاعَه في هذه الدار إلى ما حَرَّم الله عليه مَنعه من الاستمتاع بالحُور الحِسانِ هناك.. فليتَخَيَّرِ العبدُ لنفسه إحدى اللذتينِ، ولْيَطِبْ نفسًا عن إحداهما بالأخرى، فلن يجعلَ الله مَن أذهبَ طيباتِه في حياته الدنيا واستمتع بها كمن صام عنها ليوم فطره من الدنيا إذا لَقِيَ الله، ودون ذلك مرتبةٌ أن يتركها خوف عنها ليوم فطره من الدنيا إذا لَقِيَ الله، ودون ذلك مرتبةٌ أن يتركها خوف

<sup>(</sup>۱) «ذم الهوىٰ» (ص٢٧٦- ٢٧٧).

النار فقط، فإنَّ تَرْكَها رغبةً ومحبةً أفضلُ من تركها لمجرد خوفِ العقوبة»(١).

## تركُ المُحبِّين أدنى المُحبوبَيْن رغبةً في أعلاهما:

□ قال العلَّامة ابن القيم ﷺ: «هذا بابُّ لا يدخل فيه إلَّا النفوسُ الفاضلة الشريفةُ الأبية التي لا تقنعُ بالدون، ولا تبيع الأعلى بالأدنى بيعَ العاجزِ المغبون، ولا يَملِكُها لَطخُ جمالٍ مُغَشِّ على أنواع من القبائح.

فالنفس الأبية لا ترضى بالدُّون، وقد عابَ الله سبحانه أقوامًا استبدلوا طعامًا بطعام أدنى، فنعى ذلك عليهم، وقال: ﴿ أَتَسَ تَبْدِلُونَ اللهِ مَوَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# الرَّبيعُ بن خُثيم، لله دُّره، سيّدٌ من سادات أهل العفاف:

يَروي أصحابُ السير والتراجم أن قومًا أمَروا امرأةً ذات جمالٍ بارع أن تتعرَّض للربيع بن خُثيم لعلها تفتنُه، جعلوا لها إنْ فعلتَ ذلك ألفً درهم.

فلبِست أحسن ما قَدَرت عليه من الثياب، وتطيَّبت بأطيبِ ما قَدَرت

<sup>(</sup>١) «روضة المحبين» (ص٤٨- ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) «روضة المحبين» (ص٩٩٩- ٤٠٠).

عليه، ثم تعرَّضت له حينَ خرج من مسجده، فنظر إليها، فراعَه أمرها، فأقبلت عليه وهي سافرة.

فقال لها الربيع: كيف بكِ لو نَزَلَتِ الحُمَّى بجسمك، فغيَّرت ما أرى من لونك وبهجتك؟!.

أم كيف بكِ لو قد نزل بكِ مَلكُ الموت فقطع حَبْلَ الوتين (١)؟!. أم كيف بكِ لو سألكِ منكرٌ ونكير؟!.

فصرخت صرخةً فسقطت مغشيًّا عليها.

فوالله لقد أفاقت وبلغت من عبادة ربها أن كانت يومَ ماتت كأنها جِذعٌ محترِقٌ من خشية الله وَعِبَالًا (٢).

□ قال ابن أبي عمامة ﴿ إِنْ رَجِلًا أَحَبُّ امرأة فأَحَبَّته، فاجتمعا، فراوَدَتْه المرأة عن نفسه، فقال: إِن أَجَلِي ليس بيدي، وأَجلَكِ ليس بيدك، فربما كان الأجلُ قد دنا فنكقى الله عاصيين، فقالت: صدقت. فتابا، وحَسُنت حالتُهما (٣).

## عفيفٌ يَفوحُ السكُ منه:

□ قيل لأبي بكر المِسْكي: «إنا نَشُمُّ منكَ رائحةَ المسكِ مع الدوام، فما سببُه؟ فقال: والله إن لي سنينَ عديدةً لم أستعمِل المسك، ولكن سببُ ذلك أن امرأةً احتالت عليَّ حتى أدخلتني دارَها، وأغلقت دوني الأبواب، وراودَتْني عن نفسي، فتَحيَّرتُ في أمري، فضاقت بيَ الحِيل، فقلتُ لها:

<sup>(</sup>١) الوتين: عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه.

<sup>(</sup>٢) «التوابين» لابن قدامة (ص٢٧٣)، و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (٣/ ١٦١).

<sup>(</sup>٣) «ذم الهوئ» لابن الجوزي (٢١٣).

إِنَّ لِي حَاجَةً إِلَى الطهارة، فأَمَرتْ جاريةً لها أَن تَمضيَ بِي إِلَى بِيتِ الراحة، فَفَعَلَتْ، فلما دخلتُ بِيت الراحة أخذتُ العَذِرةَ وألقيتُها على جميع جسدِي، ثم رجعتُ إليها وأنا على تلك الحالة، فلمّا رأتني دُهِشت، ثم أمرت بإخراجي، فمضيتُ واغتسلتُ، فلما كانت تلك الليلةُ رأيتُ في المنام يقول لي: فعلتَ ما لم يفعَلْه أحدٌ غيرُك، لأُطيبَنَّ رِيحَك في الدنيا والآخرة، فأصبحتُ والمِسكُ يفوحُ مِنِّي، واستمرَّ ذلك إلى الآن» (۱).

كُ فعليك أخي بالعِفة، فَعَدَمُها يُعفِّي على جميع المحاسن ويُعرِّي مِن لُبوس المحامد، ومَن اتَّسَمَ بسِمةِ العِفَّة قامت العفَّةُ له بحُجَّةِ ما سواها من الفضائل، وسَهَّلت له سبيلَ الوصولِ إلى المحاسن.

(38) BO (38)

<sup>(</sup>١) «المواعظ والمجالس» لابن الجوزي (ص٢٢٤)، طبع دار الصحابة.

# أقوال السلف في العفة

ت قال لقمَان الحكيم ﴿ مُثَلِّهُ: «حقيقةُ الورع العفافُ» (١).

□ لمَّا فتح المسلمون القادسية أخذوا الغنائم ودفعُوها إلى عمر. فقال: «إنَّ قومًا أدَّوْا هذا لأمناءُ، فقالوا له: عففتَ فعفُّوا ولو رَتَّعْتَ يا أمير المؤمنين لرَتَعَتْ أمَّتُك»(٢).

□ وقال أيضًا والله على المنبر: «لا تُكلِّفُوا الأَمَة غير ذات الصَّنْعَةِ الكسب؛ فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها، ولا تكلِّفُوا الصغير الكسب؛ فإنَّه إذا لم يجدُ يسْرقُ، وعِفُّوا إذا أعفَّكُم الله، وعليكم من المطاعم بما طاب منها»(٣).

□ قال عبد الله بن عمر هِنْ فَيْ: «نحن معْشر قريشٍ نعُدُّ الحلم والجُودَ السُّؤْدَد، ونعُدُّ العفاف وإصلاح المَال المروءةَ»(٤).

□ قال ابن عباس بين لمّا قال له الناسُ: بايع لابن الزبير: «وأينَ بهذا الأمرِ عنه (٥)، أمَّا أَبُوه فحواريُّ النبيِّ ﷺ، يُريدُ الزبير. وأمَّا جدُّه فصاحِبُ الغارِ – يريد أبا بكرٍ –، وأمَّا أُمُّهُ، فذَاتُ النَّطَاقِ – يريدُ أسماءَ –، وأمَّا خَالتُهُ فأمُّ المؤمنينَ – يريدُ عائشة –، وأمَّا عمَّتُه فزوْجُ النَّبيَ ﷺ -

<sup>(</sup>١) «الورع» لابن أبي الدنيا (ص٥٥).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (ص١٢٢).

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» (٩٨١).

<sup>(</sup>٤) «الآداب الشرعية» (٢/ ١٥).

<sup>(</sup>٥) معنىٰ قوله: «وأين بهذا الأمر عنه»: أن الخلافة ليست بعيدة عنه لشرفه ونسبه ووضعه.

يريدُ خديجة -، وأمَّا عمَّةُ النَّبِيِّ ﷺ فجدَّتُهُ - يريدُ صفيَّةَ -، ثمَّ عَفِيفٌ في الإسلام قارئٌ للقرْآنِ، والله إنْ وصلُوني وصلُوني من قريب، وإنْ ربَّوني ربَّوني أَكْفَاءٌ كِرَامٌ (١). فآثرَ عليَّ التُّويْتاتِ والأساماتِ والحيداتِ - يريد أَبْطُنًا من بني أسدٍ: بني تويتٍ وبني أسامة وبني أسدٍ أنَّ ابن أبي العاص برزيمشي القدميَّة (٢) يعني عبد الملك بن مروان، وأنَّه لوَّى ذنبه، يعني ابن الزبير» (٣).

□ قال قَلاخُ – وهم جماعةٌ يسمّونَ بهذا الاسمِ وأشهرُهُم القلاخُ العنبُرِيُّ البصريُّ المخضرم لأبي جهْلٍ والحارثِ ابني هشامٍ:

نَهَلْ يُخْلِدَنَّ ابنيْ هشام غِنَاهُمَا وَمَا يَجْمَعَانِ مِن مِئِينَ وَمِنْ أَلْفِ يَقُولانِ نَسْتَغْنِي وَوَالله مَا الغِنَى مِنَ المَالِ إِلَّا ما يُعِفُّ ومَا يَكْفِي (١)

□ قال محمد بن الحنيَّفة ﴿ الْكَمَالُ فِي ثلاثةٍ: العفَّةُ فِي الدِّينِ،
 والصَّبْرُ على النَّوائبِ، وحسنُ التَّدْبيرِ في المعيشة » (٥).

<sup>(</sup>١) أكفاء: جمع كفء وهو المثل، وكرام: أي في أحسابهم.

<sup>(</sup>٢) القدمية: التبختر.

<sup>(</sup>٣) البخاري «الفتح» (٨/ ٢٦٥٥).

<sup>(</sup>٤) «القناعة» لابن السنى (٥٨).

<sup>(</sup>٥) «أدب الدنيا والدين» (٣٩٣- ٣٩٤).

وأخوانهم في الدِّينِ، وأَنَّ العفَّةَ والصِّدْق خيرٌ وأَتْقَى من الزنا والكذب.. "(١).

ت قال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمِيُّ حَلَّهُ: «أَيُّ رَجُلِ أَعظمُ أَجْرًا مِن رجل ينفقُ على عيالٍ صغارٍ يعفُّهُمْ أو ينفعهم الله به ويُغنيهم (٢).

تَ قَالَ عَمَر بن عبد العزيز ﴿ اللهِ عَمْسُ إذا أَخْطاً القاضي منهُنَّ خُطَّةً كانت فيه وصْمَةً أَنْ يكون فهمًا حَلِيمًا عفيفًا صلِيبًا، عالمًا سَئُولًا عن العلم (٣).

□ قال سُفيانُ الثَّوْرِيُّ ﴿ الْحَالِمُ الْصَحَابِهِ وقدْ خَرَجُوا يومَ عيدٍ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نبدأ به يوْمِنَا عِفَّةُ أَبْصَارِنَا» (٤).

□ قال أبو عمرو بنُ العلاءِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ المَّالُ الجاهليَّةِ لا يسُوِّدُونَ إلَّا مِنْ كانتْ به ستُّ خِصَالٍ وتمَامُها في الإسلام سابِعَةُ: السَّخَاءُ، والنجدةُ، والصَّبْرُ، والحلمُ، والبيانُ، والحسَبُ، وفي الإسلام زيادةُ العَفَافِ (٥٠).

ت قال منصُورٌ الفقية ﴿ فَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ : «فضلُ التُّقى أفضلُ من فضلِ اللِّسَان والحسب، إذا هُما لم يجمعا إلى العفاف والأدب» (٢٠).

ت قال الماورْدي مُ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْ وَينَ المرءِ يُفْضِي إلى السَّتْر والعفافِ، ويُؤدِّي إلى القَنَاعَةِ والكفافِ» (٧).

<sup>(</sup>١) الدارمي (٢/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢/ ٦٩٢) تعليقًا علىٰ حديث رقم (٩٩٤).

<sup>(</sup>٣) «الفتح» (١٣/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٤) «الورع» لابن أبي الدنيا (٦٣).

<sup>(</sup>٥) «الآداب الشرعية» (٢/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٦) «الآداب الشرعية» (٢/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٧) «أدب الدنيا والدين» (١٩٤).

- ت قال ابن مُفْلِحِ ﴿ اللَّهِ عَالَ اللَّهُ كُورُ زِينَةُ الغنَى، والعفافُ زِينَةُ الفَقْرِ».
- ويقال أيضًا: «حَقُّ الله واجِبٌ في الغِنَى والفقر، ففي الغنَى العطْفُ والشُّكرُ، وفي الفقر العفافُ والصَّبْرُ»(١).
- □ قال ابن حجر حُطِّهُ: «العالمُ إذا كان عليمًا ولم يكُنْ عفيفًا كان ضررهُ أشدَّ منْ ضَرَر الجَاهِل»(٢).
- □ عن عمران بن عبد الله قال: «كان سعيد بن المسيب لا يقبل من أحد شيئًا، لا دينارًا، ولا درهمًا، ولا شيئًا؛ قال: وربمًا عرض عليه الأشربة، فيعرض؛ فليس يشرب من شراب أحد منهم»(٣).
- □ عن إبراهيم بن أدهم قال: «تريد تدعو؟ كلِ الحلال، وادعُ بمَا شئت»(٤).
- □ عن سفيان الثوري قال: «عليكم بما عليه الحمَّالون، والنساء في البيوت، والصبيان في الكُتَّاب: من الإقرار والعمل»(٥).
- □ عن سليمَان بن يعقوب قال: «قلت لبشر بن الحارث: عظني؟ قال: انظر خبزك من أين هو؟ ولا تعرض للنار»(١).

<sup>(</sup>۱) «الآداب الشرعية» (۲/ ۳۱۰).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» (۱۳/ ۱٤٩).

<sup>(</sup>٣) «الحلية» (٢/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) «الحلة» (٨/ ٣٤).

<sup>(</sup>٥) «الحلية» (٧/ ٠٣).

<sup>(</sup>٢) «الحلية» (٨/ ٣٣٩).

□ عن وهيب بن الورد قال: «لو قمت قيام هذه السارية، ما نفعك، حتى تنظر ما يدخل في بطنك: حلال، أم حرام»(١).

□ عن يوسف بن أسباط، أنه قال لشعيب بن حرب: «إن طلب الحلال فريضة والصلاة في الجمَاعة سنة»(٢).

□ علي بن الجهم بن بدر قال: «كان لنا جار، فأخرج إلينا كتابًا؛ فقال: أتعرفون هذا الخط؟ قلنا: نعم، هذا خط أحمد بن حنبل، فقلنا له: كيف كتب ذلك؟ قال: كنا بمكة مقيمين عند سفيان بن عيينة، فقصدنا أحمد بن حنبل أيامًا، فلم نره، ثم جئنا إليه لنسأل عنه، فقال لنا أهل الدار التي هو فيها: هو في ذلك البيت، فجئنا إليه والباب مردود عليه، وإذا عليه خلقان؛ فقلنا له: يا أبا عبد الله، ما خبرك؟ لم نرك منذ أيام؛ فقال: سُرقت ثيابي، فقلت له: معي دنانير، فإن شئت: خذ قرضًا، وإن شئت: صلة؛ فأبي أن يفعل، فقلت: تكتب في بأخذه، قال: نعم، فأخرجت دينارًا، فأبي أن يأخذه؛ وقال: اشتر لي ثوبان واقطعه بنصفين — فأومأ أنه يأتزر بنصف، ويرتدي بالنصف الآخر —؛ وقال: جئني ببقيته، ففعلت، وجئت بورق وكاغد، فكتب لي؛ فهذا خطه»(٣).

□ عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: «دخلت على أبي في أيام الواثق، والله يعلم في أي حالة نحن، وقد خرج لصلاة العصر، وقد كان له لبد يجلس عليها، قد أتت عليه سنون كثيرة، حتى قد بلي؛ فإذا تحته كتاب

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٨/ ١٥٤).

<sup>(</sup>Y) «الحلة» (X/ ATY).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٩/ ١٧٧ - ١٧٨).

كاغد، وإذا فيه: بلغني يا أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق، وما عليك من الدين، وقد وجهت إليك بأربعة آلاف درهم على يدي فلان، لتقضي بها دينك، وتوسع بها على عيالك، وما هي من صدقة، ولا زكاة؛ وإنما هو شيء ورثته من أبي، فقرأت الكتاب، ووضعته؛ فلمّا دخل، قلت: يا أبت، ما هذا الكتاب؟ فاحمر وجهه، وقال: رفعته منك، ثم قال: تذهب بجوابه؛ فكتب إلى الرجل: وصل كتابك إلي، ونحن في عافية، فأما الدين: فإنه لرجل لا يرهقنا، وأما عيالنا: فهم في نعمة الحمد لله؛ فذهبت بالكتاب إلى الرجل الذي كان أوصل كتاب الرجل، فقال: ويحك، لو أن بالكتاب إلى الرجل الذي كان أوصل كتاب الرجل، فقال: ويحك، لو أن أبا عبد الله قبل هذا الشيء ورمى به مثلًا في الدجلة، كان مأجورًا؛ لأن مفذا رجل: لا يعرف له معروف، فلمّا كان بعد حين، ورد كتاب الرجل بمثل ذلك، فرد عليه الجواب بمثل ما رد؛ فلمّا مضت سنة، أو أقل أو أكثر، ذكرناها، فقال: لو كنا قبلناها: كانت قد ذهبت»(۱).

□ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: «حدثني أبي، قال: عرض علي يزيد بن هارون خمسمئة درهم، أو أكثر أو أقل؛ فلم أقبل منه، وأعطى يحيى بن معين، وأبا مسلم المستملي، فأخذا منه»(٢).

□ عن حمدان بن سنان الواسطي: «قدم علينا أحمد بن حنبل ومعه جماعة، قال: فنفدت نفقاتهم، فأخذوا؛ قال: وجاء أحمد بن حنبل بفروة، فقال: قل لمن يبيع هذه، ويجيئني بثمنها، فأتسع به؛ قال: فأخذت صرة دراهم، فمضي بها إليه، فردها؛ قال: فقالت امرأتي: هذا رجل صالح،

<sup>(</sup>١) «الحلبة» (٩/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) «الحلية» (٩/ ١٧٧).

لعله لم يرضها فأضعِفها، قال: فأضعفتها، فلم يقبل؛ فأخذ الفروة مني وخرج»(١).

□ عن أيوب السختياني، قال: «لا يستوي العبد، أو لا يسود العبد، حتى يكون فيه خصلتان: اليأس مما في أيدي الناس، والتغافل عما يكون منهم (۲).

□ عن عبد الرزاق قال: «قدم علينا أحمد بن حنبل ها هنا، فقام سنتين إِلَّا شَيئًا، فقلت له: يا أبا عبد الله، خذ هذا الشيء فانتفع به، فإن أرضنا ليست بأرض متجر ولا مكسب – وأرانا عبد الرزاق كفه، ومدها فيها دنانير - قال أحمد: أنا بخير؛ ولم يقبل مني «<sup>(٣)</sup>.

🗖 قال ذو النون عَلَيْمُ:

فصرت أمشي شامخ الراس لبست بالعفة ثوب الغني أنطــق لي الــصبر لــساني إذا رأيت التيه من ذي الغنا

فما أخضع بالقول لجلاسي تهت على التائه بالياس (٤)

□ عن الفضل بن محمد البيهقي قال: «سمعت أبي يقول: سمعت وكيعًا يقول - وقد جاءه رجل يناظره في شيء من أمر المعاش، أو الورع -؛ فقال له وكيع: من أين تأكل؟ قال: ميراثًا ورثته عن أبي، قال: من أين هو لأبيك؟ قال: ورثه عن أبيه، قال: من أين هو كان لجدك؟ قال: لا أدري؛

<sup>(</sup>١) «الحلية» (٩/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٥/٣).

<sup>(</sup>٣) «الحلية» (٩/ ١٧٤ - ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) «الحلية» (٩/ ٣٧).

فقال له وكيع: لو أن رجلًا نذر: لا يأكل إلّا حلالًا، ولا يلبس إلّا حلالًا، ولا يمشي إلّا في حلال، لقلنا له: اخلع ثيابك، وارم بنفسك في الفرات، ولكن لا تجد إلّا السعة؛ ثم قال وكيع: لو أن رجلًا بلغ في ترك الدنيا مثل: سلمَان، وأبي ذر، وأبي الدرداء، ما قلنا له: زاهدًا؛ لأن الزهد لا يكون إلّا على ترك الحلال المحض، والحلال المحض لا نعرفه اليوم، فالدنيا عندنا: حلال، وحرام، وشبهات، فالحلال: حساب، والحرام: عذاب، والشبهات: عتاب؛ فأنزِل الدنيا بمنزل الميتة، خذ منها ما يقيمك، فإن كانت حلالًا: كنت قد زهدت فيها، وإن كانت حرامًا: كنت قد أخذت منها ما يقيم؛ لأنه لا يحل لك من الميتة، إلّا قدر ما يقيمك؛ وإن كانت شبهات: كان فيها عتاب يسير»(۱).

□ عن أبي الحسن بن أبي الورد قال: «قال رجل: أتينا علي بن بكار، فقلنا له: حذيفة المرعشي يقرأ عليك السلام؛ فقال: عليكم وعليه السلام، إني لأعرفه يأكل الحلال منذ ثلاثين سنة»(١).

□ عن محمد بن موسى بن حماد اليزيدي قال: «حُمل إلى الحسن بن عبد العزيز الجروي ميراثه من مصر: مئة ألف دينار، فحمل إلى أحمد بن حنبل ثلاثة أكياس، في كل كيس ألف دينار؛ فقال: يا أبا عبد الله، هذه من ميراث حلال، فخذها، واستعن بها على عيلتك؛ قال: لا حاجة لي بها، أنا في كفاية؛ فردّها، ولم يقبل منها شيئًا» (٣).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٨/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>۲) «الحلية» (۹/ ۲۱۸).

<sup>(</sup>٣) «الحلية» (٩/ ١٧٥).

□ كان غلام من الصيرفة يختلف إلى أحمد بن حنبل، فناوله يومًا درهمين فقال: اشتر بهما كاغدًا، فخرج الغلام، واشترى له، وجعل في جوف الكاغد خسمئة دينار، وشدّه، وأوصله إلى بيت أحمد؛ فسأل، وقال: حُمل إلينا من البياض؟ فقالوا: بلى، فوضع بين يديه، فلمّا أن فتحه، تناثرت الدنانير؛ فردّها في مكانها، وسأل عن الغلام، حتى دُل عليه، فوضعه بين يديه؛ فتبعه الفتى، وهو يقول: الكاغد اشتريته بدراهمك، خذه؛ فأبى أن يأخذ الكاغد أيضًا (١).

□ عن شقيق البلخي قال: «لقيت إبراهيم بن أدهم في بلاد الشام، فقلت: يا إبراهيم، تركت خراسان؟ فقال: ما تهنيت بالعيش إلا في بلاد الشام، أفر بديني من شاهق إلى شاهق، ومن جبل إلى جبل، فمن يراني يقول: موسوس، ومن يراني يقول: هو حمال؛ ثم قال لي: يا شقيق، لم ينبل عندنا من نبل بالحج، ولا بالجهاد، وإنما نبل عندنا من نبل: من كان يعقل ما يدخل جوفه — يعني: الرغيفين من حله —؛ ثم قال: يا شقيق، إذا أنعم الله على الفقراء، لا يسألهم يوم القيامة: لا عن زكاة، ولا حج، ولا عن جهاد، ولا عن صلة رحم؛ إنما يسأل هؤلاء المساكين؛ يعني: الأغناء»(٢).

□ عن علي بن هشام القرشي قال: «جاء سفيان الثوري إلى صير في بمكة، يشتري منه دراهم بدينار، فأعطاه الدينار، وكان معه آخر، فسقط من سفيان، فطلبه، فإذا إلى جانبه دينار آخر؛ فقال له الصير في: خذ

<sup>(</sup>۱) «الحلية» (٩/ ١٧٦).

<sup>(</sup>۲) «الحلية» (۷/ ۲۲۹- ۲۷۰).

دينارك، قال: ما أعرفه؛ قال: خذ الناقص، قال: فلعله الزائد؟ قال: فتركه ومضى (١٠).

□ عن خلف بن تميم قال: «قلت لإبراهيم بن أدهم: مذكم نزلت بالشام؟ قال: منذ أربع وعشرين سنة، ما نزلتها لجهاد، ولا لرباط؛ فقلت: لأي شيء نزلتها؟ قال: لأشبع من خبز حلال»(٢).

□ عن الحكيم — يعني: ابن عمر – قال: «شهدت عمر بن عبد العزيز، وأرسل غلامه يشوي بكبكة من لحم، فعجل بها؛ فقال: أسرعت بها، قال: شويتها في نار المطبخ، وكان للمسلمين مطبخ، يغديهم، ويعشيهم؛ فقال لغلامه: كلها يا بني، فإنك رُزِقْتَها، ولم أُرْزَقْها»(٣).

□ وعن أبي سليمَان الداراني قال: «القناعة أوَّلُ الرِّضا، والورع أوَّلُ الزِّهد»(٤).

#### أحاديث عطرة في القناعة:

قد أوردنا أحاديث في صدر الفصل ذكرنا فيها فضل القناعة ونُورِد هنا أحاديث أُخرى:

• عن عمرو بن تَغْلَبَ وَلِيْ قَال: أَعْطَى رَسُولُ الله ﷺ قَوْمًا وَمَنَعَ الْخَافُ ظَلَعَهُمْ الْخَافُ ظَلَعَهُمْ أَخُولِينَ، فَكَأَنَّهُمْ عَتَبُوا عليه فقال: «إنِّ أُعْطِي قَوْمًا أَخَافُ ظَلَعَهُمْ

<sup>(</sup>١) «الحلية» (٧/ ٥٣).

<sup>(</sup>٢) «الحلية» (٧/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) «الحلية» (٥/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٩/ ٢٥٧).

وجَزَعَهُمْ (')، وأكِلُ أقوامًا إلى ما جعلَ اللهُ في قَلُوبِهِمْ مِنَ الخيْرِ والغِنَى، مِنْهُم عمْرُو بنُ تَغْلِبَ". فقال عمرو بن تغلب: ما أحبُّ أنَّ لي بكلمة رسولِ الله عَلَيْةِ حُمْرَ النِّعَمِ. زاد أبو عاصم عن جريرِ قال: سمِعْتُ الحسن يقولُ: حدَّثنا عمرُو بن تغْلِبَ أنَّ رسول الله عَلَيْةِ أتِيَ بمَالٍ أو بِسَبْي فقسَمَهُ.. بهذا»('').

• عن أبي أمامة وللسلط عن النّبِي عَلَيْهُ قال: «إنّ أَغْبَطَ أَوْلِيَائِي عندي لمؤمنٌ خَفِيفُ الحَاذ (٢)، ذُو حَظٍّ مِنَ الصَّلاةِ، أَحْسَنَ عبادَة ربّه وأطاعه في السِّرِ، وكان غَامضًا في النّاس، لا يُشَارُ إليه بالأصابع، وكان رِزْقُهُ كفافًا، فصبرَ على ذلك، ثُمَّ نفضَ بيده، فقال: عُجِّلَت منيته، وقلتْ بواكِيهِ، قَلَّ نصبرَ على ذلك، ثُمَّ نفضَ بيده، فقال: «عَرِضَ عليَّ رَبِّ ليجْعَلَ لي تُراثُهُ». وبهذا الإسنادِ عن النّبِيِّ عَلَيْهُ قال: «عَرَضَ عليَّ رَبِّ ليجْعَلَ لي بطْحَاءَ مكَّة ذهبًا، قلتُ: لا يا ربِّ، ولكنْ أشبعُ يومًا، وأجُوعُ يومًا وقال: ثلاثًا أو نحو هذا — فإذا جُعْتُ تضرَّعْتُ إليك وذكرتُك، وإذا شَبِعْتُ شكرتك وحدْتُك، وإذا شَبِعْتُ شكرتك وحدْتُك، وإذا شَبِعْتُ

• عن أبي هريرة والله عن أبي هريرة والله عَلَيْةِ: «انْظُروا إلى مَنْ أَسْفَلَ

<sup>(</sup>١) ظلعهم: اعوجاجهم. والجزع: نقيض الصبر على الجزع، والمراد به هنا مرض القلب وضعف اليقين.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣١٤٥).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير: الحاذ في الأصل بطن الفخد، وقيل: هو الظهر، والمُراد في الحديث: الخفيف الظهر من العيال، القليل المال، القليل الحظ من الدنيا انظر: «جامع الأصول» (١٠/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن: رواه الترمذي (٢٣٤٧) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن، وقال محقق «جامع الأصول» (١٠/ ١٣٧): «إسناده حسن».

مِنْكُمْ، ولا تنظُرُوا إلى مَنْ هو فوْقَكُمْ. فهو أَجْدَرُ أَنْ لا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ الله»(١).

• عن حكيم بن حزَامٍ ﴿ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ فَاعْطَانِى، ثُمَّ قال: «يا حَكِيمُ، إِنَ هذا المالَ خَضِرَةٌ سَأَتُهُ فَاعْطَانِى، ثُمَّ قال: «يا حَكِيمُ، إِنَ هذا المالَ خَضِرَةٌ عُلُوةٌ، فَمَنْ أَخِذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسِ بُورِكَ له فيه، ومنْ أَخِذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسِ لم عُلُوةٌ، فَمَنْ أَخِذَهُ بِاسْخَاوَةِ نَفْسِ بُورِكَ له فيه، ومنْ أَخِذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسِ لم يُبارِكُ لهُ فيه، كالذي يَأْكُلُ ولا يَشبَعُ ، اليدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليدِ السُفْلَى ». قال عكيمٌ: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أَرْزَأُ أحدًا (٢) بعْدك شيئًا حتى أفارقَ الدُّنيا. فكان أبو بكر ﴿ الله يَدعو حكيمًا إلى العطاء فيأبى أن يقْبل منهُ شيئًا. قال أن يقْبل منهُ شيئًا. قال عمرُ: إنِّي أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيمٍ أنِّي أَعْرِضُ عليه حقّهُ من هذا الفيءِ فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيمٌ أحدًا من الناسِ بعد رسولِ الله من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيمٌ أحدًا من الناسِ بعد رسولِ الله عتى تُوفِي (٣).

وقد ورد بلفظ آخرُ:

• عن حكيم بن حزام أنه سمع النبي ﷺ يقول: «اليد العليا خير من اليد السفلى». قلت: ومنك يا رسول الله؟ قال: «ومني». قلت: والذي بعثك بالحق لا أخذ من أحد بعدك عطية. قال: «وليبدأ أحدكم بمن يعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١١/ ٦٤٩٠)، ومسلم (٢٩٦٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) لا أرزأ أحدًا: أي لا أصيب من ماله بالطلب منه ولا أنقصه شيئًا.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٤٧٢) واللفظ له، ومسلم (١٠٣٥).

يستغن يغنه الله (۱). قال: قلت: ومنك يا رسول الله؟ قال: (ومني). قلت: والذي بعثك بالحق، لا تكون يدي تحت يد رجل من العرب بعدك ما حييت أبدًا. قال: فمَا رزأ من النبي عليه شيئًا حتى قبضه الله تعالى إليه، ولا من أبي بكر، ولا عمر، ولا عثمَان حتى مات بالك.

<sup>(</sup>۱) صحیح: أخرجه عد الرزاق في «مصنفه» (۲۰۰٤۱)، وأحمد (۳ ۳۶۳)، والبخاري (۱٤۷۲)، (۲۷۵۰)، (۲۱٤۳)، ومسلم (۱۰۳۵)، والنسائي (۱۰۱۵–۱۰۲).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه ابن السني في «القناعة» (٤٨)، وقال: حديث صحيح وللحديث طرق عدة من سلمان يصح بها قطعًا وقد أخرجه من طريق الحسن: وكيع في «الزهد» (٦٧)، وأحمد في «المسند» (٥/ ٤٣٨) و «الزهد» (٢٨، ٢٩)، وابن سعد في «الطبقات» (٤/ ٩١) وغيرهم، وطرق أخرى عن سلمان منها: رواية أنس بن مالك عند ابن ماجه (٤/ ٤١) واللفظ له، والطبراني في «الكبير» (٦/ ٢٧٩) وقال ابن السني: وهذا إسناد جيِّد قوي.

- عن أبي هريرة ولله عن عن عن كُثرَةِ الله عَلَيْةِ: «ليْسَ الغنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ (١) ولكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ»(٢).
- عن أبي الدرداء والله عن رسولِ الله على قال: «ما طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ الله وَبَجنبتيها ملكانِ، إنَّهُمَا يُسْمِعَانِ أَهْلَ الأَرْضِ إلَّا الثَّقَلَيْنِ: أَيُّهَا الناسُ، هَلُمُّوا إلى ربِّكُمْ، فإنَّ ما قَلَّ وكَفَى خيرٌ ممَّا كثر وألهى، وما غَربتْ شمْسٌ قطُّ إلَّا وبجنبتيها ملكانِ يُنادِيَان: اللهمَّ عجِّلْ لمُنْفِقِ خَلَفًا وعجِّلْ لمُمْسِكِ تَلَفًا»."
- عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: «من يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة؟». قال ثوبان: أنا. قال: «لا تسأل الناس شيئًا ﴿ أَنَا .

قال: فكان ثوبان تسقط عِلاقة (٥) سوطه فلا يأمر أحدًا أن يناوله،

<sup>(</sup>۱) العرض: هو متاع الدنيا. ومعنى الحديث: الغنى المحمود غنى النَّفْس وشبعها وقلة حرصها، لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة، لأن من كان طالبًا للزيادة لم يستغن بما معه، فليس له غنى.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٤٤٦)، ومسلم (١٠٥١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه ابن السني في «القناعة» (٥٧) وقال مخرجه: سنده صحيح، ورجاله ثقات. وذكره الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٤٥) واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أحمد (٥/ ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٨١)، وأبو داود (١٦٣٩)، والنسائي (٥/ ١٠٠)، وابن حبان (٥/ ١٦٤)، والطبراني في «الكبير» (١٤٣٣)، (١٤٣٥).

<sup>(</sup>٥) العِلاقة: المعلاق الذي يُعلقُ به الإناء، وعلاقة السيف والسوط، ما في مقبضه من السير.

وينزلِ هو فيأخذها.

وعن أبي ذر والله قال: «أوصاني خليلي عَلَيْةِ أَن لا أسأل أحدًا شيئًا. قال: فكان يقع السوط من يده، فينزل فيأخذه (١١).

• عن أبي ذر هبين قال: دعاني رسول الله ﷺ فقال: «هل لك في بيعة ولك الجنة؟».

وكان حكيم بن حزام لا يسأل خادمه أن يسقيه ماء، ولا يناوله ما يتوضأ به (٣).

• عن أبي هريرة هجين قال: قال رسول الله ﷺ: «لأن يحتطب أحدكم على ظهره، فيقي به وجهه، خير له من أن يسأل رجلًا أعطاه أو منعه»(٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أحمد (٥/ ١٥٩)، وابن سعد في «طبقاته» (٢٢٩/٤) وابن حبان (١) صحيح: أخرجه أحمد (٥/ ١٥٩)، وابن سعد في «طبقاته» (٣٣٧/١) من طريق سلام أبي المنذر عن حمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، وسنده حسن، فيه سلام بن سليمان المزني، أبو المنذر النحوي، صدوق يهم، أخرج له الترمذي، والنسائي، ولكن تابعه الأسود بن شيبان عند ابن حبان، وهو ثقة عابد، وتابعه إسماعيل بن أبي خالد عند الطبراني في «الكبير» (١٦٤٨).

<sup>(</sup>٢) حسن بشواهده: أخرجه أحمد (٥/ ١٧٢) بسند فيه انقطاع، وابن أبي الدنيا في «القناعة والتعفف» رقم (٣) (ص١٨) واللفظ له، ويشهد له الطرق السابقة.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا في «القناعة والتعفف» (١٨/٥).

<sup>(</sup>٤) صحیح: أخرجه البخاري (۱٤۷۱)، (۲۰۷۵)، (۲۳۷۳) بنحوه، ومسلم (۱۱۰۲)، ومالك (۱۸۹۳) في «الموطأ»، والترمذي (۱۸۰)، والنسائي

- وعن أبي هريرة والله قال: قال رسول الله عَلَيْة: «لَأَنْ يأخذ أحدُكم حَبْلَه، ثم يغدو إلى الجبل فيحْتَطِب، فيبيع، فيأكل، خيرٌ من أن يسأل الناس»(۱).
- وعن الزبير بن العوَّام ﴿ اللهُ عَالَ: قال رسول الله عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو
- وعن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله ﷺ عن هذا المال، فقال: «ما أنكر مسألتك يا حكيم! إن هذا المال خضر حلو، وإنه أوساخ أيدي الناس، وإن يد الله فوق يد المعطي، ويَدُ المُعْطِي فوق يَد المُعْطَى، ويد المُعْطَى أسفل الأيدي (٣).
- وعن ابن عمر هِ الله على قال: سمعت رسول الله عليه عليه عليه العليا

<sup>(</sup>٥/ ٩٦)، وابن ماجه (١٨٣٦)، وأحمد (١/ ١٦٧)، (٢/ ٣٠٠)، (٢/ ٣٩٥)، (٩٦/٥)، (٩٦/٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٢٠٩)، وعبد الرزاق في «المصنف» (١١/ ١١)، كلهم من حديث أبي هريرة بنحوه، أو بلفظه. وأخرجه البخاري (١٤٧١)، (٢٠٧٥)، (٢٣٧٣) من حدث عبد الله بن الزبير.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، ومسلم، والنسائي.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، والبخاري، وابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ٣٤٣)، والبخاري (١٤٧١)، (٢٧٥٠)، (٢١٤٣)، (٢١٤١)، (٢١٤١)، وابن ومسلم (١٠١٥)، والترمذي (٢٥٨١)، والنسائي (١٠١٥- ١٠١)، وابن حبان (١٠١٥، ١٧٠)، والبغوي في «شرح السنة» (١٦١٩)، والطبراني في «الكبير» (٣٠٧٨)، (٣٠٧٩)، (٣٠٨٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٩٦٨).

### خير من اليد السفلي»(١).

فمًا سأل عمر بن الخطاب بعد شيئًا ممن سواه.

• وعن القعقاع بن حكيم قال: «بعث عبد العزيز بن مروان إلى عبدالله بن عمر أن ارفع إلي حاجتك، فكتب إليه عبد الله بن عمر: إن رسول الله ﷺ قال: «إن اليد العليا خير من اليد السفلى»(٢). فلست أسألك شيئًا، ولا أرد رزقًا رزقنيه الله تعالى.

وعن نافع أن المختار بن أبي عبيد كان يُرسِل إلى عبد الله بن عمر المال فيقبله، ويقول: «لا أسأل أحدًا شيئًا، ولا أردُّ ما رزقني الله تعالى»(٣).

• عن ابن مسعود و في قال: قال رسول الله ﷺ: «من سأل الناس ولهُ ما يُخنيه، جاء يوم القيامة ومسألتُه في وجهه خموشٌ، أو خُدُوش، أو كُدُوح (٤)،

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أحمد (۲/٤، ۲۷، ۹۸، ۱٥٢)، والطبراني في «الكبير» كما في «كنز العمال» (۱۲،۸۱)، و«مجمع الزوائد» (۹۸/۳) وقال: رجاله ثقات. أخرجه البخاري (۵۳۵۵)، ومسلم (۱۰٤۲)، وأحمد (۲/ ۲۳۰، ۲۵۳، ۲۷۸، ۲۷۸، ۴۱۹، ۳۱۹، ۳۱۹، ۵۷۵، ۱۰۵، ۵۲۷، ۵۲۷) بنحوه من حديث أبي هريرة. أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۲۷۲) من حديث ابن عباس، وسنده ضعيف. وفي الباب عن حكيم بن حزام وقد مَرَّ، وطارق المحاربي، وأبي أمامة وعطية السعدي، وجابر، وعمران بن حصين وسمرة معًا، ومالك بن نضلة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: انظر السابق.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه ابن سعد (٤/ ١٥٠)، وأورده الذهبي في «السير» (٣/ ٢٢٠، ٥) صحيح: أخرجه ابن الأثير في «أسد الغابة» (٥/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) هذه الألفاظ متقاربة المعاني: جمع «خمش» و«خدش» و«كدح»، قال الخطابي: الخموش, هي الخدوش والكدوح: الآثار من الخدوش أو القض ونحوه والخمش في الوجه، والخدش في الجلد، والكدح فوق الجلد، فيكون الخمش

قيل: وما الغِني؟ قال: خسون درهمًا، أو قيمتها من الذهب»(١١).

- وعن سهل بن الحنطلية قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سأل شيئًا وعنده ما يُغنيه، فإنها يستكثرُ من جمر جهنم»، قالوا: وما يغنيه؟ قال: «قَدْرُ ما يغدِّيه ويعشيه» (٢).
- وعن حبشي عن جنادة والنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الذي يسألُ من غير حاجة كمثل الذي يلتقِطُ الجَمْر» (٣).
- وعنه هيف قال: قال رسول الله ﷺ: «من سألَ من غيرِ فقرٍ فكأنَّما يأكلُ الجمرَ»(٤).
- وعن ابن عمر ويضع قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن سأَلَ وله أربعون

أبلغ في معناه من الخدش، وهو أبلغ من الكدح.

- (۱) صحيح: أخرجه أحمد (٥/ ٢٧٥)، وأبو داود (١٦٤٣)، والترمذي (١٤٥)، والنسائي (٩٦/٥)، وابن ماجه (١٨٣٧)، والدارمي (١/ ٣٨٦)، والحاكم (١/ ٢٠٤)، والطبراني في «الكبير» (١٠٩٩)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٤٩٧) و «صحيح الجامع» (٦٢٧٩). قال الترمذي: وبه يقول الثوري، وعبدالله ابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا كان عند الرجل خمسون درهمًا لم تحل له الصدقة. ولم يذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وقالوا: إذا كان عنده خمسون درهمًا، أو أكثر وهو محتاج له أن يأخذ من الزكاة، وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم.
- (٢) صحيح: رواه أحمد (٤/ ١٨٠- ١٨١)، وأبو داود (١٦٢٩)، وابن حبان (٢٦٥)، (٨٤٥، ٨٤٤)، والحاكم في «المستدرك»، والطبراني في «الكبير» (٥٦٢٠)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (٧٩٩)، و«صحيح الجامع» (٦٢٨٠).
- (٣) صحيح: رواه البيهقي في «شعب الإيمان» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (٧٩٦)، و«صحيح الجامع» (٥٤٩٥).
- (٤) صحيح: رواه أحمد، وابن خزيمة، والضياء، والطحاوي وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (٧٩٦).

### دِرْهَمًا، فهو المُلْحِفُ»(١).

- وعن أبي سعيد ولي قال: قال رسول الله ﷺ: «من سأل وله قيمة أُوقيَّة، فقد أَلْحَف» (٢).
- وعن ثوبان ﴿ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الناس مسألة وهو عنها غني، كانت شينًا في وجهه يوم القيامة » (٣).
- وعن عمران بن حصين ﴿ فَالَ : قال رسول الله ﷺ: «مسألة الغنيِّ شَيْنٌ فِي وجهه يوم القيامة » (٤٠).
- وعن عمران بن حصين هلي قال: قال رسول الله ﷺ: «سُؤالُ الفقير شين في وجهه، إن أُعطي قليل فقليل، وإن أُعطي قليل فقليل، وإن أُعطي كثير فكثير (°).
- وعن أبي هريرة والله قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سأل الناسَ

<sup>(</sup>١) رواه النسائي عن ابن عمرو، والطبراني في «الكير»، وأبو نعيم في «الحلية» عن أبي ذر، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٧١٩)، و«صحيح الجامع» (٦٢٨٢).

<sup>(</sup>۲) صحيح: رواه أبو داود، وابن حبان، ومالك، وأحمد، والنسائي، وصححه الألباني في «الصحيحة» (۱۷۱۹)، و«صحيح الجامع» (۱۲۸۳).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أحمد (٥/ ٢٨١)، والطبراني، والبزار، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٨١)، وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال «الصحيح».

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أحمد (٤/ ٢٦٦، ٤٣٦)، والطبراني في «الكبير» (٣٦٢)، وقال الهيثمي في «المجمع»: رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال «الصحيح». وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (٧٩٣)، و«صحيح الجامع» (٥٨٧١).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١٨/١٦٢، ١٧٥)، قوله: شين، الشَّيْن خلاف الزَّيْن، والشين العَيْب.

تَكَثُّرًا(١)، فإنما يسأل جَمْرًا، إن شاء فليُقِلُّ، وإن شاء فليُكثر »(٢).

- عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: "إن هذه المسائل كَدُّ بَهَا الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلَّا أن يسأل الرجل ذا السلطان في أمر لا يجد منه بُدُّاً "".
- وعن معاوية والله قال: قال رسول الله عَلَيْةِ: «لا تُلْحِفُوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحدٌ منكم شيئًا فتُخرِجَ له مسألتُه مني شيئًا وأنا له كاره، فيبارك له فيها أعطيته (٥).
- وعن أبي حميد الساعدي ولين قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿أَجْمِلُوا فِي طلب الدنيا، فإن كُلَّا مُيَسَّرٌ لَّا كُتِبَ له منها» (١٠).

<sup>(</sup>١) تكثرًا: أي ليكثر ماله، لا للاحتياج والضرورة.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۰٤۱)، وأحمد (۲/ ۲۳۱)، وابن ماجه (۱۸۳۸)، والبغوي (۲/ ۱۲۱) في «شرح السُّنَّة».

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أحمد (٥/ ١٠، ١٩، ٢٢)، وأبو داود (١٦٣٩) والترمذي (٢٧٦)، والنسائي (٥/ ١٠٠)، وابن حبان (٥/ ١٦٤)، والطبراني في «الكبير» (٢٧٦، ٢٧٢، ٢٧٧، ٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٤٧٣)، (٧١٦٣)، (٧١٦٤) بنحوه، ومسلم (١٠٤٥)، وأحمد (١/٢١) (١/١١)، وأبو داود (١٦٤٧)، والنسائي (١٠٣/٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٩٨/٤)، ومسلم (١٠٣٨)، والنسائي (٥/ ٩٧- ٩٨)، وابن حبان (١٠٥٥)، والطبراني في «الكبير» (١٩٨/١٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٦٥/٤).

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٢١٤٢)، وابن أبي عاصم (٤١٨)، في «السنة» وابن

• عن ابن مسعود ولله على قال: قال رسول الله على الناس إنه ليس من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلّا وقد أمرتكم به، وإنه ليس من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلّا وقد نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين نفث في روعي: إنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصى الله، فإنه لا يدرك ما عند الله إلّا بطاعته (۱).

حبان (١٠٨٤)، والحاكم (٣/٢)، وصححه وأقره الذهبي، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/٢٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/٢٦٤)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٨٩٨)، و«صحيح الجامع» (١٥٧).

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة كما في «الدر المنثور» (٥/ ٩٤)، والبغوي في «شرح السنة» (٤١١١)، و(٤١١٢)، (٤١١٣)، ورجاله ثقات وفيه انقطاع. وله طريق أخرى أخرجه منها الحاكم، في «مستدركه» (٢/ ٤) فيها أحد المجهولين. وله شاهد من حديث جابر، أخرجه ابن حبان (١٠٨٤)، والحاكم (٢/ ٤) من طريق عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن المنكدر عن جابر، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي. وله شاهد من حديث جابر عند ابن ماجه (٢١٤٤)، والحاكم (٢/ ٤).

<sup>(</sup>۲) صحيح: رواه الترمذي (۲٤٢٨) عن ابن مسعود، وكذا رواه أحمد (۲/۷۰۱)، وأبو داود، والطبراني في «الكبير» (۹۷۸۵)، والحاكم في «المستدرك» (۱/۸۰۱)، وابو نعيم في «الحلية» (۸/ ۳۱٤)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (۲۷۳)، (۲۷۳)، و«صحيح الجامع» (۲۵٦٦).

- عن ابن مسعود وللنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من نزلت به حاجة فأنزلها بالله ﷺ: «من نزلت به حاجة فأنزلها بالله ﷺ، أوشك أن يأتيه الله بالغنى إما عاجلًا أو آجلًا»(١).
- وقال هلال بن حصين (٢): أتيت المدينة فنزلت دار أبي سعيد فضمني وإياه المجلس فحدث أنه أصبح ذات يوم وليس عنده طعام، وأصبح قد عصب على بطنه حجرًا من الجوع، قال: فقالت امرأي: ائت النبي عليه فقد أتاه فلان فأعطاه، وأتاه فلان فأعطاه، فأبيت، وقلت حتى ألتمس شيئًا. فذهبت أطلب فانتهيت إلى النبي عليه وهو يخطب ويقول: «من يستعف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن سألنا شيئًا فوجدناه أعطيناه، وواسيناه، ومن استعف عنا واستغنى فهو أحب إلينا عن سألنا» (٣). قال: فرجعت وما سألت شيئًا فرزقنا الله تعالى حتى ما أعلم أهل بيت من الأنصار أكثر أموالًا منا.

<sup>(</sup>۱) صحيح: وأخرجه أحمد (۳/ ٤٤٢) بلفظه، وبنحوه أخرجه أحمد (۱/ ٤٠٧)، وأبو داود (١٦٤٥)، والترمذي (٢٤٢٨) وقال: حسن صحيح، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٨/ ٣١٤)، والطبراني (٩٧٨٥) في «الكبير»، والحاكم (٤٠٨/١) في «مستدركه»، وصححه، وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٢) بصري، روىٰ عنه أبو حمزة وقتادة، ذكره البخاري، وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً. انظر: «التاريخ الكبير» (٤/ ٢/ ٤٠٤)، و«الجرح والتعديل» (١١/ ٧٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أحمد (٣/٤٤) بلفظه، وبنحوه أخرجه البخاري (١٤٦٩)، (٦٤٧٠)، ومسلم (٦٤٧٠)، وأبو داود (١٦٤٤)، والترمذي (٢٠٩٣).

أو رزق عاجل»(١).

## علوهمة سيد البشر علي في القناعة:

• عن ابن عباس هِنْ أَنَّ رسولَ الله ﷺ كان يدْعُو: «اللهُمَّ قَنَّعْنِي بَهَا رَزَقْتَنِي، وَبَارِكْ لِي فيه وَاخْلُفْ عليَّ كُلَّ غائبةٍ لِي بِخَيْرٍ»(٢).

□ عن عائشة ﴿ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ ع

• عن أبي هريرة والله عال: قال رسول الله عليه: «اللهم ازرُقْ آل محمّد قُوتًا»(٥).

□ عن عائشة ﴿ فَالْت: «كان فراشُ رسولِ الله ﷺ من أدَمٍ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه ابن أبي الدنيا في «القناعة والتعفف» (٨٠) (ص٤٩)، وأخرجه بنحوه الترمذي، وأحمد، وأبو داود، والطبراني في «الكبير»، والحاكم في «المستدرك»، وأبو نعيم في «الحلية»، وقد مرّ قبل قليل.

<sup>(</sup>٢) الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣٥٦) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) المنائح جمع منيحة وهي العطية، والأصل فيها منحة اللبن كالناقة أو الشاة تعطيها غيرك يحتلبها ثم يردها عليك.

<sup>(</sup>٤) البخاري «الفتح» (١١/ ٦٤٥٩) واللفظ له، ومسلم (٢٩٧٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري «الفتح» (١١/ ١٤٦٠) واللفظ له، ومسلم (١٠٥٥). والقوت: ما يقوت البدن، ويكف عن الحاجة، وفيه دليل على فضل الكفاف، وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق ذلك.

حشوه ليف ١١).

□ عن قتادة ﴿ فَائَمٌ، وقال: ﴿ كُنَّا نَأْتِي أَنْسَ بنِ مَالَكٍ وَخَبَازُهُ قَائَمٌ، وقال: كُلُوا، فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيِّ وَأَلَى ثَلُوا، فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيِّ وَأَلَى رَغَيْفًا مُرَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِالله، ولا رأى شاةً سَمِيطًا (٢) بعيْنِهِ قَطُّ (٣).

□ عن عائشة ﴿ الله على قالت: ﴿ لقدْ توفِّي النَّبِيُّ ﷺ وما في رَفِّي من شيءٍ يأكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إلَّا شَطْرُ شَعيرٍ في رفِّ لي، فأكَلْتُ منهُ حتَّى طالَ عليَّ، فأكَلْتُهُ فَفَنِيَ (٤) ﴾ ﴿ فَفَنِي إِلَا اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى

□ عن عائشة ﴿ النَّبِي عَلَيْهِ قالت: «لقَدْ ماتَ رسولُ عَلَيْهِ، وما شَبعَ من خبْزٍ وزَيْتٍ، في يوم واحدٍ، مرَّتين (١٠).

ت عن أنسٍ ﴿ عَلَى خَوَانٍ ﴿ لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ ﴿ ﴿ حَتَّى مَاتٍ، وَمَا أَكُلَ خُبْزًا مُرقَّقًا حَتَى مَاتٍ ﴾ .

• عن أبي هريرة ﴿ فِيْكَ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ لَوْ كَان لِي مِثْلُ أُحُدٍ

<sup>(</sup>۱) البخاري «الفتح» (۱۱/ ٦٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) الشاة السميط والمسموطة التي نحي شعرها بالماء الحار.

<sup>(</sup>٣) البخاري «الفتح» (١١/ ٦٤٥٧).

 <sup>(</sup>٤) فَكِلْتُه فَفَنِي: أي: قِسْتُه ففرغ، وفيه أن الطعام المكيل يكون فناؤه معلومًا للعلم بكيله.

<sup>(</sup>٥) البخاري «الفتح» (١١/ ٦٤٥١)، واللفظ له، ومسلم (٤/ ٢٩٧٣).

<sup>(</sup>T) amla (34PY).

 <sup>(</sup>٧) الخُوان - بضم الخاء وكسرها لغتان- للذي يؤكل عليه. واقتصر ابن حجر علىٰ أن الخاء مكسورة. «فتح الباري» (١١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>۸) البخاري «الفتح» (۱۱/ ۱۲۵۰).

ذَهَبًا ما يَسُرُّنِ أَنْ لا (١) يَمُرَّ عليَّ ثُلاثٌ وعنْدِي مِنْهُ شيءٌ، إلَّا شيءٌ أَرْصُدُهُ لدَيْنِ»(٢).

عن عُرُوة عن عائشة ﴿ فَالتُ: «ما أَكُلَ آلُ مُحمَّدٍ ﷺ أَكُلتين في يوم إلَّا إحْدَاهما تَمْرٌ ﴾ (٣).

َ عن عائشة ﴿ يُسْفِعُ أَنَّهَا قالت: ﴿ مَا شَبِعَ آلُ مَحْمَدٍ ﷺ مَن خُبْزِ شَعَير، يُومِين مَتَابِعِين، حَتَّى قُبِضَ رسول الله ﷺ (٤).

BBBBBBBB

<sup>(</sup>١)قال الحافظ ابن حجر: «لا» هنا زائدة.

<sup>(</sup>٢) البخاري «الفتح» (٥/ ٢٣٨٩) واللفظ له، ومسلم (٩٩١).

<sup>(</sup>٣) البخاري «الفتح» (١١/ ٦٤٥٥) واللفظ له، ومسلم (٢٩٧١).

<sup>(3)</sup> amba (4 Y9Y).

<sup>(</sup>٥) البخاري «الفتح» (١١/ ١٤٥٤) واللفظ له، ومسلم (٢٩٧٠).

# أقوال وآثار عن السلف وهمم مضيئة في القناعة

□ قال عمر ﴿ الله تعالى: ﴿ أَلَا أَحبركُمْ بِمَا أَسْتَحِلُّ مِن مَالِ الله تعالى: حُلَّتَانِ الله تعالى: حُلَّتَانِ الله تعالى: حُلَّتَانِ وَقُوتِي بعد الشّائي وقَيْظِي (١) ، وما يسعُنِي من الظّهر (١) لحجِّي وعُمْرَتِي، وقُوتِي بعد ذلك كقوتِ رجل من قُريشٍ لَسْتُ بأَرْفَعِهِمْ ولا بأَوْضَعِهم، فوالله ما أَدْرِي أَيَحِلُّ ذلك أَمْ لا؟ ﴾ (١).

□ وقال أيضًا: «إنَّ الطَّمع فقْرٌ، وإن اليأس غنَّى، إنَّه من ييْأس عمَا في أيدي الناس استَغْنَى عنهم»(٤).

□ عن أبي عمرو الشيبانيِّ قال: «سأل موسَى ﷺ ربَّهُ وَعَلَيْهِ: أي رب، أيُّ عبادك أحبُّ إليك؟ قال: أكثرُهم لي ذكرًا. قال: يا رب، فأيُّ عبادك أغذَل؟ قال: من أغنَى؟ قال: أقنعهم بما أعطيتهُ. قال: يا ربِّ، فأيُّ عبادكَ أعْدَلُ؟ قال: من دانَ نفسَهُ (٥٠).

□ كتب بعضُ بني أميَّة إلى أبي حازم يعزم عليه إلَّا رفع إليه حوائجَهُ فكتب إليه: «قد رفعتُ حوئِجِي إلى مولاي، فما أعطاني منها قبلْتُ، وما أمسكَ عني قنِعْتُ»(١٠).

<sup>(</sup>١) حُلَّتان لشتائي وقيظي: أي ثوب للشتاء وثوب للصيف.

<sup>(</sup>٢) من الظهر: أي ما يركب من الدواب.

<sup>(</sup>٣) (الإحياء) (٣/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) «إحياء علوم الدين» (٣/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٥) ابن السني في كتاب «القناعة» (٥١)، وقال محققه: رجاله ثقات مشهورون غير شيخ ابن السنى واسمه جعفر بن عيسى أبو أحمد الحلواني.

<sup>(</sup>٦) «الإحياء» (٣/ ٢٣٩)، و«القناعة» لابن السنى (٤٣).

قال أبو ذُوَيْب الهُذَلِيُّ:

والسنَّفْسُ راغِبَةٌ إذا رغَّبتَها وإذا تُردُّ إلى قليل تقْنَعُ (١)

قال ابن الأعرابي يخاطبُ نفسه:

لا تَحْسَبِي دَرَاهِمَ ابني مُدْلِج تأْتِيكِ حتَّى تُدْلِجي (٢) وَتُولِجي (٣) وَتُولِجي (٣) وَالْعَوْسَج (٨) فاقْنَعِي بِالعرْفَج (٤) المُسَحَّج (٥) وبالثهام (٢) وعَرَام (٧) العَوْسَج (٨) (٩)

□ قال ابنُ القيِّمِ: «يكُمُلُ غِنَى القلْبِ بغِنَّى آخَرَ، هو غِنَى النَّفْس، وآيَتُهُ: سلامَتُهَا من الحظوظِ وبراءتُها من المُراءاة»('').

قال الإمامُ الغزاليُّ: «كانَ محمدُ بن واسع يَبُلُ الخبز اليابسَ بالمَاءِ ويأكُلُ ويقولُ: مَنْ قَنِعَ بهذا لم يحتجُ إلى أحدٍ» (١١٠).

□ قال بعضُ الحكماءِ: «وجدْتُ أطْولَ الناس غمَّا الحَسُودَ، وأهنأهم عيشًا القنوع، وأصبرهمْ على الأذى الحريصَ إذا طمع،

<sup>(</sup>١) «جمهرة أشعار العرب» (٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) تدلجي: من أدلج إذا سار من أول الليل.

<sup>(</sup>٣) تولجي: من ولج يلج ولوجًا: أي دخل.

<sup>(</sup>٤) العرفج: نوع من الشجر البري.

<sup>(</sup>٥) المسحج: المقشر.

<sup>(</sup>٦) الثمام: نبت ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص وَاحِدُهُ ثمامة.

<sup>(</sup>٧) العرام: ما سقط من قشر العوسج.

<sup>(</sup>٨) العوسج: واحده عوسجة وهي الشجرة الكبيرة من العضاه.

<sup>(</sup>٩) «جمهرة أشعار العرب» (٢٤٢).

<sup>(</sup>١٠) «تهذيب مدارج السالكين» (٤٧٤).

<sup>(</sup>١١) (الإحياء) (٢/ ٢٩٢).

وأخفضهم عيشًا أرْفضَهُم للدُّنيا، وأعظمهم ندامة العالم المفرِّط»(١).

□ قال قلاخٌ لأبي جهل والحارثِ ابني هشام:

فَهَـلْ يُخْلِـدَنَّ ابنَيْ هـشام غِنَاهُمَـا يقُولانِ نَـسْتَغْني ووالله مـا الغِنَـى

وَمَا يَجْمَعَانِ مِنْ مئينَ ومِنْ أَلْفِ من المالِ إلَّا ما يُعِفُّ وَمَا يَكْفِي (٢)

□ قال شاعرٌ:

اصبِرْ عَلَى كِسْرَةٍ وَمِلْحِ
وَلَا تَعْسرِضْ لِسَدْح قَسوْم
وَاقْنَعْ فَاإِنَّ القُنْسوعَ عِسزٌّ
وَاقْنَعْ فَال آخرُ:

فَالصَّبْرُ مِفْتاحُ كُلِّ زَيْنِ يَصِدْعُ إِلَى ذِلَّهِ وَشَيْنِ وَالسَلُّلَ فِي شَهْوَةٍ بِدَيْنِ (٣)

> رَضِيتُ مِنَ الدُّنْيَا بِقُوتٍ يُقِيمُنِي وَلَــسْتُ أَرُومُ القُــوتَ إِلَّا لأَنَّــهُ فما هَــذِهِ الـدُّنْيَا بِطِيــبِ نَعِيمِهَـا

فَلَا أَبْتَغِي مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا فَضْلًا يُعِينُ عَلَى علْم أَرُدُّ بِهِ جِهْلًا لأَيسَرِ مَا فِي العِلْم مِنْ نُكْتَةٍ عِدْلًا (٤)

. 🛭 وقال آخُرُ:

وَإِنِّ مِنْهَا بَانْ غَادٍ وَرَائِع

وللرِّزْقِ أَسْبابٌ تَـرُوحُ وتَغْتَـدِي قَنِعْتُ بِثَوْبِ العُدْم مِن حُلَّةِ الغِنَى

<sup>(</sup>١) «القناعة» لابن السني (٥٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٤٧).

<sup>(</sup>٤) «القناعة» لابن السني (٤٧).

🗖 وقال آخرُ:

كُنْ بِمَا أُوتيتَهُ مُقْتَنِعًا

كَسِرَاج دُهْنُهُ قُوتُ لَـهُ

□ قال بعضهم: «ازْهدْ بمَا عنْدَ الناسِ يُحبَّكَ الناسُ، وارغبْ فيمَا عند الله يحبَّكَ اللهُ» (٢).

□ قيل لبعض الحكماء: «ما الغنى؟ قال: قِلَّةُ تَمَنَّيْك، ورضاكَ بهَا يَكْفيكَ»(٣).

□ وقيل لبعض الحكماء: «ما مالُك؟ فقال: «التَّجَملُ في الظاهر، والقصْدُ في الباطِنِ، واليأسُ مما في أيْدِي الناسِ»(٤).

وقيل في القَنَاعة:

اضْرَعْ إِلَى الله لا تضْرَعْ إِلَى النَّـاسِ واسْتَغْنِ عن كُلِّ ذي قُرْبي وذي رَحِم

وقيل في هذا المعنى أيضًا:

يا جَائِعًا قَانِعًا والدَّهْرُ يَرْمُقُهُ

واقْنَعْ بِيأْسٍ فَإِنَّ العِزَّ في الياس إن الغنيَّ من استغْنَى عن الناس (٥)

تَقْتَفِى عَـيْشَ القَنْـوعِ المُكْتَفِـي

فَإذا غَرَّ قُتَهُ فِيهِ طُفِهِي اللهِ

مُقَــدِّرًا أيَّ بابِ منه يغلِقُـهُ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، والصفحة نفسها. وفي معناه حديث مرفوع أخرجه ابن ماجه عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعًا: «ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس»، وإسناده حسن كما في «الأربعين النووية» رقم (٣١).

<sup>(</sup>٣) «الإحياء» (٤/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٢١٣/٤).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٤/ ٢١٣).

أغَادِيًا أمْ بها يَسْرِي فَتطْرُق هُ يا جَامِع المالِ أَيَّامًا تُفَرِقُهُ ما المالُ مَالُكَ إلَّا يبومَ تُنْفِقُهُ أَنَّ المذي قسسَّمَ الأرزَاقَ يَرْزُقُهُ والوَجه مِنْهُ جدِيد ليس يُخْلِقُهُ لمُ يَلْقَ فِي ظِلِّهَا هَمَّا يُؤَرِّقُهُ مفكِّرًا كيف تأتيه منيتُهُ جَمَعْتَ لَهُ جَمَعْتَ مَالًا فقُلْ لِي هَلْ جَمَعْتَ لَهُ المَالُ عِنْدَونٌ لوارِثِه المالُ عِنْدَكَ خيزُونٌ لوارِثِه أَرْفِهُ (١) ببالِ فتى يغْدُو على ثِقَةٍ فالعِرْضُ مِنْهُ مَصُونٌ ما يُدَنِّسُهُ فالعِرْضُ مِنْهُ مَصُونٌ ما يُدَنِّسُهُ إِنَّ القنَاعَةَ مَنْ يَحْلُلْ بسماحِتِهَا إِنَّ القنَاعَةَ مَنْ يَحْلُلْ بسماحِتِهَا

□ يروى أن الخليل بن أحمد الفراهيدي (المتوفَّى سنة ١٧٠هـ) رفض أن يكون مؤدبًا لابن سليمَانَ بن عليٍّ والي الأهوَازِ ثمَّ أخرجَ لرسوله خُبْزًا يابسًا، وقال له: ما دُمْتُ أجِدُ هذا فلا حاجة إلى سليمَان، ثم أنشد:

أَبْلِعْ سُلَيْهَانَ أَنِّ عَنْهُ فِي سَعَةٍ وفي غِنَى غَيْرَ أَنِي لَسَتُ ذَا مَالِ شُكًا بِنفسِي أَنِّ لا أَرى أحَدًا يموتُ هَزْلًا ولا يَبْقَى على حالِ شُكًا بِنفسِ لا في المال نَعْرِفُهُ ومِثْلُ ذَاكَ الغِنَى في النفسِ لا المال (٣)

🗖 وقال الشافعي ﴿ عَلَيْهُ:

رأيتُ القَنَاعَةَ رَأْسَ الغِنَى فَ لَا ذَا يَرَانِ عَلَى بَابِهِ

فَصِرْتُ بِأَذْيَا لِمَا مُصِرِكُ وَلاذَا يَصِرُكُ بِأَذْيَا لِمِسْكُ وَلاذَا يَصِرُانِي بِسِهِ مُنْهَمِكُ

<sup>(</sup>١) أَرفهْ:أي ما أَرْفَهَ (وهي صيغة تعجُّب).

<sup>(</sup>٢) «الإحياء» (٤/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) «الإحياء» (٤/ ٢١٣).

أُمُرُّ عَلَى النَّاسِ شِبْهُ الْمَلِكَ (١)»(٢)

فَصِرْتُ غَنِيًّا بِلَا دِرْهَم

□ عن مُطرف بن عبد الله بن الشَّخِّير أنه قال لصاحب له: «إذا كانت لك إليَّ حاجة فلا تكلمني فيها، ولكن اكتبها في رقعة، ثم ارفعها إليَّ، فإني أكره أن أرى في وجهك ذل المسألة»(\*\*).

#### 🗖 قال الشاعر:

لا تَحْسَبَنَّ الموتَ موت البِلَى فإنَّما الموتَ سوالُ الرجالِ كلاهما موت ولكِ في ذا المسوالِ المسوالِ المسوالِ على المسوالِ المساولِ المسوالِ المسوالِ المسوالِ المساولِ المساولِ المسوالِ المساولِ المسوالِ المسوالِ المساولِ المساولِ المساولِ المساولِ المسوالِ المساولِ الم

وعن الأعمش قال: قال لي إبراهيم (3): اقعد أحدثك ما كتب إليّ خيثمة بن عبد الله: «يا أبا عمران، إذا كانت لك حاجة فارفع إليّ، ولا تسألني، فإني أكره أن أرى في وجهك ذل المسألة»(6).

□ وقال سعيد بن العاص لابنه: «يا بني قبَّح الله المعروف، إذا لم يكن ابتداء عن غير مسألة، فأما إذا أتاك ترى دمه في وجهه، ومخاطرًا لا يدري أتعطيه، أم تمنعه، فوالله لو خرجت له من جميع مالك ما كافئته»(١٠).

<sup>(</sup>۱) «ديوان الشافعي» (۱۰۲).

<sup>(</sup>٢) «نضرة النعيم» (ص٣١٧٣- ٣١٧٥).

<sup>(</sup>٣) «روضة العقلاء» لابن حبان (ص١٤٦)، و«الأحياء» (٢/ ٢١٠)، و«سير أعلام النبلاء» (٤/ ١٩٤)، و«بهجة المجالس» (١/ ١٦٨)، وهو صحيح.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم النخعي.

<sup>(</sup>٥) «القناعة والتعفف» (ص٣٢).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص٣٢).

وقال الفضيل بن عياض: قال لي سفيان (١): قال لي منصور (٢): «إن الرجل ليسقني الشربة من الماء فيدق بها ضلعًا من أضلاعي» (٣).

□ قال الشاعر:

وَطَ \_\_يُّ يــوم وليلتــيْنِ
أَغُـخُ منها جفونَ عيْنِيي
قليل مال كثير دَيْنِ ن حوائجي بينه وبيني (۵)»(۲)

لبوسُ ثـوبيْن بَـالِيَهْنِ أَالْمَالِيَهُنِ أَهُوسُ ثُـوبِيْن بَـالِيَهُنِ أَهُدُومُ أُهُدُونُ مُسن مِنَّهُ فَاعِيسالٍ إِن وإن كنستُ ذَاعِيسالٍ للسستَعِفُّ بسرزقِ دبي (٤)

## نقل الصخور من الجبال أخف من السؤال:

□ قال الشاعر:

أخفُّ عليَّ من مِننِ الرجالِ فقلت: العارُ في ذُلِّ السوالِ

ونَقْلُ الصَّخرِ من تلك الجبالِ يقول الناس كسبٌ فيه عارٌ

□ وعن عطاء بن أبي رباح قال: «جاءني طاووس اليماني بكلام محبر القول، قال: يا عطاء لا تُنزلن حاجتك بمن أغلق دونك أبوابه، وجعل عليها حجابه، ولكن أنزلها بمن بابه لك مفتوح إلى يوم القيامة، أمرك أن

<sup>(</sup>١) الثوري.

<sup>(</sup>٢) ابن المعتمر.

<sup>(</sup>٣) «القناعة والتعفف» (ص٣٣- ٣٤)، وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٢٢) من قول سفيان الثوري: وهو أثر صحيح.

<sup>(</sup>٤) وفي رواية أخرىٰ «لأحمد الله حين صارتْ».

<sup>(</sup>٥) نسبه ابن عبد ربه في «العقد الفريد» (٢/ ١٧١) إلى ابن أبي حازم.

<sup>(</sup>٦) «القناعة والتعفف» (ص ٣٤).

تدعوه، وضمن لك أن يستجيب لك (١).

- قال رسول الله عَلَيْهِ: «الرِّزْقُ أشدُّ طلبًا للعبد من أجله» (٢).
- وقال ﷺ: «لو فرَّ أحدُكم من رزقهِ لأدركهُ كما يدركه الموت» (٣).
- □ وعن عمر بن الخطاب ﴿ أَنه قال: «ما من امرئ إلَّا وله أثر هو واطؤه، ورزق هو آكله، وأجل هو بالغه، وحتف هو قاتله، حتى لو أن رجلًا هرب من رزقه لاتبعه حتى يدركه، كمّا أن الموت مدرك من هرب منه (٤).
- □ وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال: «يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فلو كان رزق أحدكم في قُلَّة (٥) جبل أو في حضيض أرض لأكل رزقه، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب»(١).

#### □ وقال الشاعر:

أُثامِنُ بالنفسِ النفيسةِ ربَّها بها تشترى الجنات إذا بعتها لئن ذهبت نفسي بدنيا أصبتها

فليس لها في الناس كُلِّهِم ثمن بشيء سواها إن ذلكم غبن فقد ذهبت الدنيا وقد ذهب الثمن

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٣٧- ٣٨).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه القضاعي عن أبي الدرداء، وحسَّنه الألباني في «الصحيحة» (٩٥٢)، و«صحيح الجامع» (٣٥٥١).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه ابن حبان من حديث أبي الدرداء (٣٢٢٧)، وفيه عنعنه الوليد بن مسلم، له شاهد من الحديث الذي قبله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» كما في «كنز العمال» (٩٨٦٣) وزاد: ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.

<sup>(</sup>٥) قُلَّة كل شيء أعلاه، وقلة الجبل أعلى الجبل.

<sup>(</sup>٦) «القناعة والتعفف» (ص٤٢ - ٤٣).

🗖 وقال غيره:

ومنتظِرٌ سوالك بالعطايا إذا لم يأتك المعروف عفوا وكيف يككذُّ ذو أدبِ نوالًا إذا كان السؤال بِذُلِّ وجُدِ

وقال الشاعر:

ما اعتاض باذلُ وجهِ بسؤالِه وإذا السؤال مع النوال وزنتَهُ

وأفضلُ من عطاياهِ السؤالُ فدعه فيالتَّزُّهُ عنه مالُ ومنه لوجهه فيه إبتذالُ وإلحاح فيلا كان النَّوالُ (١)

عِوَضًا ولو كان الغِنَى بسؤالِ رجحَ السؤالُ وخفَّ كل نوالِ (٢)

ابن أخ لمحمد بن سُوقة محمدًا، فجعل محمد يبكي فقال له ابن أخيه: «يا عم، لو علمت أن مسألتي تبلغ هذا منك ما سألتك! قال: يا ابن أخي لم أبك من مسألتك إياي، إنما بكيت من تركي ابتدائك قبل أن تسألني (٣).

م قال الشاعر:

لا تخفعن للخلوق على طَمَع والسترزق الله مما في خزائِنِه

فإنما هي بين الكافِ والنون (٤)

غيره:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٥٥)، والنوال: العطاء.

<sup>(</sup>٢) «ديوان أبي العتاهية» (ص٢٠١، ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) «الحلية» (٥/ ٦- ٧)، و«صفة الصفوة» (٣/ ١١٧) وهو صحيح.

<sup>(</sup>٤) «القناعة والتعفف» (ص٥٥).

من كلِّ طالبِ حاجةٍ وراغبِ وتنوقوا (١) في قبح وجه الحاجبِ عسافٍ تلَقَّسوهُ بوعدٍ كساذبِ يا ذا الضراعةِ طالبًا من طالبِ (٢)

شادَ الملوكُ قصورَهم وتحصَّنوا غالوا بأبواب الحديد لعزها فإذا تلطَّف في الدخولِ إليهمُ فاطلبْ إلى مَلِكِ الملوكِ ولا تكنْ

#### يا للأنصار وعلو همتهم:

ت خرج إلى عبد الله بن كريز بن عامر وهو عامل العراق لعثمان ابن عفان والله وجلان من أهل المدينة، أحدهما: جابر بن عبد الله الأنصاري، والآخر من ثقيف فكتب به إلى عبد الله بن عامر فيما يكتب به من الأخبار فأقبلا يسيرًا حتى إذا كانا بناحية البصرة، قال الأنصاري للثقفي: هل لك في رأي رأيت؟ قال: اعرضه. قال: رأيت أن ننيخ (٣) رواحلنا ونتناول مطاهرنا فنتوضأ، ثم نصلي ركعتين، ولنحمد الله تعالى على ما قضى من سفرنا.

قال: هذا الذي لا يرد، فتوضينا وصلينا ركعتين فالتفت الأنصاري إلى الثقفي فقال: يا أخا ثقيف: ما رأيك؟ قال: وأيُّ موضع رأيٍ هذا؟! قضيت سفري وأنضيتُ (١) بدني، وانصت راحلتي ولا مؤمل دون ابن عامر، فهل لك رأي غير هذا؟ قال: نعم. قال: إني لما صليت هاتين الركعتين فكرت فاستحييت من ربي أن يراني طالبًا رزقًا من غيره، اللهَّم

<sup>(</sup>١) تنوقوا: بالغوا.

<sup>(</sup>٢) «القناعة والتعفف» (ص٥١٥).

<sup>(</sup>٣) نوخ: أنختُ البعير فاستناخ ونوخته فتنوَّخ، وأناخ الإبل: أبركها فبركت.

<sup>(</sup>٤) انضيت: أتْعبتُ.

يا رازق ابن عامر ارزقني من فضلك، ثم ولى راجعًا إلى المدينة ودخل الثقفي البصرة فمكث أيامًا فأذن له ابن عامر، فلمَّا رآه رحب به ثم قال: ألم أخبر أن ابن جابر خرج معك؟ فخبَّره خبره، فبكى ابن عامر ثم قال: أما والله ما قالها أشرًا ولا بطرًا، ولكن رأى مجرى الرزق ومخرج النعمة، فعلم أن الله الذي منحك ذاك من فضله، فأمر للثقفي بأربعة آلاف، وكسوة، وطرف، وأضعف ذلك كله للأنصاري، فخرج الثقفي وهو يقول:

أمامة ما حرص الحريص بزاهر فتيلا خرجنا جميعًا من مساقط رووسنا فلما أنخنا الناعجات ببابه وقال: ستكفيني عطية قادر وإن الذي أعطى العراق ابن عامر فلما رآني سأل عنه صبابة إليه فأضعف عبد الله إذ غاب حظه فأتيت وقد أيقنت أن ليس نافعي

ولا زهد السضعيف بسضائر على ثقة منا بخير ابن عامر تأخر عني اليشري ابن جابر على ما يشاء اليوم للخلق قاهر لري الذي أرجو لسد معاقر كما حنت ضراب الأباعر على حظ لهفان من الحرص فاغر ولا صائر شيء خلاف المقادر (١)

□ وقال أبو عمران الجوني: «أدركت نفرًا يقولون: زينة المؤمن طول صمته وعزه استغناؤه عن الناس» .

<sup>(</sup>١) «القناعة والتعفف» (ص٥٦ - ٥٣)، و«قمع الحرص» للقرطبي (ص٥٥ - ٥٦). «القناعة والتعفف» (ص٥٤).

وقال أبو حازم: «كيف أخاف الفقر ولمولاي ما في السموات وما في الأرض وما فيهمًا وما تحت الثرى»(١).

وقال أبو حازم: "وجدت الدنيا شيئين: فشيء منها هو لي، فلن" أعجله قبل أجله، ولو طلبته بقوة أهل السموات والأرض، وشيء منها هو لغيري، فذلك ما لم أنله فيما مضى، ولا أرجوه فيما بقي، فيمنع الذي لي من غيري كما يمنع الذي لغيري مني، ففي أي هذين أفني عمري؟ ووجدت ما أعطيته في الدنيا شيئين: فشيء يأتي أجله قبل أجلي فأغلب عليه، وشيء يأتي أجلي قبل أجلي قبل أجله فأموت، وأخلفه لمن بعدي ففي أي هذين أعصي ربي".

□ وقال العمري: «لقد انقطعتم إلى غير الله فما صنعتم، فإن انقطعتم إليه خشيتم الصنيعة».

□ كان رجل من أهل البصرة له جلة وعطايا ومعروف، فأصابه ريب الزمان (٤) فاحتاج مالًا، فأراد أن يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله تعالى: فقالت بنية له في ذلك قولًا حكاه عنها في شعر له فقال:

قد حصرتني بغتة ورَحِيلُ بنفسك قومًا أو تعولك غولُ وعِسلٌ وعِسلٌ وعِسلٌ ذاكَ ذليكلُ وعِسلً

تقولُ ابنتي والسيرُ قد جَدَّ جدُّه لعلَّ المنايا في ارتحالك تنذري فتتركني أدْعَى اليتيمة بعدما تبينُ

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) «القناعة والتعفف» (ص٥٥)، و«الزهد» لابن المبارك (٦٣٢)، و«الحلية»

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٢٣٧) وهو صحيح.

<sup>(</sup>٤) أي: مصائب الدهر.

تحاولُ منها والشخوصُ كفيلُ؟ يُساقُ إليه والسبلاد محسولُ بكسل بسلادٍ رحلةٌ وحُلولُ فيه والوعولُ تقيلُ فل الجنفَّ فيه والوعولُ تقيلُ وليس إلى منها النزولُ سبيلُ حثيثٌ ويهديه إليك دليلُ

أفي طلب الدنيا وربك للذي أفي طلب الدنيا وربك للذي أليس ضعيف القوم يأتيه رزقُهُ ويحرم جمع المال من لم يزل به فلو كنت في طرد على رأس هضبة بصعيدة لا تستطاع اتقاؤها إذًا لأتاك الرزق يجدوه سائقٌ

# من مواعظ الأعراب:

□ حُكي أن قومًا من الأعراب زرعوا زرعًا، فلمَّا بلغ أصابته آفة فذهبت به فاشتد ذلك عليهم، حتى رؤي فيهم، فخرجت أعرابية منهم فقالت: «ما لي أراكم متغيرةً ألوانكم، ميتة قلوبكم، هو ربنا فليفعل بنا ما يشاء، ورزقنا عليه، يأتي به من حيث يشاء، ثم أنشدت تقول:

لو كانَ في صخرةٍ في البحر راسيةٍ صماءَ ملمومةٍ ملسِ نواجِيها رزقٌ لنفُسِ براها اللهُ لانفلقتْ حتى تودِّي إليه كلَّ ما فيها أو كانَ بين طباقِ السَّبْع مسلكها للسهَّلَ اللهُ في المرقى مراقيها حتى تنالَ الذي في اللوح خُطَّ لها فإن أتتهُ وإلَّا سوفَ يأتيها

وقال أيوب بن وائل: «لا تهتم للرزق واجعل همك للموت» (٢).

<sup>(</sup>١) «القناعة والتعفف» (ص٥٥).

<sup>(</sup>٢) «القناعة والتعفف».

المصدر السابق (ص٠٦).

ت وقال أيوب بن وائل: «لا تهتم للرزق واجعل همك للموت» (١).

وقال الفضيل: «ما اهتممت لرزق أبدًا أو قال: إني الأستحي من ربى أن أحزن لرزقى بعد رضائه» (٢).

□ وقال منبه بن عثمَان: «إن أطيب ما أكون نفسًا ليوم تقول: فقير »(٣).

وقال الحسن بن حسين: (إني لأصبحُ وما عندي دينار ولا درهم ولا رغيف وكأنمَا حُذِيَتْ لي الدنيا بحذافيرها (٤).

وقال محمد بن كعب في قوله تعالى: ﴿ فَلَنَّحْبِينَّهُۥ حَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾

#### وقال الشاعر:

يا جامعًا مانعًا والدهرُ يرمُقُهُ منت مفكرًا كيف تأتيه منيت معت مالًا ففكّر هل جِمعت له المال عندك مخرونٌ لوارثِهِ المال عندك مخرونٌ لوارثِهِ أرفه ببال فتّى يعدو على ثقة فالعرضُ منه مصونٌ لا يُدَنّسُهُ أَنّ القناعة مَن يحلل بساحِتها إنّ القناعة مَن يحلل بساحِتها

مقدرًا أي ناب فيه يعلُقُهُ أغاديًا أم بها يسري فتطرقُهُ يا جامعَ المال أيامًا تُفَرِّقُهُ ما المال مالُك إلَّا يسومَ تُنْفِقُهُ إن الدي قسم الأرزاق يرزقُهُ والوجهُ منه جديدٌ ليس يخلِقُه لم يلتق في ظلِّها همّا يُؤرِّقُه (٥)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص ٦٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص ٦٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص٠٦).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص١٠).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص٧٧).

## نصيحة من عفيف قانع زاهد لقاضي البصرة:

□ لمَّا ولي القضاء سوار بن عبد الله بالبصرة كتب إلى أخ له كان يطلب العلم معه وكان ببعض الثغور: «أما بعد: فإني لم أدخل في القضاء حين دخلت فيه إلَّا مخافة أن يحملني الفقر على ما هو أعظم من القضاء، وذكر كثرة العيال، وقلة الشيء، وقلة مواساة الإخوان، ووسوسة الشيطان، وضعف الإنسان وأشياء رقق بها فكتب إليه: أما بعد: أوصيك بتقوى الله يا سوار الذي جعل التقوى عوضًا من كل فائت من الدنيا، ولم يجعل شيئًا من الدنيا يكون عوضًا عن التقوى، فإن التقوى عقدة كل عاقل إليها يستروح وبها يسترشد، ولم يظفر أحد في عاجل هذه الدنيا وآجل الآخرة بمثل ما ظفر به أولياء الله الذين شربوا بكأس حبه وكانت قرة أعينهم فيه، وذلك أنهم أعملوا أنفسهم في حسم الأدب، وراضو فيها رياضة الأصحاء الصادقين، فطلقوها عن فضول الشهوات، وألزموها القوت المعلق، وجعلوا الجوع والعطش شعارًا لها برهة من الزمان، حتى انقادت وأذعنت، وعزفت لهم عن فضول الحطام، فلمَّا ظعن حب فضول الدنيا عن قلوبهم وزائلها أهواءهم، وانقطعت أمانيهم، وصارت الآخرة نصب أعينهم ومنتهى أملهم، وورث الله قلوبهم نور الحكمة، وقلدهم قلائد العصمة، وجعلهم دعاة لمعالم الدين يلمون منه الشعث، ويشحبون الصدع، لم يلبثوا إلَّا يسيرًا حتى جاءهم من الله موعود صادق اختص به العالمين له، والعاملين به، دون من سواهم، فإذا سرك أن تسمع صفة الأبرار الأتقياء فصفة هؤلاء فاستمع وإياك يا سوار ونسيان

الطريق والسلام»(١).

□ وقال بكر بن عبد الله المزني: «يكفيك من الدنيا ما قنعت به ولو كف تمر وشربة ماء، وظل خباء، وكل ما انفتح عليك من الدنيا شيء ازدادتْ نفسُك به تعبًا»(٢).

□ وقال أيوب السختياني: «لا تنبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العِفَّة عما في أيدي الناس، والتجاوز عمَّا يكون منهم (٣).

□ لقى عبد الله بن سلام كعب الأحبار عند عمر فقال: «يا كعب من أرباب العلم؟. فقال الذين يعملون به. قال: فما يذهب العلم من قلوب العلماء بعد إذ عقلوه وحفظوه؟ قال: يذهبه الطمع وشره النفس، وتطلب الحاجات إلى الناس قال: صدقت»(٤).

□ وكان عمر والنه يقول على المنبر: «أيها الناس إن الطمع فقر، وإن اليأس غنى، وإن الإنسان إذا يئس من الشيء استغنى عنه»(٥).

<sup>(</sup>١) «القناعة والتعفف» (ص١٧).

<sup>(</sup>٢) حسن: «حلية الأولياء» (٢/ ٢٢٥)، و«القناعة والتعفف» (ص٧٣- ٧٤).

 <sup>(</sup>٣) «حلية الأولياء» (٣/ ٥)، و«القناعة والتعفف» (ص٨٠)، وفي رواية: «لا يعبد»،
 وفي رواية: «لا يسود».

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق أبي أسامة بن زيد عن أبي معن قال: لقى عبد الله بن سلام. فذكره، انظر: «قمع الحرص» للقرطبي (ص١٥٢) في سنده أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق يهم كما في «التقريب» (١/٥٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح: وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٦٣١)، وأحمد في «الزهد» (ص١٤٦)، وأبو نعيم في «الحلية الأولياء» (١/ ٥٠)، وأورده القرطبي في «قمع الحرص» (ص١٥٢) نقلاً عن ابن أبي الدنيا.

• وقال رجل: يا رسول الله أوصني قال: «عليك باليأس مما في أيدي الناس فإنه الغنى، وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر، وصل صلاتك وأنت مودع، وإياك وما يعتذر منه»(١).

□ ولله در القائل:

كفاف أمرئ قانع قوتسه

□ وقال آخر:

عليك بتقوى الله واقنع برزقه ولا تلهك الدنيا ولا تطمع بها وصبرًا على ما ناب منها فها يستو أعاذل ما يغنى الشراء عن الفتى

ومن يسرض بالقنع نال المنسى

فخير عباد الله من هو قانع فقد يهلك المغرور فيها المطامع ي عبد صبور وجازع إذا حشرجت في النفس منه الأضالع

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه أحمد (٥/ ٤١٢)، وابن ماجه (٤١٧١)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٠ ٣٦٢)، والطبراني في «الكبير» (٣٩٨٧) والبيهقي في «الزهد» (١٠٢) وسنده ضعيف؛ فيه عثمان بن جبير، من المجهولين كما في «الميزان» (٣/ ٣١). وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص، أخرجه الحاكم (٤/ ٣٢٦- ٣٢٧)

وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص، أخرجه الحاكم (٣٢٦/٤- ٣٢٧) والبيهقي في «الزهد» (١٠٠).

وسنده ضعيف؛ فيه محمد بن أبي حميد من «الضعفاء» كما في «التقريب» (٢/ ١٥٦)، وفي الطريق الآخر انقطاعٌ.

وله شاهد من حديث ابن عمر، أخرجه البيهقي في «الزهد» (٥٢٨)، والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (٢١٩/١٠)، وابن النجار، وأبو محمد الإبراهيمي في كتاب الصلاة كما في «كنز العمال» (٣/ ٢٢) وسنده ضعيف.

وله شاهد من حديث أنس، أخرجه البيهقي في «الزهد» (٥٢٧)، ولكن فيه الكديمي، وهو متهم.

🗖 وقال غيره:

أقسسم بسالله لرضخ النسوى أعسز للإنسسان مسن حرصه فاستشعر اليأس تكن ذا غنى فالزهد عسز والتقسوى سسؤدد مسن كسان السدنيا بسه بسرة

وشرب ماء القلب المالحة ومن سؤال الأوجه الكالحة متغبطًا بالصفقة الرابحة ورغبة النفس لها فاضحة فإنها يومًا له ذابحة

ع فاللُّهم ارزقنا العفة والقناعة.





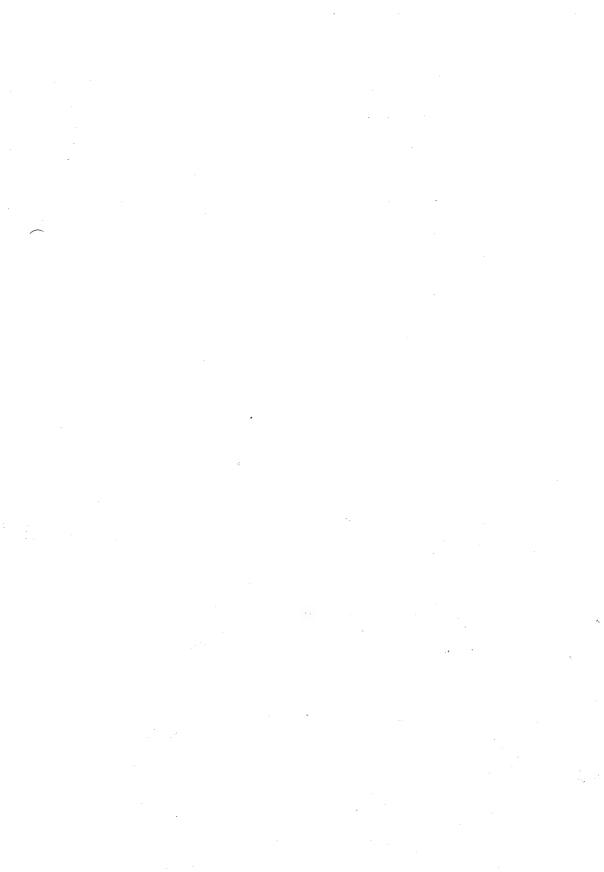



# علو الهمة في الوَفَّاء

ك الوفاء قيمة إنسانيّة نفيسة عظيمة، وهو درة في عقد جيد مكارم الأخلاق، يُغلي قيمة من جعله نُصب عينيه، ويستنطق الأفواه لفاعله بالثناء عليه، ويستطلق الأيدي المقبوضة عنه بالإحسان إليه.

تقال الراغب الأصفهاني: «الوفاء: أخو الصَّدِق والعَدْلِ، والغَدْرُ: أخو الكذب والجور، ذلك أنَّ الوفاء: صِدْقُ اللسانِ والفِعْلِ معًا، والغدْرُ كَذِب بهمَا؛ لأن فيه مع الكَذِب نقضًا للعهد.

والوفاءُ: يخْتصُّ بالإنسان، فمن فُقِدَ فيه «الوفاءُ» فقد انسلخ من الإنسانيَّة، وقدْ جعل الله تعالى العهد من الإيمان وصيَّرهُ قوامًا لأمُورِ النَّاسِ، فالنَّاسُ مضطرُّون إلى التَّعاوُنِ، ولا يتمُّ تعاونهم إلَّا بمُرَاعاة العهد والوفاءِ به، ولولا ذلك لتنافرتِ القلوبُ وارتفع التَّعايشُ. ولذلك عظَّمَ الله تعالى أمرهُ فقال: ﴿ وَأَوْنُواْ بِعَهْدِي آُونِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيّلَى فَارْهَبُونِ اللهُ ال

وقيل في قوله وَعَلَيْ: ﴿ وَثِيَابِكَ فَطَهِرُ اللّهِ المدثر]، أي نزّهُ نفسك عن الغدْرِ، وقد عظّم حالُ السموال فيمَا التزمَ به من الوفاء بدُرُوع امرئ القيس، ممّا يدلُّ على أنَّ الوفاءَ قيمةٌ عظيمةٌ قدَّرها عربُ الجاهليَّةُ، وقد أقرَّهم الإسلامُ على ذلك، ولا يستطيع ذلك إلَّا القليلون، ولقلَّة وجود ذلك في الناسِ قال تعالى: ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرُهِم مِّنْ عَهَدِ ﴾ [الأعراف: ذلك في الناسِ قال تعالى: ﴿ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْثَرُهِم مِّنْ عَهَدٍ ﴾ [الأعراف: الوفاء)، وقد ضُربَ به المثل في العزَّة، فقالت العربُ: «هو أعَزُّ من الوفاء» (١٠٠).

<sup>(</sup>١) «الدَّريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني (٢٩٢- ٢٩٣).

□ ولله دره وهو يقول في «مقاييس اللغة» أن مادة «و ف ي» تدل على «إكمَالِ وتمَام».

سقى الله أطلال الوفاء بكفِّه فَقَدْ دَرَسَتْ أعلامُهُ ومنازِلُهُ

وإذا ذهب الوفاء نزل البلاء، وإذا ظهرت الخيانة اسْتَخْفَت البركات والوفاء أُنْسُكَ مِمَّن غَدَر. والوفاء عَقْد الإخاء.

- □ قال الأحنف: «الملولُ ليسَ له وفاء، والكذّاب ليس له حياء».
- □ «الوفاء هو القوام لمكارم الأخلاق، به تستقيم الحياة، وهو ميزان المروءة، ومقياسُ الفضل في الأفراد والأمم، ولو دانَ به الناس لوجدوا السعادة كاملة. يُحدِثُ الوفاء في نفس الوفِيّ من الغبطة ما لاحدَّ له، وفي نفس المُوفَّى له الرغبة في البرِّ والمروءة واصطناع المعروف عند الناس»(۱).
- □ قال الجرجانيُّ: «الوفاءُ: هو ملازمةُ طريقِ المواساةِ، ومحافظةُ عهودِ الخُلطاءِ»(٢).
- وقال الجاحظُ: «الوفاءُ هو الصَّبر على ما يبذُله الإنسانُ من نفسه ويرهنُهُ به لسانُهُ (٣). والخروجُ ممَّا يضمنُهُ بمقتضى العهد الذي قطعه على

<sup>(</sup>١) «الوفاء في رحاب القرآن والحديث والأدب» (ص ٢٠- ٦١) لأيمن عبد الرزاق الشوّا- طبع دار الكلم الطيب- بيروت.

<sup>(</sup>٢) «التعريفات» للجُرْجاني (ص٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) معنىٰ هذه العبارة أن الإنسان يُصبح رهينة بما ينطق به لسانه، ولا يكونُ وفيًّا إلا إذا حرّر نفسه بالوفاء بما التزم به، وهذا هو مضمون العبارة في قوله: «والخروج مما ضمنه» أي: خروج الإنسان من العهد الذي قطعه علىٰ نفسه، وألزمه به



نفسه - وإنْ كان مجْحفًا به، فليس يعدُّ وفيًّا منْ لم تلحقه بوفائه أذيَّةٌ وإن قلَّت، وكلمَا أضرَّ به الدُّخول تحت ما حكم به على نفسه كان ذلك أبلغ في الوفاء»(١).

□ وقال الرَّاغبُ: «الوفاءُ بالعهدِ: إتمامه وعدم نقْضِ حفظه»(٢).

□ وقال أيضًا: «الوفاءُ صدقُ اللِّسان والفعل معًا»(٣).

#### أنواع الوفاء:

للوفاءِ أنواعٌ عديدةٌ باعتبار المُوفَّى به، فهي قد تكون وفاءً بالعهدِ، وقد تكون وفاءً بالعقد أو المِيثاقِ، وقد تكون وفاءً بالوعْد، وتوضيح ذلك فيمًا يلي:

الوفاءُ بالعهدِ: هو حكمًا ذكر الرَّاغبُ- إِتَمَامَهُ وَعَدَمَ نَقْضِ حَفَظَهُ، وَيَتَطَابُقُ مِن ثَمَّ صدق القول والعمل جميعًا (٤)، وعن أبن عبَّاسٍ وَيَنْفِقُ (العهود ما أحلَّ الله وما حرَّم وما فرض وما حدَّ في القرآنِ كلِّهُ (٥).

أمًّا الوفاءُ بِالعقْدِ: فالمُراد به إما العهد، وبذلك يتطابق مع النَّوع الأول، وقيل: هي عهودُ الإيمَانِ الأول، وقيل: هي ما يتعاقدُه النَّاسُ فيمَا بينهم (٢).

لسانه مما ضَمِنه للغير.

<sup>(</sup>١) «تهذيب الأخلاق» (ص٢٤).

<sup>(</sup>٢) «المفردات» للراغب (ص٥٢٨).

<sup>(</sup>٣) «الذريعة» للأصفهاني.

<sup>(</sup>٤) «المفردات» (٥٢٨)، و «الذريعة إلى مكارم الشريعة» (٢٩٢).

<sup>(</sup>٥) «عمدة التفسير» للشيخ أحمد شاكر (٤/ ٢٢).

<sup>(</sup>٦) «تفسير» البغوى (٢/٢).

أما الوفاء بالوعد: فالمراد به أن يصبر الإنسان على أداء ما يَعِد به الغير ويبذله من تلقاء نفسه، ويرهنه به لسانه حتى وإنْ أضرَّ به ذلك، وقد ذكرنا من قبل قول الجاحظ: وكلَّمَا أضرَّ به الدُّخول تحت ما حكم به على نفسه كان ذلك أبلغ في الوفاء (١).

## الوفاء في القرآن الكريم:

الأمر بالوفاء بالعهد:

\* وقال تعالى: ﴿ قَلْ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمُ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ فِيهِ شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْ إِحْسَنَا وَلَا تَقْنُلُواْ أَوْلَدَكُم مِنْ إِمْلَقِ فَخَنُ نَرْزُفُكُمْ فِي اللهُ وَلَا تَقْدُلُواْ أَلْفَوْحِسَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْدُلُواْ النَّفْسَ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْدُرُواْ الْفَوْحِسَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا نَقْدُلُواْ النَّفْسَ اللهِ عَرَّمَ اللهُ إِلَّا فِي الْحَقِ ذَلِكُم وَصَّنَكُم بِهِ عَلَكُم نَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا نَقُدُ اللهِ يَالَعُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) انظر: «نضرة النعيم».

\* وقال تعالى: ﴿ بَرَآءَةُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنَهَدَتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِي ٱلْكَفِرِينَ اللهِ وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ ٱلْأَحْتَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓ ۗ مِّنَ ٱلمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُۥ فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ ۖ وَإِن تَوَلَيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْعًا وَلَمْ يُظلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ٤ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْخُرُمُ فَٱقْنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدِثُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغَهُ مَأْمَنَهُۥ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَعِنْ دَرُسُولِهِ ۚ إِلَّا المُشْرِكِينَ عَهْدُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِنْدَرَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدَتُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَاٱسْتَقَنْمُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهِ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْتَرُهُمْ فَسِقُونَ ١٠ الشَّتَرَوَّا بِعَاينتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ لَا يَرْفُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّهِ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّكَلَاةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْةَ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ وَإِن لَّكُثُواً أَيْمَنَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُوٓ أَابِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ١٠٠٠ التوبة].

\* وقال تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِوَ ٱلْإِحْسَنِ وَإِينَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغِيَّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۖ ﴿ وَ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدَتُمْ وَلَا لَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَنَ بَعَدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ الله عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ الله يَعَلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اللهَ وَلَا تَكُونُواْ كَالَتِي نَقَضَتَ عَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ أَيْمَنكُمْ دَخَلًا بَيْنكُمْ أَن تَكُونَ أَمَّةً عَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللهُ بِدِء وَلَيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ مَا ثُمُتُمْ فِيهِ تَخْلَفُونَ هِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللهُ بِدِء وَلَيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ مَا ثُمُتُمْ فِيهِ تَخْلَفُونَ هِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللهُ بِدِء وَلَيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ مَا ثُمُتُمْ فِيهِ تَخْلَفُونَ اللهُ إِنْ اللهَ عَلَيْ اللهُ الل

﴿ وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ الْمِيسِهِ إِلَّا مِالَّتِي هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبَلُغَ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِلَّا مِالِّيَ هِى أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبَلُغَ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَ الإسراء].

### الوفاء صفة الله وَعَاَّذَ :

\* وقال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلتَّارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذُ ثُمُ عِندَ ٱللهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللهُ عَهْدَهُ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ آَنَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ اللَّهُ عَهْدَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ آَنَ اللَّهُ عَهْدَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ آَنَ اللَّهُ عَهْدَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْتَكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

\* وقال تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُواْهُمُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُواْهُمُ الْأَن لَهُ مُ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُواْهُمُ اللَّهِ مَا لَكُونَ وَيُقَالُونَ وَيُعَالِمُ اللَّهِ فَالسَّتَبْشِرُواْ بِعَهْدِهِ عِمِنَ اللَّهُ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ اللَّذِي بَايَعْتُمُ بِهِ وَوَذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللَّهِ التوبة].

## الوفاء شعبة من شعب الإيمان:

\* قال تعالى: ﴿ قَ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَاكِنَ ٱلْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْهِ كَةِ وَٱلْكِنْبِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ، ذَوى ٱلْقُرْبَ وَٱلْيَتَهَىٰ وَٱلْمَسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلرَّكُوةَ وَٱلْمُوفُوبَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهَدُوا وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ



وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ١٤٠٠ ﴿ [البقرة].

\* وقال تعالى: ﴿ وَهِنَ أَهُ لِ الْكِتَكِ مِنْ أَهُ لِ الْكِتَكِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مَ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِهِ ۗ إِلَيْكَ إِلَا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِمًا ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي مَنْ أُوفَى بِعَهْدِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْتَى سَبِيلٌ وَيقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنَا وَفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَقِينَ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنَا قَلِيلًا وَاتَّقَى فَإِنَّ اللهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَيْهِ فَكَ لَا عَلَيْهِ وَلَا يُحِبُّ الْمُتَقِينَ اللهِ إِلَا يُحِبُّ اللهُ وَلَا يُحِبُ اللهِ وَأَيْمَنِهُمْ مُنَا اللهِ وَالْمَعْمُ اللهُ وَلَا يَعْفِيهُمْ وَلا يُحِبُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلا يَعْمُ وَلا يُعْمَلُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلا يُحْتَلِمُهُمُ اللهُ وَلا يَعْمَلُوا إِلَيْمَ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ وَلا يُعْلِيمُ وَلا يُعْمَلُونَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

\* وقال تعالى: ﴿ الْهَ اَنْمَا يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلْيَكَ مِن زَيِكَ الْحَقُ كَمَن هُو أَعْمَقُ إِنَّا يَلْذَكُرُ وَالْهَ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثُقُ ﴿ وَالْمَيْنَ مَنْ وَالْمَا اللّهُ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثُقُ ﴿ وَالْمَيْنَ مَا اللّهُ وَلَا يَنْفُضُونَ الْمِيثُقُ اللّهِ وَالْمَيْنَ مَا أَمَر اللّهُ وَالْمَيْنَ اللّهُ وَلَا يَنْفُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿ أَنْ وَاللَّذِينَ صَبَرُوا الْبَعْنَاءَ وَجْهِ رَبِهِمْ وَالْقَامُوا الصَّلَوة وَانَفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَهُمْ مِرًا وَعَلانِية وَيَدْرَءُونَ بِالْمِيمِ وَالْفَيْنِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَلّحَ مِنْ ءَابَا يَهِمْ وَالْوَجِهِمْ وَذُرِيَّةٍ مَ وَالْمَلَيْكَةُ وَالْمَلَانِيكَةُ وَمُن صَلّحَ مِنْ ءَابَا يَهِمْ وَالْوَجِهِمْ وَذُرِيَّةٍ مَ وَالْمَلَيْكَةُ وَالْمَلَانِيكَةُ وَالْمَلْكَيْكَةُ وَالْمَلْكَيْكَةُ وَالْمَالَالُهُ عَلْمُ مُعْفَى الدَّارِ اللّ اللهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُوبُ مَا صَلّحَ مِنْ ءَابَا يَهِمْ عَفْمَى الدَّارِ اللّهُ اللّهُ وَالْمَاكَةِكَةُ وَالْمَاكَةُ وَالْمَالَةُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُوبُ عَلَيْهُمْ عَفْمَى الدَارِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَن صَلّحَ مِنْ ءَابَا عِمْ عَفْمَى الدَّارِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

\* وقال تعالى: ﴿ قَدْ أَفَلَتَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَلْعِلُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلْأَكُوةِ فَلْعِلُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلْأَكُوةِ فَلْعِلُونَ ﴾ وَاللَّذِينَ هُمْ لِلْأَكُوةِ فَلْ مَلْكُتَ أَيْمَنَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ وَاللّذِينَ هُمْ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَاللَّهِمْ فَعَلَى صَلَوتِهِمْ فَعَافِونَ ﴾ وَاللَّذِينَ هُمْ الْوَرِثُونَ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾ أَوْلَتِهِنَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ فَعَافِونَ ﴾ المؤمنون].

﴿ وقال تعالى: ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْـ فَعَنْهُم مّن قَضَىٰ نَعْبَدُ وَوِنْهُم مّن يَننَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ بَدْدِيلًا ﴿ يَلَا يَلِهُ السَّدُ الصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ

وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَأُو يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا الله الأحزاب].

\* و قال تعالى: ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ ﴾ [الإنسان].

#### الوفاء صفة بارزة للأنبياء عليه الصلاة والسلام:

\* قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّالُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الل

تقال الزجَّاج: «وَقَى أبلغُ مِن وَفَى؛ لأن الذي امتُحِن به إبراهيم الخليل من أعظم المِحَن»(١).

□ قال ابن عباس وينضا: «ما قام بدين الله كله إلَّا خليل الرحمن إبراهيم».

□ وللمفسرين في هذه الآية أقوال:

أحدها: أنه وقَّى عمل يومه بأربع ركعات في أوَّل النهار.

<sup>(</sup>١) «الوفاء» لأيمن الشوا (ص١٣).



والثانى: أنه وَفَّى في كلمَات كان يقولها.

والثالث: أنه وَفَّى الطاعة فيما فعل بابنه.

والرابع: أنه وفّى ربَّه جميع شرائع الإسلام.

والخامس: أنه وقَّى ما أُمِر به من تبليغ الرِّسالة.

والسادس: أنه عَمِل بمَا أُمِر به.

والسابع: أنه وفَّى بتبليغ هذه الآيات، وهي ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَازِرَةٌ ۗ وِزْرَأُخُرَىٰ النجم] وما بعدها.

والثامن: وفَّى شأن المناسك.

والتاسع: أنه عاهد ألَّا يسال مخلوقًا شيئًا، فلمَا قُذِف في النار قال له جبريل: ألك حاجة؟ فقال: أمَّا إليك فلا. فوفَّى بمَا عاهد.

والعاشر: أنه أدَّى الأمانة. ولا شك أن حذف المفعول يُطلع على إعجاز بليغ للقرآن الكريم (١).

#### وفاء إسماعيل عَلِيَّةِ:

\* قال تعالى: ﴿ وَٱذَّكُرْ فِٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلٌ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا الله المريم].

\* وفَّى عَلِيَّة لأبيه عَلِيَّة بما وعده عليه من الصبر جعد عون الله إياه- فكان صبره وتسليمه أجمل صبر وأتم تسليم: ﴿ فَأَمَّا بِكُغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَكَالَ يَنْبُنَيَّ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَكُكَ فَأَنظُرُ مَاذَا تَرَكَ ۚ قَالَ يَتَأَبَتِ ٱفْعَلُ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ أَلْكُ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ أَلْ وَنَكَدَيْنَاهُ أَن

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص١٣٢، ١٣٣).

يَتَإِبْرَهِيمُ اللهُ قَدْصَدَقْتَ الزُّهُ مِيَّ إِنَّاكَذَلِكَ بَعَزِى الْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَتُوُّا الْمُعَوِينِ اللهُ وَالْبَلَتُوُّا الْمُوَ الْبَلَتُوُّا الْمُهُورِ الْبَلِينُ اللهُ وَفَدَيْنَكُ بِذِبْجِ عَظِيمٍ اللهُ اللهُ [الصافات].

# وفاء الرسل والأنبياء عليه لربهم ولدينهم أعظم الوفاء:

\* بأبي هم وأمي، عليهم صلوات ربي وتسليمه، حمَّلهم الله أمانة الوحي وتكاليف النبوّة والرسالة، فقاموا أعظم قيام، ووفّوا لربهم أعظم الوفاء، وحملوا هذه الأمانة في أعينهم، ووفوها إلى الناس أعظم توفيه. قال الوفاء، وحملوا هذه الأمانة في أعينهم، ووفوها إلى الناس أغظم توفيه. قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَكِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنّاسِ الْغَذُونِ وَأُمِّى إِلَهَ بِنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ اللّهُ يَكِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنّاسِ الْغَذُونِ وَأُمِّى إِلَه بَنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ اللهُ يَكِينَ مَا يَكُونُ لِي أَنَ أَقُولَ مَا لِيسَ لِي بِحَقِ إِن كُنتَ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ. وَكُنتَ عَلَيْمُ اللّهَ اللّهُ مَا فَلَتُ هُمُ إِلّا مَا تَعَلَيْمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا اللّهُ رَبِي وَرَبّكُمْ أَو كُنتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ قُلْمَا تَوْفَقَتَى كُنتَ الرّوبِيبَ عَلَيْمِ مُّ وَأَنتَ عَلَى كُلِ شَيْءِ شَهِيدًا اللهُ اللهِ اللهُ ا

### وفاء سيد البشر علية أعظم الوفاء:

وسنتكلُّم عليه بعد قليل.

## الأجر العظيم للموفين بعهدهم:

\* قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَكُ فَإِنَّمَا يَنكُنُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنَ أَوْفَى بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُوَّتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا الله [الفتح].

فكانت بيعتهم لنبيهم ﷺ أعظم بيعة في أشد المواقف خطرًا، ووفوا لله ولرسوله ودينهم أعظم الوفاء، فكان جزاؤهم أعظم الجزاء أنه لا يدخل أحدٌ منهم النار.



# • قال ﷺ: «لا يدخل النار أحدٌ منَّ بايع تحت الشجرة» (١).

#### الوفاء بالعقود:

\* قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ٱلْحِلَّةَ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَعْدِ وَإِلَّا مَا يُتَلَيُّ عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۚ إِنَّ يَكَأَيُّا اللَّهَ عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۚ إِنَّ يَكَأَيُّا اللَّهَ عَلَيْكُمْ عَيْرَ عُلِي ٱلصَّعْدِ وَلَا ٱلْمَدِّى وَلَا ٱلْمَدِّى وَلَا ٱلْمَدَى وَلَا ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلِا ٱللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَهِ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللللَّهُ وَلَا عَلَى اللَهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا عَلَى اللَهِ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْ

□ واختلفوا في المراد بالعقود ها هنا على خمسة أقوال:

أحدهما: أنها عهود الله التي أخذها على عباده فيمَا أحلّ وحرَّم، وهذا قول ابن عباس، ومجاهد.

والثاني: أنها عهود الدِّين كلُّها، قاله الحسن.

والثالث: أنها عهود الجاهلية، وهي الحِلف الذي كان بينهم، قاله قتادة.

والرابع: أنها العهود التي أخذها الله على أهل الكتاب من الإيمَان بالنبي محمد ﷺ. قاله ابن جريج.

والخامس: أنها عقود الناس بينهم من بيع، ونكاح، أو عقد الإنسان على نفسه من نذر، أو يمين، وهذا قول ابن زيد.

ولعلَّ أقوى هذه الأقوال قول ابن عباس: إن المراد بها: عقود الله

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي عن جابر، ورواه مسلم عن أم مبشر.

التي أوجبها على العباد في الحلال، والحرام، والفرائض، والحدود، ويدخل في ذلك جميع الأقوال الأُخر، فيجب الوفاء بجميع ذلك؛ إلَّا ما كان عقدًا في المعاونة على أمر قبيح، فإنَّ ذلك محظورٌ بلا خلاف.

\* قال تعالى: ﴿ وَٱذَ كُرُواْ نِعْ مَهُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمِيثَكَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَكُم بِهِ ۚ إِذْ قُلُتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱلتَّقُوا ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ النحل ].

\* وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَاعِندَ اللّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُوْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ثَنَّ مَاعِندَكُوْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ اللّهِ بَاقِ ۗ وَلَنجْزِيرَ الّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ثَنْ ﴾ [النحل].

\* وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّتَنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ﴿ لَيَسْئَلَ ٱلصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا ٱلِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب].

# ومن الوفاء: إيفاء الكيْل والميزان:

\* قال تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ الصَّيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ﴾ [الأنعام: ١٥٢]. أي: أتمُّوه و لا تنقصوا منه.

\* وقال تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ ۚ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِٱلْمُسْتَقِيمِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَأْوِيلًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَأَخْسَنُ تَأْوِيلًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

\* وقال تعالى: ﴿ وَكِنَقُوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْ يَالَ وَالْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۗ ﴾ [هود: ٨٥].

\* وقال تعالى: ﴿ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا نَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ ﴾ [الأعراف: ٨٥].



\* وقال تعالى: ﴿ ﴿ أَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ الشَّعِرَاءَ ].

\* لقد عذَّب الله أمة لم تُوفِ مكيال الدنيا، فكيف بمن نكث عهده مع الله، ولم يوف لله بأي عهد، وطفَّف في مكيال الدين ﴿ أَلَا بُعُدًا لِّمَدِّينَ ﴾ [هود: ٩٥] توفِّي مكيال شهواتك، وتبخس حق آخرتك، وتسرق من صلاتك.

- قال ﷺ: «أسرقُ الناس الذي يسرق صلاتَه: لا يتمُّ ركوعَها ولا سجودَها، وأبخلُ الناس من بخل بالسلام ١٤٠٠ .
- يا من لم يوف لله بأي عهد، أما تخشى أن يقول لك في بعض غَدَراتك: «اذهب فلا غفرتُ لك»؟!.
  - قال رسول الله ﷺ: «إنَّ خيارَ عباد الله المَونُّون المُطيَّبون الرُّ
- وعن عائشة ونفض قالت: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ حُسْنَ العَهْدِ من الإيمَان»<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير» و«الصغير» عن عبد الله بن مغفل، وصححه المنذري، والألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٥٢٦)، و (صحيح الجامع) (٩٦٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»، وأبو نعيم في «الحلية» عن أبي حميد السَّاعِدِيِّ، وأحمد، وأبو الشيخ، والعقيلي عن عائشة، والطبراني في «الأوسط» وأبو محمد المخلدي عن أبي حميد البزار، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۲۰۲۲).

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه الحاكم، وحسنه الألباني في «الصحيحة» (٢١٦)، و«صحيح الجامع» (1007).

## أحاديث عَطِرة في «الوفاء»(١):

- عن عقبة والله عن النبي الله عن النبي الله عن الشُّروطِ أنْ الله عن عقبة والله عن الشُّروطِ أنْ الله عن الله عنه ال
- عن عبادة بن الصَّامت فَلِمُ أَنَّ رسول الله عَلَيْ قال: «اضْمنوا لي ستًّا منْ أنفسكم أضمن لكم الجنَّة: اصدقُوا إذا حدَّثتم، وأوْفُوا إذا وعدتم، وأدُّوا إذا ائتُمنتم، واحفظوا فروجَكُمْ، وغضُّوا أبصاركم، وكفُّوا أيديكم» (٣).
- عن وهبِ بن كيسان عن جابر بن عبد الله بين أنّه أخبره: أنّ أباهُ توفّي وترك عليه ثلاثين وسقًا (٤) لرجل من اليهود، فاستنظره (٥) جابرٌ، فأبى أن ينظرَهُ، فكلّم جابرٌ رسول الله ﷺ ليشفع له إليه، فجاء رسول الله ﷺ فكلّم اليهوديّ ليأخذ تمر نخله بالتي له، فأبى، فدخل رسول الله ﷺ فكلّم اليهوديّ ليأخذ تمر نخله بالتي له، فأبى، فدخل رسول الله ﷺ النّه فهدّهُ بعد النّه فيها، ثمّ قال لجابرٍ: جُدّ له (٢) فأوْفِ له الذي له، فجدّهُ بعد

<sup>(</sup>۱) انظر «نضرة النعيم» (٣٦٤٦- ٣٦٥٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري «الفتح» (٩/ ١٥١٥) واللفظ له، ومسلم (١٤١٨) أي أحق الشروط البخاري «الفتح» بالوفاء شروط النكاح.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٥/ ٣٢٣) والطبراني حكاه الهيثمي في «المجمع» (٢١٨/٤) واللفظ عندهما متفق. ورجال أحمد ثقات إلا أن المطلب لم يسمع من عبادة. والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٥٩) وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وقال: فيه إرسال.

<sup>(</sup>٤) الوَسْق: بفتح الواو وكسرها – مِكْيَلة معلومة، وقيل: حِمْل بعير وهو ستون صاعًا بصاع النبي ﷺ وهو خمسة أرطال وثلث، والجمع أَوْسُق ووُسُوق.

<sup>(</sup>٥) استنظره: أي طلب إعطاءه مهلة للسداد.

<sup>(</sup>٦) جُدَّ له: أي اقطع له.



ما رجع رسولُ الله ﷺ فأوْفَاهُ ثلاثين وسْقًا، وفضلت له سبعة عشر وسْقًا، فجاء جابرٌ رسول الله ﷺ ليُخْبِرَهُ بالذي كان، فوجده يُصَلِّي العصر، فلمَّا انصرف أخبره بالفضْل (۱)، فقال: أخبر ذلك ابن الخطَّاب، فذهب جابرٌ إلى عمر فأخبره، فقال له عمرُ: لقد عَلِمْتُ حين مشى فيها رسولُ الله ﷺ ليُبارَكنَّ فيها»(۲).

• عن أبي هريرة وللن أنَّ رسولَ الله وَ الله وَ الله وَ الله عَلَيْهُ كَانَ يُؤتَى بِالرَّجُلِ المتوفَّى عليه الدَّينُ، فيسألُ: «هل ترك لدينه فضلًا؟» فإنْ حُدِّث أنَّه ترك لدينه وفاء صلَّى، وإلَّا قال للمسلمين: «صلُّوا على صاحبِكُمْ». فلمَّا فتحَ الله عليه الفُتوحَ قال: «أنا أوْلَى بِالمؤمنينَ من أنفسهم، فمن تُوفِي من المؤمنين فترك ديْنًا فعليَّ قضاؤهُ، ومن ترك مالًا فلورَثَتِهِ»(٣).

• قال ابن عباس وبنه فأخبرني أبو سفيان بن حربٍ أنّه كان بالشَّام في رجالٍ من قريشٍ قدموا تجارًا (٤) في المُدَّةِ التي كانت بين رسول الله عَيَّاتِهُ وبين كُفَّارِ قريشٍ. الحديث. وفيه: قال – يعني قيصر – فمَاذا يأمُرُكم به؟ قال (٥): يأمُرُنَا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًا، وينهانا عمَّا كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصَّدَقةِ، والعَفافِ، والوفاءِ بالعهدِ، وأداء الأمانةِ. فقال لترجمانه حين قلت ذلك له: قل له إنِّي سألتُك عن نسبه

<sup>(</sup>١) أخبره بالفضل: أي بالزيادة.

<sup>(</sup>٢) البخاري «الفتح» (٥/ ٢٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري «الفتح» (٤/ ٢٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) تِجَارًا: رجل تاجر والجمع تِجَار -بالكسر والتخفيف- وتُجَّار- بالضم والتشديد- وتَجْر.

<sup>(</sup>٥) قال: يأمرنا أن نعبد الله. القائل هو أبو سفيان.

فيكم، فزعمتَ أنَّه ذو نسب، وكذا الرُّسُل تُبْعَثُ في نسب قومها. وسألتُك هل قال أحدٌ منكم هذا القول قبله ؟ فزعمْتَ أنْ لا، فقلت: لو كان أحدٌ منكم قال هذا القول قبله، قلتُ: رجلٌ يأتَمُّ بقولٍ قد قيل قبله. وسألتُك: هل كنتم تتَّهمُونَه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا، فعرفتُ أنَّه لم يكنْ ليدع الكذب على النَّاسِ ويكذبَ على الله. وسألتُكَ هل كان منْ آبائه من ملكٍ، فزعمْتَ، أَنْ لا، فقلتُ: لو كان من آبائه ملكٌ قلتُ يطلبُ ملك آبائه، وسألتك: أشراف النَّاس يتَّبعونَه أم ضُعفاؤُهم؟ فزعمت أن ضُعفاءهم اتَّبعوه، وهم أتْبَاعُ الرُّسُل، وسألتك: هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتمَّ، وسألتك هل يرتدُّ أحدُّ سخطةً لدينه بعد أنْ يدخُلَ فيه؟ فزعمت أنْ لا، فكذلك الإيمَان حين تخْالِطُ بشاشتُه القلوب لا يسخطه أحدٌ. وسألتُكَ: هل يغْدِرُ؟ فزعمت أنْ لا، وكذلك الرُّسلُ لا يغْدِرُون. وسألتك: هل قاتلتموه وقاتلكم؟ فزعمْتَ أَنْ قد فعل، وأنَّ حربكُمْ وحربةُ تكون دُولًا، يُدالُ عليكم المرَّةَ وتُدَالُون عليه الأخرى، وكذلك الرُّسل تُبْتلي وتكون لها العاقبةُ. وسألتكَ بِمَاذًا يَأْمُرُكُم؟ فزعمْت أنَّه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشْرِكوا به شيئًا، وينهاكم عمًّا كان يعبد آباؤُكم، ويأمركم بالصلاة، والصَّدقةِ، والعفاف، والوفاء بالعهد، وأداءِ الأمانة. قال: وهذه صفةُ نبيِّ قد كنت أعلم أنَّه خارجٌ، ولكن لم أعلم أنَّه منكم، وإنْ يكُ ما قلت حقًّا فيُوشِكُ أن يملك موضع قدميَّ هاتين، ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشَّمْتُ لقاءَهُ، ولو كنت عنده لغسلت قدميهِ.. الحديث (١).

<sup>(</sup>١) البخاري «الفتح» (٦/ ٢٩٤١) واللفظ له، ومسلم (١٧٧٣).



• عن ابن عباس بنيس أنَّ امرأةً من جُهينة جاءتْ إلى النبيِّ عَلَيْهُ فقالتْ: إنَّ أُمِّي نذرتْ أن تَحُجَّ فلم تحجَّ حتَّى ماتت، فأَحُبُّ عنها؟ قال: «نعم، حُجِّي عنها، أرأيت لو كان على أمُّكِ دينٌ أكنتِ قاضيتَهُ؟ اقْضُوا الله، فالله أحقُّ بالوفاءِ»(١).

• عن عليّ بن الحسين: أنّهم حين قدمُوا المدينة، من عند يزيد بن معاوية، مَقْتَلَ الحسين بن عليٍّ هَيْنِ القيهُ المسور بن مخرمة، فقال له: هل لك إليّ من حاجةٍ تأمرني بها؟. قال: فقلت له: لا. قال له: هل أنت معْطِيّ سيف رسولِ الله عَيَّاتِهُ؟ فإنّي أخافُ أن يغْلِبَك القوم عليه. وايمُ الله؛ لئن أعطيتنيه لا يخلصُ إليه أبدًا، حتّى تَبْلُغَ نفسي. إنّ عليّ بن أبي طالب خطب بنت أبي جهْل على فاطمة. فسمعتُ رسول الله عَيَّاتِهُ وهو يخطبُ النَّاسَ في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذٍ مُحْتلمٌ، فقال: "إنّ فاطمة مِنِّي، وإنّي أتخوّفُ أن تُفتن في دينها (٢)». قال: ثمّ ذكر صِهْرًا (٣) له من بني عبد شمس. فأثنى عليه في مُصاهريه إيّاهُ فأحسن. قال: "حدّثني فصدقني. ووعدني فأوْفَى لي. وإنّي لستُ أحرِّمُ حلالًا (٤) ولا أُحِلُّ حرامًا. ولكن، والله لا نجتمعُ بنتُ

<sup>(</sup>١) البخاري «الفتح» (٤/ ١٨٥٢)، واللفظ له، ومسلم (١٣٣٤) نحوه.

<sup>(</sup>٢) أن تفتن في دينها: أي بسبب الغيرة الناشئة من البشرية.

<sup>(</sup>٣) ثم ذكر صهرا: هو أبو العاص بن الربيع. زوج زينب بين بنت رسول الله على والصهر يطلق على الزوج وأقاربه وأقارب المرأة، وهو مشتق من صهرت الشيء وأصهرته، إذا قربته. والمصاهرة مقاربة بين الأجانب والمتباعدين.

<sup>(</sup>٤) لست أحرم حلالاً: أي لا أقول شيئًا يخالف حكم الله. فإذا أحل شيئًا لم أحرمه. وإذا حرمه لم أحله، ولم أسكت عن تحريمه، لأن سكوتي تحليل له، ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله.

رسولِ الله ﷺ وبنْتُ عدوِّ الله مكانًا واحدًا أبدًا»(١).

- عن عبد الله بن عمرو وبيض أنَّ رسول الله ﷺ قال في خُطْبته: «أَوْفُوا بحلْفِ الجاهليَّةِ، فإنَّ الإسلام لم يزِدْهُ إلَّا شدَّةً، ولا تحدثوا حِلْفًا في الإسلام»(٢).
- عن عبادة بن الصَّامتِ ﴿ إِنْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَكَانَ شَهِدَ بِدَرًا، وهُو أَحَدُ النُّقَبَاءِ لِيلة العقبة؛ أنَّ رسول الله ﷺ قال وحوله عصابةٌ من أصحابه: «بايعوني على أنْ لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنُوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتُوا بُهْتانٍ تفترونه بين أيديكم وأرجُلِكم، ولا تعْصُوا في معروفٍ. فمن وقَى منكم فأجْره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعُوقِبَ في الدنيا فهو كفَّارةٌ له، ومن أصاب من ذلك شيئًا ثمَّ سترهُ الله فهو إلى الله: إنْ شاء عفا عنهُ، وإن شاء عاقبهُ ». فبايعناهُ على ذلك (٣).
- عن أبي هريرة والله عن أبي هريرة والله على الله على الله على الله على الله يَكْلُمُهم الله يَكْلُمُهم الله يوم القيامة ولا يزكِّيهم ولهم عذابٌ أليمٌ: رجلٌ على فضلِ ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل. ورجلٌ بايع إمامًا لا يبايعه إلّا لدنْيَاهُ، إن أعطاهُ ما يريد وفَى له، وإلّا لم يفِ له. ورجلٌ بايع رجلًا سلْعَة بعد العصر، فحلف بالله لقد أُعطى بها كذا وكذا، فصدَّقَهُ فأخذها، ولم يُعطَ بها»(٤).
- عن أبي حازم قال: قاعدْتُ أبا هريرة خمس سنين. فسمعته يُحدِّثُ

<sup>(</sup>١) البخاري «الفتح» (٧/ ٣٧٢٩)، ومسلم (٢٤٤٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أحمد (٢/٧/٢) واللفظ له. والترمذي (١٥٨٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال محقق «جامع الأصول» (٦/ ٢٦٥): كما قال الترمذي.

<sup>(</sup>٣) البخاري «الفتح» (١٨/١) واللفظ له، ومسلم (٧٠٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري «الفتح» (١٣/ ٢١٢) واللفظ له، ومسلم (١٠٨).



عن النبي ﷺ قال: «كانتْ بنو إسرائيل تسُوسهم الأنبياءُ (١). كلَّمَا هلك نبيٌّ خَلَفهُ نبيٌّ (٢). وأنَّه لا نبيَّ بعدِي. وستكون خُلفَاءُ فيكثرون». قالوا: فَمَا تأمرُنا؟ قال: «فُوْا ببيعة الأوَّلِ فالأوَّل (٣). وأعطوهم حقَّهُمْ. فإنَّ الله سائِلُهم عمَّا استرعاهم»(٤).

• عن عمر بن الخطاب والله عنا أنَّه قال: يا رسول الله، إنِّي نذرتُ في الجاهليَّة أَنْ أعتكفَ ليلةً في المسجد الحرام، فقال له النبيُّ عَلَيْةٍ: «أوفِ نذُرَك». فاعتكف ليلةً (٥).

• عن أبي ذرِّ والله عن النبيِّ عَلَيْكُم الله عن الله - تبارك وتعالى -أنَّه قال: «يا عبادي، إنِّي حرَّمْتُ الظلم على نفسي (٦) وجعلته بينكم محرَّمًا.

<sup>(</sup>١) تسوسهم الأنبياء: أي يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية. والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه.

<sup>(</sup>٢) كلما هلك نبي خلفه نبي: في هذا الحديث جواز قول: هلك فلان، إذا مات. وقد كثرت الأحاديث به وجاء في القرآن العزيز قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ ، رَسُولًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) فوا ببيعة الأول فالأول: معنى هذا الحديث إذا بويع لخليفة بعد خليفة، فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها. وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها. وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أم جاهلين. وسواء كانا في بلدين أو بلد. أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره.

<sup>(</sup>٤) البخاري «الفتح» (٦/ ٥٥٥ ٣)، ومسلم (١٨٤٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) البخاري «الفتح» (٤/ ٢٠٤٢) واللفظ له، ومسلم (١٦٥٦).

<sup>(</sup>٦) إني حرمت الظلم على نفسي: قال العلماء: معناه تقدست عنه وتعاليت. وأصل التحريم في اللغة المنع. فسمى تقدسه عن الظلم تحريمًا، لمشابهته للممنوع في أصل عدم الشيء.

فلا تظّالُوا (١). يا عبادي، كلُّكُمْ ضَالُّ (٢) إلّا من هديتُهُ. فاستْهدُوني أهدِكُمْ يا عبادي، يا عبادي، كلُّكمْ جائعٌ إلّا من أطْعَمْتُهُ. فاستطعمُوني أطْعِمْكُمْ. يا عبادي، إنَّكُمْ تخطِئونَ (٢) كلُّكم عَارٍ إلّا من كسوْتُهُ. فاستكسُوني أكسُكُمْ. يا عبادي، إنَّكُمْ تخطِئونَ (٢) بالليل والنَّهارِ، وأنا أغفرُ الذُّنوبَ جميعًا. فاستغفروني أغفرُ لكم. يا عبادي، إنَّكُمْ لن تبلغوا ضَرِّي فتضُرُّوني. ولنْ تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أنَّ أوَّلكُمْ وآخرَكُمْ وإنْسكم وجِنَّكُمْ كانوا على أتقى قلبِ رجلٍ واحدٍ منكمْ. ما زادَ ذلك في مُلْكِي شيئًا. يا عبادي، لو أنَّ أوَّلكم وآخركُمْ. وإنْسكم وجِنَّكُمْ وأنسكم وجنَّكم. كانوا على أقص ذلك من ملكي شيئًا. يا عبادي، لو أنَّ أوَّلكم وجنَّكم. قاموا وإنسكم وجنَّكم. فا فقص ذلك في صعيدٍ واحدٍ فسألوني. فأعطيْتُ كلَّ إنسانٍ مسألتهُ ما نقص ذلك عَلَى صعيدٍ واحدٍ فسألوني. فأعطيْتُ كلَّ إنسانٍ مسألتهُ ما نقص ذلك عَنا عندي إلَّا كمَا ينقص المُخْيَطُ (٤) إذا أَدْخل البحر. يا عبادي، إنها هي عندي إلَّا كمَا ينقص المُخْيَطُ (٤) إذا أَدْخل البحر. يا عبادي، إنها هي

<sup>(</sup>١) فلا تظالموا: أي لا تتظالموا. والمراد لا يظلم بعضكم بعضًا.

<sup>(</sup>٢) كلكم ضال إلا من هديته: ظاهر هذا أنهم خلقوا على الضلال، إلا من هداه الله تعالى. وفي الحديث المشهور: «كل مولود يولد على الفطرة». فقد يكون المراد بالأول وصفهم بما كانوا عليه قبل مبعث النبي على وأنهم لو تُركوا وما في طباعهم من إيثار الشهوات والراحة وإهمال النظر لضلوا. وهذا الثاني أظهر.

<sup>(</sup>٣) إنكم تخطئون: الرواية المشهورة: تخطؤون بضم التاء. وروى بفتحها وفتح الطاء. يقال: خطئ يخطأ إذا فعل ما يأثم به، فهو خاطئ. ومنه قوله تعالى: ﴿ السَّعَغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَا خَطِعِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٤) إلا كما ينقص المخيط: قال العلماء: هذا تقريب إلى الإفهام. ومعناه لا ينقص شيئًا أصلاً. كما قال في الحديث الآخر: «لا يغيضها نفقة» أي لا ينقصها نفقة؛ لأن ما عند الله لا يدخله نقص، وإنما يدخل النقص المحدود الفاني. وعطاء



أعمالكم أحصيها لكم، ثمَّ أوفِّيكم إيَّاهَا. فمنْ وجد خيرًا فليحْمَلِ الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلُومَنَّ إلَّا نفسه».

• عن سعيد بن المسيِّب ﴿ فَالَ: حدَّث عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عهد إليَّ رسول الله عَيَكِية: «إذا أَمْتَ قومًا فأَخِفَّ بهم الصَّلاة»(١).

 عن أمّ عطيّة هشف قالت: أخذ علينا النّبي عَيَالِية عند البيعة أنْ لا ننُوح، فَمَا وَفَتْ مَنَّا امرأَةٌ غير خمس نسوةٍ: أمِّ سليم، وأمِّ العلاءِ، وابنةِ أبي سبرةَ امرأة معاذ، وامرأتين، أو ابنة أبي سبْرة، وامرأة مُعاذ، وامرأة أخرى (٢).

• عن أبى هريرة والله عن رسول الله عَلَيْةِ. فذكر أحاديثَ منها: وقال رسول الله ﷺ: «اشترى رجُلٌ من رَجُل عقارًا (٣) له. فوجد الرَّجُل الذي اشترى العقارَ في عقاره جَرَّةً (٤) فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقارَ. خُذْ ذهبك منِّى. إنهَا اشتريْتُ منك الأرض. ولم أَبْتَعْ منك الذَّهَب. فقال الذي شَرَى الأرض (°): إنها بعتُك الأرض وما فيها. قال: فتحاكمًا إلى

الله تعالى من رحمته وكرمه، وهما صفتان قديمتان لا يتطرق إليهما نقص فضرب المثل بالمخيط في البحر لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلة. والمقصود التقريب إلى الأفهام بما شاهدوه. فإن البحر من أعظم المرئيات عيانًا وأكبرها والإبرة من أصغر الموجودات مع إنها صقيلة لا يتعلق بها ماء.

<sup>(1)</sup> amba (NF3).

<sup>(</sup>٢) البخاري «الفتح» (٣/ ١٣٠٦) واللفظ له، ومسلم (٩٣٦).

<sup>(</sup>٣) عقارًا: العقار هو الأرض وما يتصل بها. وحقيقة العقار الأصل. سمي بذلك من العقر، بضم العين وفتحها، وهو الأصل. ومنه: عقر الدار، بالضم والفتح.

<sup>(</sup>٤) جرة: إناء من خزف له بطن كبير وعروتان وفم واسع.

<sup>(</sup>٥) شرئ الأرض: هكذا هو في أكثر النُّسَخ. وفي بعضها: اشترىٰ. قال العلماء: الأوَّل أصح. وشرىٰ بمعنىٰ باع كما في قوله تعالىٰ: ﴿ وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَغْسِ ﴾.

رجلٍ. فقال الذي تحاكمًا إليه: ألكمًا ولدٌ؟ فقال أحدهُمَا: لي غُلامٌ. وقال الآخرُ: لي جاريَةٌ. قال: أنكِحُوا الغلام الجارية. وأنفقُوا على أنفسِكُمَا منه. وتصدَّقًا»(١).

- عن أبي هريرة ﴿ عَنْ أَنَّ النبِي عَلَيْهِ قَالَ: «اللهم، إنِّي أَتَخَذَ عندكَ عهدًا لن تَخَلَفُنِيه. فإنَّمَا أنا بشرٌ. فأيُّ المؤمنين آذيته، شتمته، لعنته، جلدته. فاجعلها له صلاةً وزكاةً وقربةً، تقرِّبه بها إليك يوم القيامة »(٢).
- عن ابن عباس هُ فَنَهُ قال: قال النبي عَلَيْ وهو في قُبَّةٍ: «اللَّهُمَّ إني أنشدك عهدك ووعْدك. اللَّهُمَّ إنْ شئتَ لم تعبد بعد اليوم». فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربِّكَ. وهو في الدِّرْع، فخرج وهو يقول: ﴿ سَيُهُزَمُ اللَّمُ عُرُولُونَ الدُّبُرَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ
- عن أبي هريرة ﴿ إِنَّ اللهُ أَنَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ أَنْ يَبْتَكِيمُ مُ فَبعث إليهم ملكًا. إسرائيل: أَبْرَصَ (٤) وأقرعَ وأعْمَى. فأرادَ الله أَنْ يَبْتَكِيمُ مْ فَبعث إليهم ملكًا. فأتى الأبرَص فقال: أيُّ شيءٍ أحبُّ إليك؟ قال: لونٌ حسنٌ وجلدٌ حسنٌ، ويذهب عني الذي قد قذِرَني (٥) الناسُ. قال: فمسحهُ فذهب عنه قذره وأعطى لونًا حسنًا وجلدًا حسنًا. قال: فأيُّ المال أحبُّ إليك؟ قال: الإبل

ولهذا قال: فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك.

<sup>(</sup>۱) البخاري «الفتح» (٦/ ٣٤٧٢)، ومسلم (١٧٢١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري «الفتح» (١١/ ١٣٦١)، ومسلم (٢٦٠١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البخاري «الفتح» (٦/ ٢٩١٥).

<sup>(</sup>٤) أبرص: قال في القاموس: البرص بياض يظهر في ظاهر البدن.

<sup>(</sup>٥) قذرني الناس: أي اشمأزوا من رؤيتي.



- أو قال: البقر. شكَّ إسحاق- إلَّا أنَّ الأبرص والأقرع قال أحدهما: الإبل. وقال الآخرُ: البقر قال: فأعطى ناقةً عشراء (١). فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقْرع فقال: أيُّ شيءٍ أحبُّ إليك؟ قال: شَعْرٌ حسنٌ ويذهب عنِّي هذا الذي قذرني الناسُ قال: فمسحه، فذهب عنه، وأعْطِيَ شعرًا حسنًا. قال: فأيُّ المال أحبُّ إليك؟ قال: البقر. فأعطى بقرةً حاملًا. فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيءٍ أحبُّ إليك؟ قال: أَنْ يُردَّ إِلَّ بصرى فأَبْصُرُ بِهِ النَّاسِ. قَال: فمسحهُ فرَدَّ الله إليه بصرهُ. قال: فأيُّ المالِ أحبُّ إليك؟ قال: الغنم. فأعطى شاةً والدةُّ(١). فأنتجَ هذانِ وولَّدَ هذا (٣). قال: فكان لهذا وادٍ من الإبل. ولهذا وادٍ من البقر. ولهذا وادٍ من الغنم. قال: ثمَّ إنَّهُ أتَى الأبرصَ في صورته وهيئته (١). فقال: رجلٌ مسكينٌ. قد انقطعت بي الحبالُ (٥) في سفري. فلا بلاغ لي اليوم إلَّا بالله ثمَّ بك. أسألُكَ، بالذي أعطاك اللَّون الحسن والجلد الحسن والمَال، بعيرًا أتبلُّغُ عليه في سفري. فقال: الحقوقُ كثيرةٌ. فقال له: كأنِّي أعرفك. ألم تكن أبرص يقذرُك النَّاسُ؟ فقيرًا فأعطاك اللهُ؟ فقال: إنها ورثْتُ هذا المال كَابرًا

<sup>(</sup>١) ناقة عشراء: هي الحامل القريبة الولادة.

<sup>(</sup>٢) شاة والداً: أي وضعت ولدها، وهو معها.

<sup>(</sup>٣) فأنتج هذان وولد هذا: هكذا الرواية: فأنتج، رباعي وهي لغة قليلة الاستعمال. والمشهور نتج، ثلاثي. وممن حكى اللغتين الأخفش. ومعناه تولى الولادة، وهي النتج والإنتاج. ومعنى ولد هذا، بتشديد اللام، معنى أنتج، والنتاج للإبل، والمولد للغنم وغيرها، هو كالقابلة للنساء.

<sup>(</sup>٤) أي جاءه في صورة رجل أبرص - كما كان كذلك قبل أن يمسحه الملك.

<sup>(</sup>٥) انقطعت بي الحبال: هي الأسباب. وقيل: الطرق.

عن كَابِرِ ('). فقال: إن كنتَ كاذبًا، فصيَّرَك الله إلى ما كنت. قال: وأتَى الأقرعَ في صورته فقال له مثل ما قال لهذا. ورَدَّ عليه مثل ما رَدَّ على هذا. فقال: إنْ كنت كاذبًا فصيَّرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئتِهِ. فقال: رجلٌ مسكينٌ وابنُ سبيلٍ. انقطعتْ بي الحبالُ في سفري. فلا بلاغ لي اليوم إلَّا بالله ثمَّ بك. أسألُك بالذي رَدَّ عليك بصرك، شاةً أتبَلَّغُ بها في سفري. فقال: قدْ كنتُ أعْمَى فَرَدَّ الله إليَّ بصري. فخذ ما شئت. ودَعُ ما شئتَ. فوالله لا أجهدك اليوم ('') شيئًا أخذته لله. فقال: أمسك مالك. فإنَّهُ ابتُليتُم. فقد رُضِيَ عنك وسُخِطَ على صاحبيْكَ ('').

• عن جابر وليف أنَّ رجلًا قدم من جيشان – وجيشان من اليمن-فسألَ النبيَّ عَلَيْةِ عن شرابٍ يشرَبُونه بأرضهم من الذُّرة يقال له المزرُ؟ فقال النبيُّ عَلَيْةِ: «أو مسكِرٌ هو؟» قال: نعم. قال رسول الله عَلَيْةِ: «كلُّ مسكر حرامٌ. إنَّ على الله وَعَلَيْهُ عَهْدًا، لمن يشربُ المسكر، أنْ يسقيهُ منْ طينةِ الخبالِ» قالوا: يا رسول الله؛ وما طينهُ الخبالِ؟ قال: «عَرَقُ أهلِ النَّارِ، أو عصارةُ أهل النَّار»(٤).

• عن ابن مُحيريزٍ؛ أنَّ رجلًا من بني كنانة يُدعى المخْدجيَّ سمع رجلًا بالشَّام يُدْعَى أبا محمدٍ يقول: إنَّ الوتر واجبُّ، قال المخدجيُّ:

<sup>(</sup>١) إنما ورثت هذا المال كابرًا عن كابر: أي ورثته من آبائي الذين ورثوه من آبائهم، كبيرًا عن كبير، في العز والشرف والثروة.

<sup>(</sup>٢) أجهدك: معناه لا أشق عليك برد شيء تأخذه.

<sup>(</sup>٣) البخاري «الفتح» (٦/ ٣٤٦٤)، ومسلم (٢٩٦٤) واللفظ له.

<sup>(3)</sup> amba (Y . . Y).

فرحْتُ إلى عُبادة بن الصامتِ فأخبرته، فقال عبادةُ: كذب أبو محمدِ (۱)، سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «خمسُ صلواتٍ كتبَهُنَّ اللهُ على العبادِ، فمنْ جاء بهنَّ لم يضيِّع منهنَّ شيئًا استخفافًا بحقِّهنَّ، كان له عند الله عهدٌ أنْ يدخلهُ الجنَّة، ومن لم يأت بهنَّ فليس له عند الله عهدٌ أنْ يدخلهُ الجنَّة، ومن لم يأتِ بهنَّ فليس له عند الله عهدٌ أنْ يدخلهُ الجنَّة، ومن لم يأتِ بهنَّ فليس له عند الله عهدٌ أنْ شاء أدْخله الجنَّة» (۱).

• عن عبد الرحمن بن كعب بن مالكٍ، عن رجل من أصحاب النَّبيِّ ﷺ؛ أنَّ كُفَّارَ قريشٍ، كتبُوا إلى ابن أبيِّي ومنْ كان يعْبُدُ معه الأوْثَان، من الأوس، والخزرج، ورسولُ الله ﷺ يومئذٍ بالمدينةِ، قبل وقعةِ بدرٍ: إنَّكُمْ آويتم صاحبنا، وإنَّا نُقْسِمُ بالله لتقاتلُنَّهُ أو لتخْرُجُنَّ أو لنسيرنَّ إليكم حتَّى نقْتُل مقاتلتكُمْ، ونستبيحُ نساءَكُم فلمَّا بلغ ذلك عبد الله بن أُبيِّ ومن كان معه منْ عبدةِ الأوْثانِ، اجتمعوا لقتال النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ، فلمَّا بلغَ ذلك النَّبَّي عَلَيْتُهُ لَقَيَهُمْ فَقَالَ: «لَقَدْ بِلَغِ وَعِيدُ قريشِ مِنكُم المِبالغَ، مَا كَانْت تَكَيدُكُمْ بِأَكْثر ممَّا تُريدون أن تكِيدُوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخْوانكم؟ ». فلمَّا سمعوا ذلك من النبيِّ ﷺ، تفرَّقُوا، فبلغ ذلك كُفَّارَ قريش، فكتبت كُفَّارُ قريش بعد وقعة بدرٍ إلى اليهودِ: إنَّكُمْ أهل الحلقةِ (٣) والحصونِ، وإنَّكم لتقاتلنَّ صاحبنا، أو لنفعلنَّ كذا وكذا، ولا يحولُ بيننا وبين خدم نسائِكُمْ شيءٌ - وهي الخلاخِيلُ - فلمَّا بَلَغَ كتابهمُ النبيَّ ﷺ، أَجْمَعَتْ بنو النَّضِير بالغدْرِ، فأرْسلوا إلى رسولِ الله ﷺ: اخرِجْ إلينا في

<sup>(</sup>١) كذب: أخطأ – وهي لُغة بعض العرب-.

<sup>(</sup>٢) أبو داود (١٤٢٠) واللفظ له وقال الألباني (١٢٥٨): صحيح، والدارمي (٢٠٨) حديث رقم (١٥٧٧).

<sup>(</sup>٣) الحلقة: الدُّرع، وقد يُراد بها السلاح مطلقًا.

ثلاثين رجلًا منْ أصحابكَ، ولْيخْرِجْ منَّا ثلاثونَ حَبْرًا، حتى نلْتَقِيَ بمكان المنصفِ فيسْمعوا منك، فإنْ صدَّقوكَ وآمنُوا بك، آمنَّا بك، فقُصَّ خبرهم.

فلمًا كان الغَدُ، غَدَا عليهم رسولُ الله عَلَيْة بالكتائبِ فحصرهمْ فقال لهم: "إنكم والله لا تأمَنُونَ عندي إلّا بعهد تعاهدوني عليه". فأبوا أن يعظوه عهدًا، فقاتلهم يومهم ذلك. ثمَّ غَدَا على بني قريظة بالكتائب، وترك بني النَّضير، ودعاهمْ إلى أنْ يعاهدوهُ، فعاهدُوه. فانصرفَ عنهم، وغدا على بني النَّضير بالكتائب فقاتلهم، حتَّى نزلُوا على الجلاءِ، فجَلَتْ بنُو النَّضِيرِ، واحتملُوا ما أقلَّتِ الإبلُ منْ أمتعتهم، وأبوابِ بيوتهم وخصَّهُ بها، فقال: ﴿ وَمَآفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا ورحصَّهُ بها، فقال: ﴿ وَمَآفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا وركابِ هُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى النبي عَلَيْهِ مَنْ خَيْلٍ وَلا وركابُ فقال: ﴿ وَمَآفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا وركابُ فقال: ﴿ وَمَآفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا وركابُ فقال: ﴿ وَمَآفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا وركابُهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ وقسم منها لرجلين من الأنصار، وكانَا ذَوَيْ عالَم عَيْهُم اللهُ على منها صدقةُ رسولِ الله على النبي عقسم لأحدٍ من الأنصار غيرهما، وبقِيَ منها صدقةُ رسولِ الله عليه، التي في أيْدي بني فاطمة بشِف (۱).

• عن كعب والمنه أنَّه تقاضي ابن أبي حدرد دَينًا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهُمَا حتَّى سمعها رسول الله ﷺ وهو في بيته، فخرج إليهمَا حتَّى كشف سجْفَ (٢) حجرته، فنادَى: «يا كعبُ»، قال: لبيَّك يا رسول الله، قال: «ضع من دينك هذا، وأوماً إليه أي الشَّطْرَ»،

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣٠٠٤) وقال: الألباني (٢٥٩٥): «صحيح الإسناد».

<sup>(</sup>٢) سَبِحْفٌ - بفتح السين والكسرها- : السَّتر مَشقوق الوسط كالمصراعَيْن.



قال: لقد فعلتُ يا رسول الله، قال: «قُم فاقْضِهِ»(١).

• عن أبي هريرة ﴿ فَالْهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ أَنَّهُ ذَكُر رَجِّلًا مَن بني إسرائيل سألَ بعض بني إسرائيل أنْ يسلفه ألف دينارِ فقال: «ائتنى بالشّهداءِ أشهدهم، فقال: كفي بالله شهيدًا. قال: فائتنى بالكفيل، قال: كفي بالله كفيلًا. قال: صدقت، فدفعها إليه على أجل مسمِّى. فخرج في البحر فقضى حاجتَهُ، ثمَّ التمس مركبًا يركبُهَا يقدمُ عليه للأجل الذي أَجَّلُهُ فلم يجد مركبًا، فأخذ خشبة فنقرها، فأدْخَلَ فيها ألفَ دينارٍ وصحيفةً منه إلى صاحبِهِ، ثمَّ زَجَّحَ موضعَهَا (٢)، ثمَّ أتَى بها إلى البحر فقال: اللَّهُم إنَّك تعلم أنِّ كنت تسلَّفْتُ فلانَّا ألف دينارِ فسألنى كفيلًا فَقُلْتُ: كَفِي بِالله كَفِيلًا، فَرَضِيَ بِكَ. وسألني شهيدًا فقلتُ: كَفِي بِالله شهيدًا، فرضيَ بذلك. وإنِّي جهدْتُ أنْ أجد مركبًا أَبْعثُ إليه الذي له فلم أَثْدَر، وإنِّي أَستودِعُكَها. فرمى بها في البحر حتَّى ولَجَتْ فيه. ثمَّ انْصرفَ وهو في ذلك يلْتَمِسُ مركبًا يخرج إلى بلده، فخرج الرَّجُل الذي كان أسلفهُ ينظر لعلّ مركبًا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المَالُ، فأخذها لأهله حطبًا، فلمَّا نشرها وجد المال والصحيفة، ثمَّ قدم الذي كان أسْلفهُ فأتَى بِالْأَلْفُ دِينَارِ فَقَالَ: وَاللهُ مَا زَلْتُ جَاهِدًا فِي طلب مَركبِ لآتيكَ بِمَا لَكَ فَهَا وجدْتُ مرْكبًا قبل الذي أتيْتُ فيه. قال: هل كنت بعثتَ إليَّ بشيءٍ؟ قال: أخبرك أنِّي لم أجِدْ مركبًا قبل الذي جئتُ فيه. قال: فإنَّ الله قدْ أدَّى عنك

<sup>(</sup>١) البخاري «الفتح» (٥/ ٢٤١٨).

<sup>(</sup>٢) زجج موضعها: أي سوَّىٰ موضع النقر وأصلحه.

الذي بعثْتَ في الخشبةِ، فانْصرفْ بالألفِ الدِّينارِ رَاشِدًا» (١).

• عن ابن عمر هِنِن أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «بينها ثلاثةُ نفر ممَّنْ كان قبْلكم إذ أصابهُمْ مطرٌّ، فأوَوْا إلى غارِ فانطبَق عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنَّه والله يا هؤلاء؛ لا يُنجيكم إلَّا الصدقُ، فلْيدْعُ كُلُّ رجلِ منكم بِمَا يعلَمُ أَنَّهُ قد صدق فيه. فقال واحدٌ منهم: اللَّهُمَّ، إنْ كنت تعلمُ أنَّهُ كان لي أجيرٌ عملَ لي على فرقِ من أرُزِّ، فذهب وترَكَهُ، وأنِّي عَمدْتُ إلى ذلك الفرق فزرعْتُه، فصارَ منْ أَمْرِهِ أنِّي اشتريْتُ منه بقرًا، وأنَّه أتاني يطلبُ أَجْرَهُ، فقلت له: اعْمِدْ إلى تلك البقر فسُقْها، فقال لي: إنَّمَا لي عندك فرقٌ منْ أرُرِّ. فقلت له: اعمد إلى تلك البقر، فإنها منْ ذلك الفرق. فساقها. فإنْ كنت تعلمُ أنِّي فعلتُ ذلك من خشيتكَ ففَرِّجْ عنَّا. فانساخَتْ عنهم الصخْرةُ. فقال الآخرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كنت تعلم أنَّهُ كان لي أبوانِ شيخانِ كبيرانِ، وكنت آتيهمَا كُلَّ ليلةٍ بلبنِ غنم لي، فأَبْطأتُ عنهمَا ليلةً، فجئتُ وقد رقدًا؛ وأهلي وعيالي يتضاغُونَ من الجوع، وكنت لا أسقيهم حتى يشربَ أَبُوَايَ، فكرِهْتُ أَنْ أوقظهُمَا، وكرهْتُ أَنْ أدعهُمَا فيستكِنَّا لشربتهِمَا، فلم أزَلْ أنتظِرُ حتى طلع الفجرُ. فإنْ كنت تعلمُ أنِّي فعلتُ ذلك من خَشْيتِكَ ففرِّجْ عنَّا. فانساختْ عنهم الصَّخرةُ حتى نظروا إلى الساءِ. فقال الآخرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كنت تعلُّمُ أَنَّهُ كان لِي ابنةُ عَمٍّ من أحبِّ الناس إليَّ، وأنِّي رَاودْتُها عن نفسها فَأبِتْ إِلَّا أَنْ آتيهَا بِمئةِ دينَارِ، فطلبْتُها حتى قدرْتُ، فأتيتُهَا جها فدفعتُهَا إليها، فأمْكَنَتْنِي من نفسها، فلمَّا قَعَدْتُ بين رجليها فقالت: اتَّقِ الله

<sup>(</sup>١) البخاري «الفتح» (٤/ ٢٢٩١).



ولا تَفُضَّ الخاتِمَ إلَّا بحقِّهِ، فقُمْتُ وتركْتُ المئةَ الدِّينَارِ. فإنْ كنت تعلم أنِّ فعلت ذلك من خشْيَتِكَ ففرِّجُ عنَّا، ففرَّجَ الله عنهم فخَرجُوا»(١).

ت عن أبي هريرة هبلف قال: كنت مع عليِّ بن أبي طالبٍ حيثُ بعثَهُ رسولُ الله ﷺ إلى أهلِ مكَّة ببراءة قال: ما كنتم تُنَادُونَ؟ قال: كنَّا نُنَادِي: أنَّه لا يدخل الجنَّة إلَّا مؤمنٌ، ولا يطُوفُ بالبيت عريانٌ، ومن كان بينه وبين رسول الله ﷺ عهدٌ فإنَّ أجَلهُ – أو أمدَهُ – إلى أربعةِ أشهر فإذا مضتِ الأربعةُ الأشهر فإنَّ الله بريءٌ من المشركينَ ورسولُهُ، ولا يَحُجُّ هذا البيت بعد العام مشرِكٌ، فكنتْ أُنَادِي حتَّى صَحِلَ صَوْتِي (٢) (٣).

• عن عبد الله بن عامر «بلن أنّه قال: دعتني أمّي يومًا ورسولُ الله عَلَيْهِ قَالِ عَامِلُ الله عَلَيْهِ وَمَا ورسولُ الله عَلَيْهِ: ﴿وَمَا قَامِدُ فَيَ بِيتَنَا، فَقَالَتَ: هَا تَعَالَ أُعطيكَ، فقال لها رسولُ الله عَلَيْهُ: ﴿أَمَا إِنَّكِ لُوْ أَرَدْتِ أَن تُعْطِيهِ (٤) شَيئًا كُتِبَتْ عليك كذْبةٌ (٥).

• عن أمِّ هانيءِ ابنة أبي طالبٍ ﴿ اللهُ عَلَيْهُ قالتُ: ذَهبت إلى رسول الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَامَ الفَتح فوجدته يغتسل وفاطمةُ ابنته تستره، فسلَّمْتُ عليه فقال: «من

<sup>(</sup>١) البخاري «الفتح» (٦/ ٢٥ ٣٤) واللفظ له، ومسلم (٢٧٤٣).

<sup>(</sup>٢) صحل صوي: أي بَحَّ أي غلظ وخشونة في الصوت.

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢/ ٢٩٩) واللفظ له. والترمذي (٣٠٩١–٣٠٩١) وآخر عنده من حديث علي والله (٨٧١)، وقد سأله زيد بن أتبع، وقال الترمذي: حسن، وفي الباب عن أبي هريرة وابن مردويه والبزار. وأصله عند البخاري (٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) لم تعطيه: هكذا وردت بإثبات الياء، والقواعد تقتضي حذفها بعد لم.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٤٩٩١) واللفظ له وقال الألباني (١٧٦): حسن، «الصحيحة» (٧٤٨)، وأحمد (٣/ ٤٤٧).

هذه؟» فقلت: أنا أمُّ هاني بنتُ أبي طالبٍ. فقال: «مرحبًا بأمِّ هانيءٍ»، فلمَّا فرغَ من غسله قام فصلَّى ثمانِ ركعاتٍ ملتحفًا في ثوبٍ واحدٍ. فقلتُ: يا رسول الله، زعم ابن أمِّي عليُّ، أنَّه قاتلٌ رجلًا قد أجرتُه؛ فلانُ ابن هيبرة. فقال رسول الله ﷺ: «قد أجرْنَا من أجرتِ يا أمَّ هانيءٍ»، قالت أمُّ هانيءٍ: وذلك ضُحَى (١).

• عن أبي جريً جابر بن سليم، قال: رأيتُ رجلًا يصدر النّاسُ عن رأيه، لا يقول شيئًا إلّا صدروا عنه، قلتُ: من هذا؟ قال: هذا رسول الله ورأية، قلت: أنت رسول الله والله والله والله والله والله الذي إذا أصابك عام سنة (٢) فدعوته كشفه عنك، وإنْ أصابك عام سنة (٢) فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاة فضلّتْ راحلتُك فدعوْته ردَّها عليك» قلتُ: اعهد إليَّ، قال: «لا تسبَّنَ أحدًا» قال: فما سببتُ بعده حُرَّا ولا عبدًا ولا بعيرًا ولا شاةً، قال: «ولا تحقرنَ شيئًا من المعروف، وأنْ تكلّم أخاك وأنْت منبسطٌ إليه وجهك، إنَّ ذلك من المعروف، وارْفَعْ إزَارَكَ إلى نصفِ السَّاق، فإنْ أبيت فإلى الكعبين، وإيّاكَ وإسبالَ الإزَارِ، فإنَّا من المخيلة (٣)، السَّاق، فإنْ أبيت فإلى الكعبين، وإيّاكَ وإسبالَ الإزَارِ، فإنَّا من المخيلة (٣)، وإنَّ الله لا يُحبُّ المخيلة، وإن امرُقُ شتمك وعيَّرك بما يعلمُ فيكَ فلا تُعيِّرهُ بما تعلمُ فيه، فإنَّا وبَالُ ذلك عليه (١٤).

<sup>(</sup>١) البخاري «الفتح» (٦/ ٣١٧١) واللفظ له، ومسلم (٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) عام سنة: أي عام جدب.

<sup>(</sup>٣) المخيلة -بفتح الميم وكسر الخاء- والخال والخيل والخيلاء والخيلة كله الكبير.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٤٠٨٤) وقال الألباني: صحيح، والترمذي (٢٨٧٧). وصححه ابن حبان رقم (١٢/١) في الموارد، ومحقق «جامع الأصول» (١١/ ٧٤٦).



- عن بريدة ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ عَالَ: قال رسول الله ﷺ: «العَهْدُ الذي بيْنَنَا وبينَهُمُ الصَّلاةُ، فمنْ تَركها فقدْ كَفَرَ»(١).
- عن عبد الرحمن بن عبد ربِّ الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبدالله بن عمرو بن العاص جالسٌ في ظلِّ الكعبة. والنَّاسُ مجْتَمِعُونَ عليه. فأتيتُهُمْ. فجلستُ إليهِ. فقال: كُنَّا مع رسولِ الله ﷺ في سفر. فنزلنا منزلًا. فمِنَّا من يُصْلحُ خِبَاءَه. ومنَّا منْ ينتضِلُ (٢) ومنَّا من هو في جَشَرهِ (٣) إذ نادَى مُنَادِي رسول الله ﷺ: «الصَّلاة جامعةً»(٤) . فاجتمعنا إلى رسول الله عَلَيْهِ فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لَم يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدَلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خير ما يَعْلَمُهُ لهم، ويُنْذِرَهُمْ شرَّ ما يعلمه لهم. وإنَّ أمَّتكم هذه جُعِلَ عافِيَتُهَا في أُوَّلِهَا. وسيُصيبُ آخرَها بلاءٌ وأمورٌ تنكِرُونَهَا. وتجيءُ فتنةٌ فيُرَقُّقُ بعضها بعضًا (٥)، وتَجِيءُ الفتنةُ، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. ثمَّ تنكشفُ. وتجيءُ الفتنةُ، فيقُولُ المؤمن: هذه هذه. فمنْ أحبَّ أنْ يُزَحْزح عن النَّارِ ويُدخل

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٦٢١) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. والنسائي (١/ ٢٣١) وغيرهم وقال محقق «الجامع» (٥/ ٢٠٤): وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) ومنّا من ينتضل: هو من المناضلة، وهي المراماة بالنشاب.

<sup>(</sup>٣) في جشره: قوم يخرجون بدوابهم على المرعى ويبيتون مكانهم ولا يأوون إلى

<sup>(</sup>٤) الصلاة جامعة: هي بنصب الصلاة، على الإغراء، ونصب جامعة على الحال.

<sup>(</sup>٥) فيرقق بعضها بعضًا: هذا اللفظة، رويت على أوجه: أحدها، وهو الذي نقله القاضي عن جمهور الرواة، يرقق أي يصير بعضها رقيقًا أي خفيفًا لعظم ما بعده، والثاني يجعل الأول رقيقًا، وقيل معناه يشبه بعضه بعضًا. وقيل: يدور بعضها في بعض ويذهب ويجيء. وقيل: معناه يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها. والثاني: فيرفق. والثالث: فيدفق، أي يدفع والدفق هو الصب ويصب.

الجنّة، فلتأته منيَّتُه وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وليأت إلى الناس الذي يُحبُّ أَنْ يؤتى إليه (۱). ومن بايع إمامًا، فأعطاهُ صفقة يده وثمرة قلبه، فليُطعه إن استطاع. فإنْ جاء آخرُ يُنازعُهُ فاضْرِ بُوا عُنُقَ الآخرِ » فدنوتُ منه فقلتُ له: أنشُدُكَ الله آنت سمعت هذا من رسولِ الله ﷺ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه. وقال: سمعتْهُ أُذُنايَ ووعَاهُ قلبي. فقلتُ له: هذا ابنُ عمّكَ معاويةُ يأمرنا أن نأكُلَ أموالنا بيننا بالباطل. ونقْتُلُ أنفسنا. والله يَعول: ﴿ يَتَأَيّبُهَا الّذِينَ وَامَنُوا لَا تَأْتُكُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلّا أَن يَحْمَلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم واعصه في تَحكُونَ يَحكرَةً عَن تَراضِ مِنكُم وَلَا نَقْتُكُوا أَنفُسَكُم أَ إِنَّ الله كانَ بِكُمْ رَحِيمًا معصيةِ الله ، واعصه في معصيةِ الله (۱).

• عن سليم بن عامرٍ – رجل من حمير – قال: كان بين معاوية، وبين الرُّوم عهدٌ، وكان يسيرُ نحو بلادهم، حتى إذا انقضى العهد غزاهُم، فجاءَ رجلٌ على فرسٍ أو برذونٍ وهو يقولُ: الله أكبُر، اللهُ أكبر، وفاءٌ لا غَدْرٌ، فنظروا فإذا عمرُو بن عَبَسَة، فأرْسَلَ إليه معاويةُ فسألهُ، فقال: سمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: «منْ كان ينهُ وبين قوم عهدٌ فلا يَشُدَّ عُقْدَةً، ولا يُحلَّهَا حتَّى ينْقَضِيَ أَمَدُها أَوْ ينْبِذَ إليهمْ على سواءٍ» فرجع معاوية (٣).

<sup>(</sup>١) وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه: هذا من جوامع كلمه على وبديع حكمه. وهذه قاعدة مهمة، فينبغي الاعتناء بها. وأن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوا معه.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٤٤٨١).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٥٨٠) وقال: حديث حسن. وأبو داود (٢٧٥٩) واللفظ له وقال الألباني (٢٣٩٧): صحيح. وعند أحمد (١١٣/٤) انظر تحقيق «جامع



- عن عبد الله بن عمرو وبيض قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «المسلِمُونَ تتكَافأُ دماؤُهُمْ: يسعَى بذمَّتهم أَدْناهم، ويُجيرُ عليهم أقصاهُمْ، وهمْ يَدُّ على منْ سواهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُّهُم على مضعفهم، ومُتَسرِّعُهُمْ على قاعدهمْ، لا يُقْتَلُ مُؤْمنٌ بكافر، ولا ذُو عهْدٍ في عهْدِهِ (١).
- عن أبي بكر الصديقِ ولين قال: قال رسولُ الله عَلَيْةِ: «منْ صلَّى الصُّبْحَ، فهو في ذِمَّةِ الله. فلا تخفروا الله في عهدهِ. فمنْ قتله، طلبهُ اللهُ حتَّى يكُبَّهُ في النَّارِ على وجْهِهِ» (٢).
- عن عائشة بينه قالت: قال رسول الله عَلَيْهِ في مرضِهِ: «ودِدْتُ أَنَّ عنْدي بعضَ أصحابي» قُلْنَا: يا رسول الله، ألا ندْعو لك أبا بكْرٍ؟ فسكتَ. قلنا: ألا ندْعُو لك عُمْرَ؟ فسكتَ. قلنا: ألا ندْعُو لك عُمْمَانَ؟ قال: «نعمْ» فجاء، فخلا به، فجعل النبيُّ عَلِيْهُ يكلِّمُهُ. ووجْهُ عثمَان يتغيرُ. قال قيسٌ: فحدَّ ثني أبو سهلة، مولى عثمَان: أنَّ عثمَان بن عفَّانَ قال يوم الدَّار: إن رسولَ الله عَلَيْهُ عهد إليَّ عهدًا. فأنا صائِرٌ إليه. وقال عليُّ في حديثه: وأنا صابرٌ عليه. قال قيسٌ: فكانوا يرونَهُ ذلك اليومَ "".

الأصول» (٢/ ٨٤٢).

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۷۵۱) وقال الألباني (۲۳۹۰): حسن صحيح. وقال محقق «جامع الأصول» (۲۰/ ۲۰۰): «إسناده حسن».

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢١٦٤) و(٢٢٢). وابن ماجه (٣٩٤٥). وقال في «الزوائد»: رجال إسناده ثقات. إلا إنه منقطع. وسعد بن إبراهيم لم يدرك حابس بن سعد، قاله في «التهذيب». وهو عند مسلم (٢٥٧) بلفظ آخر نحوه.

 <sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد (٦/ ٥٢)، وبعضه في الترمذي (٣٧١١) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. ورواه ابن ماجه في «المقدمة» (١١٣)، واللفظ له وقال

• عن علي « بين قال: والذي فلقَ الحبَّة وبراً النَّسمةَ إنَّهُ لعهدُ النبيِّ الأميِّ عَلَيْهِ إليَّ اللهُ ال

#### علوهمة النبي ﷺ في الوفاء:

□ قال العلَّامة المَاوردي في كتابه «أعلام النَّبُوّة» في شرف أخلاقه وكمَال فضائله ما نصُّه: «الخصلة السادسة: حفظه للعهد، ووفاؤه بالوعد، فإنه ما نقض لمحافظ عهدًا، ولا أخلف لمراقب وعدًا، يرى الغدر من كبائر الذنوب، والإخلاف من مساوئ الشيم، فيلتزم فيها الأغلظ، ويرتكب فيهمَا الأصعب، حفظًا لعهده، ووفاء بوعده؛ حتى يبتدئ معاهدوه بنقضه، فيجعل الله تعالى له مخرجًا».

ك وكان من هَدْيه ﷺ أن أعداءه إذا عاهدوا واحدًا من أصحابه على عهد لا يَضُرّ بالمسلمين أمضاه لهم:

- فعن حذيفة بن اليمَان وينف قال: ما منعني أن أَشْهَدَ بدرًا إلَّا أني خرجت أنا وأبي حُسَيْلٌ. قال: فأخذَنَا كُفَّارُ قريش. قالوا: إنكم تُريدون محمدًا؟ فقال: ما نُريدُه. ما تُريد إلَّا المدينة. فأخذوا منَّا عَهْدَ الله وميثاقه لننصَرِفَنَ إلى المدينة ولا نقاتِلْ معه. فأتينا رسول الله ﷺ فأُخبَرنَاهُ الخبر، فقال: «انْصَرفا. نفي لهم بعهدهم، ونستعين بالله عليهم»(٢).
- ويُجير من أجاره أحدٌ من المسلمين، ولو كانتِ أمرأة، ولا يخيس

محققه في «الزوائد»: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۷۸).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٧٨٧).



بأي عهد قال ﷺ: «قد أَجَرْنَا (١) من أَجَرْتِ يا أُمَّ هانيء (٢). وفي رواية: «وأُمَّنَا مَنْ أُمَّنْت».

# عِظَمُ وفاء النبي عَلِي يَ يوم الحُدَيبية:

• عن المسورِ بن مخرمة ومروان بين قالا: خرج رسولُ الله ﷺ زمن الحديبية، حتَّى إذا كانوا ببعض الطَّريقِ، قال النبيُّ ﷺ (إنَّ خالله ابن الوليد بالغَمِيم (ألَّ في خيلٍ لقُريْشٍ طليعةً، فخذوا ذات اليمبنِ فوالله ما شعر بهم خالدٌ حتَّى إذا همْ بقترة (ألله الجيش، فانطلق يركض نذيرًا لقُريْشٍ، وسار النبيُّ ﷺ حتَّى إذا كان بالثَّنيَّة التي يُهْبطُ عليهم منها بركتُ به راحلته، فقال النَّاسُ: حَلْ حَلْ (أف). فألحَّتْ. فقالوا: خَلاَتِ القصْواءُ وما ذاك لها بخُلُقٍ. القصْواءُ وما ذاك لها بخُلُقٍ. ولكنْ حَبسَها حَابِسُ الفيل (أب). ثمَّ قال: «والذي نفسي بيده لا يسألُونني ولكنْ حَبسَها حَابِسُ الفيل (أب). ثمَّ قال: «والذي نفسي بيده لا يسألُونني في أبيَّاها». ثمَّ زَجَرَها فوثَبَتْ. قال: فعدل عنهم حتَّى نزلَ بأقصى الحديبية على ثَمَدٍ (أف) قليل المَاءِ يتبرَّضُهُ قال: فعدل عنهم حتَّى نزلَ بأقصى الحديبية على ثَمَدٍ (أف) قليل المَاءِ يتبرَّضُهُ قال: فعدل عنهم حتَّى نزلَ بأقصى الحديبية على ثَمَدٍ (أف) قليل المَاءِ يتبرَّضُهُ قال: فعدل عنهم حتَّى نزلَ بأقصى الحديبية على ثَمَدٍ (أف) قليل المَاءِ يتبرَّضُهُ قال: فعدل عنهم حتَّى نزلَ بأقصى الحديبية على ثَمَدٍ (أف) قليل المَاءِ يتبرَّضُهُ قال: فعدل عنهم حتَّى نزلَ بأقصى الحديبية على ثَمَدٍ (أف) قليل المَاءِ يتبرَّضُهُ قال: فعدل عنهم حتَّى نزلَ بأقصى الحديبية على ثَمَدٍ (أف) قليل المَاءِ يتبرَّضُهُ قال: فعدل عنهم حتَّى نزلَ بأقصى الحديبية على ثَمَدٍ (أف) قليل المَاءِ يتبرَّ ضُهُ المَاءِ يتبرَّ ضُهُ المُنْهُ اللَّهُ المُنْهُ الْهُ المُنْهُ الْهُ الْهُ الْمُنْهُ الْهُ الْهُ

<sup>(</sup>١) أجرتُ الرَّجُل: منعتُ مَن يُريده بسوء.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم، وزاد أبو داود والترمذي، «وأمَّنَّا مَن أَمَّنْتِ».

<sup>(</sup>٣) الغميم: موضع بين مكة والمدينة.

<sup>(</sup>٤) قترة: بفتحتين: الغبار الأسود.

<sup>(</sup>٥)حُلُّ حُلُّ: هو زجر الناقة للنّهوض.

<sup>(</sup>٦) خلأت القصواء: حَرَنَتْ من غير علة والقصواء: اسم لناقة رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٧) حبسها حابس الفيل: أي حبسها الله وعِلَيْ عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها.

<sup>(</sup>٨) خُطَّة: أي خصلة.

<sup>(</sup>٩) ثمد: بفتحتين – أي حُفيرة فيها ماء مثمود أي قليل.

النَّاسُ (١) تَبَرُّضًا، فلم يُلبُّنهُ (٢) الناسُ حتَّى نَزَحُوهُ، وشُكِيَ إلى رسولِ الله ﷺ العطشُ؛ فانتزَعَ سهمًا من كنانتهِ، ثمَّ أمرهُمْ أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيشُ لهم بالرِّيِّ حتى صدرُوا عنه (٣). فبينمَا هم كذلك، إذ جاء بُديْلُ بن ورْقَاءَ الخُزَاعيُّ في نفرٍ من قومه من خُزَاعة – وكانوا عيبةً نُصْح (١) رسول الله ﷺ من أهل تهامةً – فقال: إنِّي تركْتُ كعب بن لُؤَيِّ وعامر بن لؤيِّ، نزلُوا أعداد مياه الحديبية، ومعهم العوذُ المطافيلُ (٥)، وهم مقاتلوك وصادُّوك عن البيت. فقال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّا لَمْ نَجِيءُ لقتالِ أحدٍ، ولكنَّا جئنا معتَمرين، وإنَّ قريشًا قد نهكتهم الحربُ وأضرَّتْ بهم، فإنْ شاءوا ماددتهم مدَّةً ويُخَلُّوا بيني وبينِ النَّاسِ، فإنْ أظهر، فإنْ شاءوا أنْ يدخلوا فيهَا دخل فيه النَّاسُ فعلوا، وإلَّا فقد جَمُّوا (١). وإنْ همْ أبوا فوالذي نفسي بيده، لأقاتلنَّهُمْ على أمري هذا حتَّى تنْفَرِدَ سالِفَتي (٧)، وليُنْفِذَنَّ الله أمرهُ » فقال بُدَيلُ: سأبلِّغهم ما تقول. قال: فانطلق حتَّى أتى قريشًا، قال: إنَّا جئناكم من هذا الرَّجل، وسمعناهُ يقولُ قولًا، فإنْ شئتم أَنْ نعرضَهُ عليكم فعلنا. فقال: سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه

<sup>(</sup>١) يتبرضه الناس: أي يأخذون منه قليلاً قليلاً.

<sup>(</sup>٢) لم يلبثه الناس: أي لم يتركوه يلبث أي يقيم.

<sup>(</sup>٣) يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه: أي يفورُ بالماء حتى رجعوا.

<sup>(</sup>٤) عيبة نصح رسول الله: أيْ موضع النُّصْح له والأمانة علىٰ سِرِّه.

<sup>(</sup>٥) العوذ المطافيل: الناقة التي وضعت إلى أن يقوى ولدها.

<sup>(</sup>٦) جُموا: أي قووا.

 <sup>(</sup>٧) حتىٰ تنفرد سالفتي: أي حتىٰ أموت وأبقىٰ منفردًا في قبري، والسالفة: صفحة العنق.



بشيءٍ. وقال ذَوُو الرَّأي منهم: هاتِ ما سمعتَهُ يقول. قال سمعتهُ يقول كذا وكذا. فحدَّثَهُمْ بمَا قال النبيُّ ﷺ. فقامَ عروةُ بن مسعودٍ فقال: أيْ قوم، ألستم بالوالدِ؟ قالوا: بلي. قال: أولستُ بالولد؟ قالوا: بلي. قال: فهلَ تَتَّهِمُونِي؟ قالوا: لا. قال: ألسْتُم تعلمون أنِّي استنْفَرْتُ أهل عُكَاظٍ، فلمًّا بلُّحُوا (١) عليَّ جئتُكُمْ بأهلي وولدي ومنْ أطاعني؟ قالوا: بلي. قال: فإنَّ هذا قدْ عرض عليكم خُطَّةَ رُشْدٍ، اقبلوها ودعوني آته. قالوا ائته. فأتاه فجعل يُكلِّمُ النبيَّ عَلَيْتُهُ، فقال النبيُّ عَلَيْتُ نحْوًا من قوله لبُديْل. فقال عروةُ عند ذلك: أيْ محمَّدُ، أرأيت إن استأصلتَ أمْرَ قومك، هل سمعتَ بأحدٍ من العرب اجتاحَ أهلهُ (٢) قَبْلَكَ؟ وإنْ تَكُن الأُخْرَى، فإنِّي والله لا أرى وجوهًا، وإنِّي لأرى أشوابًا (٣) من الناس خليقًا (١) أَنْ يفرُّوا ويدعُوك. فقال لهُ أبو بكرِ: امْصُصْ بظْرَ الَّلاتِ (٥)، أنحْنُ نفِرُّ عنه وندعُهُ؟ فقال: منْ ذَا؟ قالوا: أبو بكرِ. قال: أما والذي نفسي بيدهِ، لو لا يَدُّ كانت لك عندي لم أَجْزِكَ بها لأجبتُكَ. قال: وجعل يُكلِّمُ النبَّي ﷺ، فكلمَا تكلم كلمةً أخذَ بلحْيَتِهِ، والمغيرة بن شعبة قائِمٌ على رأس النبيِّ

<sup>(</sup>١) بلُّحوا: أي امتنعوا من الإجابة.

<sup>(</sup>٢) اجتاح أهله: أي أهلك أصلهم.

<sup>(</sup>٣) أشوابًا: أي أخلاطًا من أنواع شتى.

<sup>(</sup>٤) خليقًا: أي حقيقًا وجديرًا.

<sup>(</sup>٥) امصص بظر اللات: البظر قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة، واللات اسم أحد الأصنام التي كانوا يعبدونها، وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ «الأم» بدلا من «اللات» فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه.

ﷺ ومعهُ السَّيْفُ وعليه المغفرُ (١)، فكلمَا أَهْوَى عرْوةُ بيدهِ إلى لِحْيةِ رسولِ الله ﷺ ضرب يدهُ بنَعْلِ السَّيْفِ وقال له: أخِّرْ يدك عن لحيةِ رسول الله ﷺ. فرفع عُروةُ رأسهُ فقال: من هذا؟ قال: المغيرةُ بن شُعبةً. فقال: أيْ غُدَرُ (٢)، ألستُ أسْعَى في غدرتك؟ وكان المغيرةُ صحِبَ قومًا في الجاهليَّةِ فقتلهم وأخذَ أموالهم ثمَّ جاءَ فأسلمَ. فقال النبيُّ عَلَيْةٍ: «أمَّا الإسلامُ فأقبَلُ، وأمَّا المَالُ فلستُ منهُ في شيءٍ». ثمَّ إنَّ عروة جعل يرْمُقُ (٣) أصحاب النبيِّ ﷺ بعينيه. قال: فوالله ما تنكُّم رسولُ الله ﷺ نُخامَةً (٤) إِلَّا وقعتْ في كفِّ رجل منهم فدلكَ بها وجْهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدرُوا أمرَهُ، وإذا توضَّأُ كَادُوا يقتتلون على وضُوئه (٥)، وإذا تكلُّموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يُحِدُّونَ إليه النَّظرَ تعظيمًا له. فرجع عُرُوةُ إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقدْ وفدْتُ على الملوكِ، ووفدتُ على قيْصَرَ وكسرى والنَّجَاشيِّ، والله إنْ رأيت مليكًا قطُّ يعظِّمُهُ أصحابه ما يعظمُ أصحابُ محمدٍ ﷺ محمدًا والله ما يتنَخَّمْ نُخامةً إلَّا وقعتْ في كفِّ رجل منهم فدلكَ بها وجْهَهُ وجلده، وإذا أمرهمْ ابتدرُوا أمرَهُ، وإذا توضَّأُ كادُواً يقتتلون على وضُوئه، وإذا تكلَّمُوا خفَضُوا أصواتهم عنده، وما يُحِدُّونَ إليه النَّظر تعظيمًا له. وإنَّه قد عرض عليكم خُطَّةَ رُشْدٍ فاقبلوها. فقال رجلٌ من بني كنانة: دعوني آتهِ، فقالوا: اثْتِهِ. فلمَّا أشرف على النَّبِّي ﷺ

<sup>(</sup>١) المغفر: حلق يتقنع به المتسلح وربما كان مثل القلنسوة غير أنها أوسع.

<sup>(</sup>٢) أي غدر: مبالغة في وصفه بالغدر.

<sup>(</sup>٣) يرمق: أي يلحظ.

<sup>(</sup>٤) النخامة: البزقة التي تخرُج من أقصىٰ الحَلْق ومن مخرج الخاء.

<sup>(</sup>٥) الوَضوء - بفتح الواو - : الماء الذي يُتوَضَّأ به.



وأصحابهِ قال رسول الله عَلَيْلَةِ: «هذا فلانٌ، وهو من قوم يعظُّمُون البدن (١)، فابْعَثُوهَا له ». فبُعِثَتْ له، واستقْبَلَهُ الناس يلَبُّونَ. فلمَّا رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يُصدُّوا عن البيتِ. فلمَّا رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلّدتْ وأشعرت، فمَا أرى أن يصدُّوا عن البيتِ. فقام رجلٌ منهم يُقال له مكرزُ بن حفصِ فقال: دعُوتي آته. فقالوا: ائته. فلمَّا أشرف عليهم، قال النبيُّ ﷺ: «هذا مكْرَزٌ، وهو رجلٌ فاجرٌ» فجعل يكلِّمُ النَّبِيِّ ﷺ. فبينمَا هو يكلِّمه إذْ جاء سهيل بن عمرو. قال معمرٌ: فأخبرني أيوبُ عن عكرمة أنَّه لمَّا جاء سهيل بن عمرو، قال النبيُّ عَيْكَةُ: «قد سَهُلَ لكم منْ أمرِكُمْ» قال معمرٌ: قال الزُّهريُّ في حديثه: فجاء سهيلُ بن عمرو فقال: هات اكتُبْ بيننا وبينكم كتابًا. فدعا النبيُّ ﷺ الكاتب، فقال النَّبيُّ عَلَيْتُهُ: ﴿ بِنَدِ اللَّهِ الرَّمْنِ الرِّحِيهِ ﴾، فقال سهيلٌ: أما «الرَّحن» فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب: باسمِكَ اللهمَّ، كمَا كنت تكتب، فقال المسلمونَ: والله لا نكتبها إلَّا ﴿ بِنَدِ اللَّهِ الرَّمَ نَنِ الرَّحِيدِ ﴾. فقال النبيُّ ﷺ: «اكتُبْ: باسمكَ اللهُمَّ». ثم قال: «هذا ما قاضَى عليه محمَّدٌ رسولُ الله» فقال سُهيلٌ: والله لو كنَّا نعلمُ أنَّك رسول الله ما صددناك عن البيتِ ولَا قَاتَلْنَاكَ، ولكن اكتب «محمدُ ابنُ عبد الله»، فقال النبيُّ ﷺ: «والله إنّي لرسُولُ الله وإن كذَّبْتُمُونِي، اكْتُبْ: محمَّدُ بن عبد الله». قال الزُّهريُّ: وذَلك لقوله: «لا يسألُونني خُطَّةً يعظِّمُونَ فيها حرماتِ الله إلَّا أعطيتهم إيَّاها». فقال له النَّبيُّ عَي الله على أنْ تَخَلُّوا بيننا وبين البيت فنطُوف به». فقال

<sup>(</sup>١) البُدْن: جميع بَدَنة وهي تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه سميت بدنة لعظمها وسمنها.

سهيلُ: والله لا تتحدَّثُ العرب أنَّا أُخذُنا ضغْطَةً (١). ولكن ذلك من العام المُقْبل، فكتب، فقال سهيلٌ: وعلى أنَّهُ لا يأتيك منَّا رجلٌ وإنْ كان على دينكَ إلَّا رددته إلينا. قال المسلمونَ: سبحان الله، كيف يُرَدُّ إلى المشركين وقد جاء مسلمًا؟ فبينمَا همْ كذلك إذ دخل أبو جَنْدَلِ بنُ سهيل بن عمرو يرسفُ في قُيُوده (٢) ، وقد خرج من أسفل مكَّة حتَّى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيلٌ: هذا يا محمدُ أوَّلُ من أقاضِيكَ عليه أن ترُدَّه إليَّ. فقال النبيُّ ﷺ: ﴿إِنَّا لَمْ نَقْضِ الكتابَ بَعْدُ ». قال: فوالله إذًا لم أصالِحْكَ على شيءٍ أبدًا. قال النَّبِّي عَيَّكِيَّةِ: «فأجِزْهُ لي»، قال: ما أنا بمُجيزِهِ لك، قال: «بلى فافعل»، قال: ما أنا بفاعل. قال مكْرَزُ: بل قد أجزْنَاهُ لك. قال أبو جنْدَلٍ: أيْ معشر المسلمين، أرَّدُّ إلى المشركين وقد جئت مسلمًا؟ ألا ترون ما قد لقيتُ؟ وكان قد عذِّبَ عذابًا شديدًا في الله. قال: فقال عمر بن الخطَّاب. فأتَيْتُ نبيَّ الله عَلَيْة فقلتُ: ألست نبيَّ الله حقًّا؟ قال: «بلي» قلتُ: ألسنًا على الحقِّ وعدوُّنا على الباطل؟ قال: «بلي» قلتُ: فلم نُعطى الدَّنيَّةَ في ديننا إذًا؟ قال: «إني رسولُ الله ولستُ أعْصِيه، وهو ناصري»، قلت: أو ليس كنت تحدثنا، أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: «بلي، فأخبرتُك أنا نأتيه العام؟» قال: قلتُ: لا. قال: «فإنَّكَ آتيه ومُطَوِّفٌ به». قال: فأتيت أبا بكر فقلتُ: يا أبا بكرٍ، أليس هذا نبي الله حقًّا؟ قال: بلي، قلت: ألسنا على الحقِّ وعدُّونا على الباطل؟ قال: بلي. قلت: فلم نُعْطي الدنيَّةَ في ديننا إذًا؟ قال: أَيُّهَا الرَّجُلِّ، إنَّه لرسولُ الله،

<sup>(</sup>١) أُخِذنا ضُغطه: أي قهرًا.

<sup>(</sup>٢) يرسف في قيوده: أي يمشي مشيًا بطيعًا بسبب القيد.

وليس يعصي ربَّه، وهو ناصره، فاستمسكْ بغرزه (١)، فوالله إنَّهُ على الحقِّ. قلتُ: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوفُ به؟ قال: بلى، أَفَأَخبرِكُ أَنكَ تأتيه العام؟ قلتُ: لا. قال: فإنَّكَ آتيه ومطوِّفٌ به. قال الزُّهريُّ: قال عمرُ: فعملتُ لذلك أعمَالًا. قال: فلمَّا فرغَ من قضيَّةِ الكتابِ، قال رسول الله عَلَيْ لأصحابه: «قوموا فانحرُوا ثمَّ احْلِقُوا»: قال: فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مراتٍ، فلمَّا لم يقُمْ منهم أحدٌ دخل على أمِّ سلمة فذكر لها ما لقِيَ من الناسِ، فقالتْ أمُّ سلمة: يا نبيَّ الله، أَتُّحِبُّ ذلك؟ اخْرُجْ، ثمَّ لا تكلِّمْ أحدًا منهم كلمةً حتى تنْحَرَ بدنَكَ، وتدْعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يُكلِّمْ أحدًا منهم حتى فعل ذلك: نحر بُدْنَهُ، ودعا حالقه فحلقه، فلمَّا رأوا ذلك قامُوا فنحروا، وجعل بعضهم يحلقُ بعضًا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غَيًّا. ثمَّ جاءَهُ نسوةٌ مؤْمِنَاتٌ، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ﴾ [الممتحنة: ١٠] حتى بلغ ﴿ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ ﴾ فطلَّق عمر يومئذٍ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوَّج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، والأخرى صفوانُ ابن أميَّة، ثم رجع النبيُّ ﷺ إلى المدينة، فجاءَه أبو بصيرٍ - رجلٌ من قريشٍ- وهو مسلمٌ، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرَّجُلين، فخرجا به حتَّى بلغا ذا الحُلَيْفَةِ، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصيرٍ لأحد الرَّجلين: والله إِنِّي لأرى سيفك هذا يا فلان جيِّدًا، فاستلَّهُ الآخرُ فقال: أجل، والله إنَّه

<sup>(</sup>١) فاستمسك بغرزه: الغرز للناقة مثل الحزام للفرس والمراد اعتلق به واتبع قوله وفِعْله ولا تُخالِفْه.

لجيِّدٌ، لقد جرَّبْت به ثمَّ جَرَّبْتُ. فقال أبو بصيرِ: أرني أنظر إليه، فأمْكنَهُ منه، فضربَهُ حتَّى بَرَدَ (١)، وفَرَّ الآخرُ حتَّى أتى المدينة، فدخل المسجدَ يَعْدُو، فقال رسول الله ﷺ حينَ رآهُ: «لقدْ رَأى هذا ذُعْرًا»، فلمَّا انتهى إلى النَّبِيِّ ﷺ قَال: قُتِلَ والله صاحبي وإنِّي لمقتُولٌ. فجاء أبو بصيرٍ فقال: يا نبيَّ الله، قدْ والله أَوْفَى الله ذِمَّتَكَ قدْ رددتني إليهم، ثمَّ أنْجاني الله منهم. قال النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبِ (٢) لو كان له أَحَدُّ اللَّهَا سَمِعَ ذلك عرف أنَّهُ سَيَرُدُّهُ إليهم، فخرج حتَّى أتى سِيفَ البَحْرِ (٣). قال: وينْفلت منهم أبو جَنْدَلِ بن سُهيْل فلحقَ بأبي بصيرٍ، فجعل لا يخرجُ من قريشٍ رجلٌ قدْ أسلم إلَّا لحق بأبي بصيرٍ، حتَّى اجتمعَتْ منهم عصابةٌ، فوالله ما يسمعونَ بعيرِ خرجتْ لقريش إلى الشَّام إلَّا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالُهم. فأرْسَلَتْ قريَشٌ إلى النَّبِّي ﷺ تُنشده الله والرَّحِمَ لَمَا أَرْسل فمنْ أتاهُ فهو آمِنْ، فأرسلَ النَّبيُّ ﷺ إليهم، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّدَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴿ [الفتح: ٢٤] حتى بلغ ﴿ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ﴾ [الفتح: ٢٦] وكانت حميَّتُهُم أنهم لم يقرُّوا أنَّهُ نبيُّ الله، ولم يُقِرُّوا ببسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، وحالوا بينهم وبين البيتِ»<sup>(٤)</sup>.

• عن جابر بن عبد الله وينف قال: كنت مع النبي عَلَيْ في سفرٍ، فكنت

<sup>(</sup>١) حتى بَرَد: أي حتى مات.

<sup>(</sup>٢) ويل أمه مسعر حرب: ويل أمه كلمة ذم تقولها العرب في المدح ولا يقصدون معنى ما فيها من الذم، مسعر حرب: أي من يسعرها كأنه يصفه بالإقدام في الحرب.

<sup>(</sup>٣) سيف البحر: أي ساحله.

<sup>(</sup>٤) البخاري «الفتح» (٥/ ٢٧٣٢)، ومسلم مقطعًا في (١٧٨٣، ١٧٨٤، ١٧٨٥).

على جَمَل ثَفَالِ (۱) إنما هو في آخر القوم، فمرَّ بي النَّبيُّ وَ اللهُ فقال: «منْ هذا؟» قلتُ جابر بن عبد الله. قال: «مالك؟» قلتُ: إنِّي على جمل ثَفَالٍ. قال: «أَمَعَك قضيبٌ؟» قلتُ: نعم. قال: «أعطنيهِ»، فأعطيتُهُ فضربه فزَجَرَهُ، فكان من ذلك المكان من أوَّل القوم. قال: «بغنيه»، فقلت: بل هو لك يا رسول الله. قال: «بل بغنيه. قد أخذتُهُ بأربعةِ دنانير ولك ظهرهُ (۱) إلى المدينة». فلمَّا دنوْنَا من المدينة أخذتُ أرتحلُ، قال: «أين تريد؟» قلت: تزوَّجتُ امرأةً قد خَلا منها. قال: «فهلَّا جاريةً تُلاعبُها وتُلاعبُها جرَبتُ، خلا منها، قال: «فهلَّا جاريةً تُلاعبُها ورَدُهُ». فأعطاهُ أربعة دنانير وزادهُ قيراطًا. قال جابرُ: لا تُفارقُني زيادةُ ورسول الله ﷺ، فلم يكن القيراطُ يُفارِقُ جِرَابَ جابرِ بن عبد الله ، (۱).

• عن عائشة ﴿ عَنْ قالت: ابتاع رسولُ الله ﷺ من رجل من الأعراب جَزُورًا (٤) أو جزائر بوسقٍ من تمر الذُّخرة – وتمْرُ الذُّخرة العجْوة أو خرع به رسول الله ﷺ إلى بيته والتمس له التمر فلم يجده فخرج إليه رسول الله ﷺ فقال له: ﴿ يَا عبد الله! إِنَّا قد ابْتَعْنَا منك جَزُورًا أو جزائِر بوسق من تمر الذُّخْرَةِ فالتمسْنَاهُ فلم نَجِدُهُ ﴾ ، قال: فقال الأعرابيُ: بوسْق من تمر الذُّخْرَةِ فالتمسْنَاهُ فلم نَجِدُهُ ﴾ ، قال: فقال الأعرابيُ:

<sup>(</sup>١) جمل ثفال: أي بطيء السير.

<sup>(</sup>٢) ولك ظهره إلى المدينة: أي تركبه إلى المدينة.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤/ ٢٣٠٩).

<sup>(</sup>٤) الجَزور - بفتح الجيم- البعير ذكرًا كان أو أنثى إلا أن اللفظة مؤنثة، والجمع جُزُر - بضمتين- وجزائر.

وا غَدْرَاهُ، قالت: فنهمَهُ (١) الناسُ وقالوا: قاتلَكَ الله، أَيَغْدِرُ رسولُ الله عَلَيْهِ؟ قالتْ: فقال رسولُ الله عَلَيْةِ: «دَعُوهُ، فَإِنَّ لصاحِب الحقِّ مقالًا»، ثمَّ عادَ له رسولُ الله ﷺ فقال: «يا عبد الله إنَّا ابتَعْنَا مِنْكَ جَزَائِرَكَ ونحنُ نَظُنُّ أنَّ عندنا ما سَمَّيْنَا لك، فالتَمَسْنَاهُ فلم نَجِدهُ»، فقال الأعرابيُّ: وا غدْرَاهُ، فَنَهَمَهُ الناسُ، وقالوا: قاتلَكَ الله، أيغْدِرُ رسول الله ﷺ؟ فقال رسولُ الله عَيْكِيْ: «دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا»، فرَدَّدَ ذلك رَسُولُ الله عَيْكِيْ مرتين أو ثلاثًا، فلمَّا رآهُ لا يفْقَهُ عنه قال لرجل من أصحابهِ: «اذهبْ إلى خُويْلةَ بنت حكيم بن أميَّة فقل لها: رسولُ الله ﷺ يقولُ لكِ: إنْ كان عندك وسْقٌ من تمر فأسلفِينَاهُ حتَّى نُؤَدِّيهُ إليك إنْ شاء اللهُ » فذهب إليها الرَّجُلُ، ثمَّ رجع الرجل فقال: قالت: نعم، هو عندي يا رسول الله فابْعَثْ من يقبضه، فقال رسول الله ﷺ للرَّجُل: «اذهبْ به فَأُوفِهِ الذي له» قال: فذهب به فأوفاهُ الذي له. قالت: فمرَّ الأعرابيُّ برسولِ الله ﷺ وهو جالسٌ في أصحابهِ فقال: جزَاكَ الله خيرًا. فقدْ أَوْفيت وأطيبْتَ. قالت: فقال رسول الله ﷺ: «أولئك خِيَارُ عِبَادِ الله عندَ الله المُوفُونَ الْمُطَيِّبُونَ» (٢).

<sup>(</sup>١) فنهمه الناس، أي: زجروه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢/ ٢٦٨) واللفظ له، وقال الهيثمي في «المجمع» (٤/ ١٤٠٠): «إسناد أحمد صحيح».

<sup>(</sup>٣) لا أخيس العهد: أي لا أنقضه.



أَحْبِسُ البُرُدَ، ولكن ارْجِعْ، فَإِنْ كان في نفسكَ، الذي في نَفْسِكَ الآنَ، فَارْجِعْ» قال: فذهبْتُ، ثمَّ أَتَيْتُ النبيَّ ﷺ، فأَسْلَمْتُ (١).

• عن أبي هريرة والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجلٌ من شيئًا كرهه، فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجلٌ من الأنصار، فقام فلطم وجهه، وقال: تقول: والذي اصطفى موسى على البشر، والنّبِي عَلَيْة بين أظهُرِنَا؟ فذهب إليه فقال: أبا القاسم، إنّ لي ذِمّة وعَهْدًا، فما بالُ فلانٍ لطم وجُهي؟ فقال: «لم لطمت وجُههُ؟» فذكره، فغضب النّبي عَلَيْة حتّى رُؤِي في وجهه، ثم قال: «لا تُفَضِّلُوا بينَ أولياءِ فغضبَ النّبي عَلَيْة عنى الصّورِ فيصعتى مَنْ في السماواتِ ومن في الأرض إلّا من شاء الله، فإنّه يُنفخُ فيه أخرى فأكونُ أوّل منْ بُعِث، فإذا مُوسى آخِذُ بالعرش، فلا أدْرِي أحُوسِبَ بصَعْقَتِه يومَ الطّورِ، أمْ بُعِثَ قيلي» (٢).

ومن تعظيم النبي للوفاء فإنه ﷺ شدّد وغلّظ في عقوبة من آذى ذميًّا —أي معاهدًا من أهل الكتاب —أو قتله:

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (۲۷۵۸)، وأحمد، والنسائي، وابن حبان، والحاكم في «المستدرك» عن أبي رافع، وصحّحه الألباني في «الصحيحة» (۲۰۱۷)، و«صحيح الجامع» (۲۰۱۰).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦/ ٣٤١٤).

<sup>(</sup>٣) لم يَرَح: أي لم يجد ريحَها ولم يشمُّها.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري واللفظ له، وأحمد والنسائي إلا أنه قال: «من قتل قتيلاً من أهل

- وعن أبي بكرة والله قال: قال رسول الله ﷺ: «من قَتَل مُعاهَدًا في غير كُنْهِهِ (١)، حَرَّمَ الله عليه الجنَّة»(٢).
- وفي رواية للنسائي قال: «مَن قتل رَجُلًا من أهل الذِّمَّة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عامًا» (٣).
- ورواه ابن حبّان في «صحيحه» ولفظه قال: «من قتل نفسًا مُعاهَدَة بغير حقِّها لَم يَرَحْ رائحة الجنَّة، وإن ريح الجنة لتُوجَد من مسيرة مئة عام».
- وعن أبي بَكْرة ﴿ لَهُ عَال: قال رسول الله ﷺ: «من قتل نَفْسًا مُعَاهَدَة بغير حِلِّها، حَرَّم الله عليه الجنَّة أن يشمَّ ريحها» (٤٠).

# وانظر إلى وفاء النبي ﷺ لِكَافِر:

□ قال ابن إسحاق في ذكر يوم بدر: «نَهَى رسولُ الله ﷺ عن قَتل أبي البَخْتريِّ؛ لأنه كانَ أكفَّ القوم عن رسول الله ﷺ وهو بمكة، كان لا يُؤذيه ولا يَبْلُغُه عنه شيءٍ بَكْرَهُه، وكان مِمَّن قام في نقض الصحيفة، فَلَقِيه المُجَذَّرُ بن ذِيادٍ البَلوِي حليف الأنصار فقال له: إنَّ رسول الله ﷺ فَلَقِيه المُجَذَّرُ بن ذِيادٍ البَلوِي حليف الأنصار فقال له: إنَّ رسول الله ﷺ فَالله عن قتلِك، ومع أبي البَخْترِيِّ زميلٌ له خرج معه من مَكَّة وهو جُنادة

الذُّمَة» ورواه ابن ماجه.

<sup>(</sup>١) أي في غير وقته الذي يجوز قتله فيه حين لا عهد له.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي والدارمي، والحاكم عن أبي بكرة، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٤٥٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد، والنسائي عن رجل، وكذا رواه ابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أحمد، والنسائي، وابن حبان، والحاكم عن أبي بكرة، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٤٥٨).



ابن مُلَيْحة، وهو من بني ليث. قال: وزميلي؟ فقال له المجَذَّرُ: لا والله، ما نحن بتاركي زميلك، ما أمرنا رسول الله إلَّا بِكَ وحدَك. قال: لا والله، إذًا لأمُوتَنَّ أنا وهو جميعًا لا يتحدَّث عني نساء مكة أنِّي تركت زميلي حِرْصًا على الحياة. وقال ابن البختري وهو ينازل المجذر:

لن يُسْلِمَ ابنُ حُرَّةٍ زميكَ مُحتى يموت أويرى سبيله

قال: فاقتتلا، فقتله المجذّر بن زياد..

ثم أتى المجذر رسول الله ﷺ فقال: والذي بعثك بالحقّ، لقد جهدتُ عليه أن يَسْتأثِر فآتيك به، فأبَى إلّا أن يقاتلني، فقاتلتُه فقتَلْتُه (١٠). وفاء رسول الله ﷺ لمطعم بن عدي المقتول على الكفر في يوم بدر:

كان مطعم بن عَدِي من أشراف قريش، وكان رسول الله ﷺ حين رجع من الطائف، ولقي من ثقيف منكر القول والفِعل، وطلب النبي ﷺ جوار بعض رؤساء مكة، فأبوا، فأجاره مطعم بن عدي.

فلمًّا كانت وقعة بدر بعد ذلك، ودارت الدائرة على قريش، وقُتِل نفرٌ من صناديدها، كان بين القتلى مُطعم بن عدي، وفيه يقول حسان بن ثابت، شاعر رسول الله ﷺ:

أيا عينُ فابكي سيدَ القومِ واسفَحي بدمع وإن أنزفتِه فاسكبي الدّما وبَكّي عظيمَ المَشْعَرين كليهما على النّاس معروف لهُ ما تكلّما فلو كان مجدٌ يُخْلِد الدّهرَ واحدًا من الناس أبقى مجدُهُ اليومَ مطعما

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» (۱/ ٦٢٩، ٦٣٠)، و «تاريخ الطبري» (٢/ ٤٥٠) حوادث السَّنَة الثانية.

عبيدك ما لبّى مُلَبُّ وأحرما وقحطان أو باقي بقية جُرهُما وذمّته بومًا إذا ما تندميّا على مثله فيهم أعيزٌ وأكرما وأنومُ عن جارٍ إذا الليلُ أظلَمَا

أجرت رسول الله منهم فأصبحوا فلو سُئِلت عنه مَعَد بأسرها لقالوا هو الموفي بجيرة جاره فها تطلع الشمسُ المنيرة فوقهم إباءً إذا يابي وأكرم شيمة

ذلكم رثاء حسان لر-بل من المشركين، مات يحارب محمدًا عليه وصحبه، يستمع إليه صاحب الدعوة، ويسرُّه أن يرى المسلمين يرددونه.

• وفي الحديث: «لو كان المطعم حَيًّا، ثم كَلَّمني في هؤلاء النتنى — يعني أسارى بدر – لتركتهم».

فأيُ وفاءٍ فوق هذا؟! يصل إلى أعلى ما تصل إليه الرجولة والإنسانية الكاملة، فيرثي المروءة في عدو هو أحد صرعاه في القتال؟ ذلكم هو الوفاء الذي عَلَا فوق كُلِّ شيء.

## رسول الله ﷺ يكرم قبيلة ظالمة مغلوبة وفاءً لمرضعته حليمة السعديَّة:

وبعد وقعة حُنين، وفيها كادت هوازن (۱) تقضي على الإسلام لولا ثباته ﷺ، جاءه وفد منها، وهي الباغية المستكبرة، تطلب العفو عن أسراها، فماذا وجدت لتحرك به رحمته، وتستثير شفقته؟ لا شيء، فليس أشد سوادًا من ماضيها معه، ولكنها وجدت في وفائه ملجأها ومنتهاها، فقال رجل منهم: يا محمد، إن في الحظائر مرضعاتك وحواضنك، ولو

<sup>(</sup>١) غزا رسول الله ﷺ هوازن بوادي حُنين بعد فتح مكة. ومنازل هوازن في نجد مما يلي اليمن.



أنا ملحنا (۱) للنعمان بن المنذر أو الحارث بن أبي شِمر الغساني، ثم نزل منا مثل الذي نزلت، رجونا عطفه وعائدته علينا. فقال ﷺ: «أمّا ما كان ليا ولبني عبد المطلب فهو لكم»، فقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ. وبذلك ردّ على هوازن آلاف الأسرى. تلك هي النفس الوفية، التي تكرم أمة ظالمة مغلوبة وفاءً للبن الذي رضعته فيها، فهل للناس وقد عفا فيهم أثر المعروف أن يتذكروا؟.

## وفاؤه ﷺ لأمر المؤمنين خديجة بعد موتها بينها:

بأبي وأمي رسول الله ﷺ ما كان أعظم وفائه لأم المؤمنين خديجة والله عد موتها: «كان إذا ذبح الشاة يقولُ: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة»(٢).

• وعن عائشة والت: «ما غِرْتُ على امرأة للنبي عَلَيْ ما غِرْت على على امرأة للنبي عَلَيْ ما غِرْت على خديجة هَلكَتُ (٣) قبل أن يتزوَّجني لمَا كنت أسمعه يذكرها، وأمره الله أن يُبَشِّرَها ببيتٍ من قصب، وإن كان ليذبح الشَّاة فيُهْدِي في خلائلها منها ما يسعهن (٤).

• وعن عائشة ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا عَلَى نَسَاء النَّبِي ﷺ إِلَّا عَلَى خَدَيْجَة وَإِنِي لَم أَدْرُكُهَا قَالْت: وكان رَسُولُ الله ﷺ إذا ذبح الشَّاة يقول:

<sup>(</sup>١) أي: أرْضَعْنَا.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم عن عائشة.

<sup>(</sup>٣) أي: ماتت. وقد سبق التنبيه على أن هذه الكلمة لا بأس بها.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٨١٦)، ومسلم (٢٤٣٥)، وأحمد (٢/٥٥ و٢٠٢)، والترمذي (٣٨٧٥) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب».

«أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة» قالت: فأغضبته يومًا فقلت: خديجة! فقال رسول الله ﷺ: (إني قد رُزقت حُبَّها)(١).

قال: «ما أبدلني الله -نيرًا منها؛ وقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدَّقتني إذ كذبني الناس، وواستني بهَالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء..!».

• وعن عائشة ﴿ إَنْ قَالَتَ: دخلت امرأة سوداءُ على النبي ﷺ فأقبل عليها. قالت: فقلتُ: يا رسولَ الله، أقْبَلتَ على هذه السوداء هذا الإقبال. فقال: (إنها كانت تدخُلُ على خديجة، وإن حسن العهد من الإيمَان).

## وفاء النبي عَلِيهُ للأنصار هِفْنه:

• عن أنس بن مالك وأن عن النبي الله الأنصار كرشي وعَيْبتي، والناس سيكثرون ويقلُّون فاقبلوا من مُحْسِنهم وتجاوزوا عن مسيئهم (٣٠).

• وعن أبي قتادة ﴿ فَيْنِ قَالَ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يَقُولُ على المنبر

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (ص۱۸۸۸)، وأخرجه البخاري مختصرًا (۵۲۲۹) و(۲۰۰۶)، وأخرجه الترمذي (۲۰۱۷) وقال: «هذا حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٤٣٧)، والبخاري مُعَلَّقًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٨٠١)، ومسلم (٢٥١٠)، والترمذي (٣٩٠٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه النسائي في «الفضائل» (٢٢٠).



• وعن أنس بن مالك بين قال: «مَرّ أبو بكر والعباس بين بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون فقال: ما يُبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي عَلَيْة منا (١). فدخل على النبي عَلَيْة فأخبره بذلك، قال: فخرج النبي عَلَيْة وقد عصب على رأسه حاشية برد، قال: فصعد المنبر – ولم يصعده بعد ذلك اليوم – فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أوصيكم بالأنصار فإنهم كَرِشي وعيبتي (٣)، وقد قضُّوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أحمد (٥/ ٣٠٧)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٧٩) وقال: «هذا صحيح الإسناد» ولم يخرِّجاه، وقال الذهبي: «صحيح».

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في «الفتح» (٧/ ١٢١): قوله: «ذكرنا مجلس النبي ﷺ أي: الذي كانوا يجلسونه معه، وكان ذلك في مرض النبي ﷺ فخشوا أن يموت من مرضه فيفقدوا مجلسه فبكوا حُزْنًا على فوات ذلك».

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في «الفتح» (٧/ ١٢١): قوله: «كرشي وعيبتي» أي بطانتي وخاصَّتي. قال القزّاز: ضرب المثل بالكرشي لأنه مستقرّ غذاء الحيوان الذي يكون فيه نهاؤه، ويقال: لفلان كرش منثورة أيْ عيال كثيرة، والعَيْبة بفتح المهملة وسكون المثناة بعدها موحدة ما يحرز فيه الرجل نفيس ما عنده، ويريد أنهم موضع سرِّه وأمانته.

قال ابن دُرَيْد: هذا من كلامه ﷺ المُوجَز الذي لم يُسبَق إليه، وقال غيره: الكرش بمنزلة المعدة للإنسان، والعيبية مستودع الثياب والأول أمرٌ باطن والثاني أمرٌ ظاهر، فكأنه ضرب المثل بهما في إرادة اختصاصهم بأموره الباطنة والظاهرة، والأوَّلُ أولى، وكلٌّ مِن الأمرين مستودع لما يخفى فيه.

## محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم»(١).

• ثم انظروا أخيرًا إلى مقام الوفاء من نفسه ﷺ، وهو يقول يوم أحد حين أمر بدفن القتلى: «انظروا إلى عمرو ابن الجموح، وعبد الله بن عمرو بن حرام، فإنها كانا متصافين في الدنيا، فاجعلوهما في قبرٍ واحد»(٢).

وعن أبي الطفيل وأن قال: «رأيت النبي والله يقلم لحمًا بالجعرانة، وأنا يومئذ غلام أحمل عضو البعير، فأتته امرأة فبسط لها رداءها. قلت: من هذه؟ قيل: هذه أمه التي أرضعته»(٣).

## وفاء الصِّدِّيق وفي للنبي عَلَيْد:

عن أبي جُحيفَة والله على الله على أبيض قد شاب، وكان الحسن بن علي يُشبِهه، وأمر لنا بثلاثة عشر قلُوصًا، فذهبنا نقْبِضُها فأتانا موته فلم يُعطونا شيئًا، فلمَّا قام أبو بكر قال: من كانت له عند رسول الله عَلَيْهُ عِدَةٌ فليجيء، فقُمْتُ إليه فأخبرته، فأمر لنا بها (٤).

وعن جابر بن عبد الله وبن قال: كان رسول الله عَلَيْهِ قال لي: لوْ قدْ جاءَنا مالُ البحْرين قدْ أعطيتُكَ هكذا وهكذا وهكذا. فلمَّا قُبض رسولُ الله عَلَيْهِ وجاءَ مالُ البحْرَيْن قال أبو بكر: منْ كانت له عندَ رسولِ الله عَلَيْهِ عدةٌ فليأتني، فأتيتُهُ فقلت: إنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ قد كان قال لي: لو قد جاءَنَا مالُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٧٩٩)، والنسائي في «الفضائل» (٢٤١).

<sup>(</sup>٢) «صفة الصفوة» (١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري في «الأدب المُفرد».

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه الترمذي (٢٨٢٦) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن، وأصله عند البخاري (٣٥٤٤)، ومسلم (٢٣٤٢).



البحرين لأعْطيتُكَ هكذا وهكذا وهكذا. فقال لي: احْثُهُ. فَحَثَوْتُ حَثْيَةً. فقال لي: عدَّهَا. فعددتُها، فإذا هي خمسمئةٍ، فأعطاني ألفًا وخمسمئة »(١). وفاء عمربن الخطاب وللفنه:

 عن عمرو بن ميمُونِ الأوْدِيِّ؛ قال: رأيت عمر بن الخطَّاب بين قال: يا عبد الله بن عمر، اذهبْ إلى أُمِّ المؤمنين عائشة ﴿ فَاللَّهِ عَلَّ عَلَّ عَلَّ اللَّهِ عَلَّ ا عمرُ بن الخطَّاب عليك السلام، ثمَّ سَلْهَا أَنْ أُدْفنَ مع صاحبيَّ. قالت: كنتُ أريدُهُ لنفسى، فلأُوثِرَنَّهُ اليوم على نفسي. فلمَّا أقبل: قال له: ما لديك؟ قال: أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال: ما كان شيءٌ أهمَّ إليَّ من ذلك المضْجَع، فإذا قُبضْتُ فاحْمِلُونِي، ثمَّ سَلِّمُوا، ثم قل: يستأذنُ عمرُ ابن الخطَّاب، وإنْ أذنتْ لي فادفنوني، وإلَّا فرُدُّوني إلى مقابر المسلمين، إنِّي لا أعلم أحدًا أحقَّ بهذا الأمر من هؤلاءِ النَّفَرِ الذين توفِّي رسولُ الله ﷺ وهو عنهم راض، فمن استخْلَفُوا بعدي فهو الخليفة فاسمَعُوا له وأطيعُوا فسَمَّى عثمان وعليًّا وطلحةَ والزُّبيرَ وعبد الرحمن بن عوفٍ وسعد بن أبي وقاصٍ. وولجَ عليه شابٌّ من الأنصارِ فقال: أبشرْ يا أمير المؤمنين ببُشْرى الله: كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثمَّ استُخْلِفْتَ فعدلت، ثمَّ الشُّهادةُ بعد هذا كلِّهِ. قال: ليْتَني يا ابن أخي، وذلك كفافًا لا عليَّ ولا لي. أُوصي الخليفة من بعدي بالمُهاجرينَ الأوَّلين خيرًا، أنْ يعرفَ لهم حقَّهُمْ، وأن يحفظ لهم حرْمَتَهُمْ وأوصيه بالأنصار خيرًا، الذين تبوَّءُوا الدار والإيمَان أن يقبل من محسنهم، ويُعْفَى عن مُسيئهمْ. وأوصيه بذِمَّةِ الله وذمَّة رسولِهِ ﷺ أن يُوفَّى لهم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦/ ٣١٦٤) وهذا لفظه، ومسلم (٢٣١٤).

بعهدهم، وأنْ يُقَاتلَ منْ ورائهم، وأنْ لا يُكَلَّفُوا فوق طاقتهم "(١).

 عن معدان (٢) بن أبي طلحة اليَعْمُريِّ: أنَّ عمر بن الخطاب وإلى النفي قام على المنبريوم الجمعة فحمدَ الله وأثنَى عليه، ثمَّ ذكر رسول الله ﷺ، وذكر أبا بكرٍ، ثم قال: «رأيتُ رُؤْيا لا أراها إلَّا لحضورِ أجلي، رأيتُ كأنَّ دِيكًا نقرني نقرتين، قال: وذكر لي أنَّه دِيكٌ أحمرُ، فقصصْتُهَا على أسمَاءَ بنت عُمَيْسِ امرأةِ أبي بكرٍ، فقالت: يقتلكَ رجلٌ من العجم، قال: وإنَّ الناس يأمُرُونَنِي أَنْ أستخلف، وإنَّ الله لم يكن ليُضيع دينَهُ وخلافتَهُ التي بعث بها نبيَّهُ ﷺ، وإنْ يعْجِلُ بي أمرٌ فإنَّ الشُّوري في هؤلاءِ السِّتَّةِ الذين مات نبيُّ الله ﷺ وهو عنهم راض، فمن بايعتم منهم فاسمعُوا له وأطِيعُوا، وإنِّي أعلم أنَّ أُناسًا سيطْعَنُونَ في هذا الأمرِ، أنا قاتلتهم بيدي هذه على الإسلام، أولئك أعداءُ الله الكفَّارُ الضُّلَّالُ، وأيْمُ الله، ما أترُكُ فيمًا عهد إليَّ ربي فاستخْلَفَنِي شيئًا أهمَّ إليَّ من الكَلَالة (٣)، وأيْمُ الله ما أَعْلَظَ لِي نَبِيُّ الله ﷺ فِي شيءٍ منذ صحبْتُهُ أَشَدَّ ما أَغْلَظَ لِي فِي شَأْنِ الكلاَلَةِ، حتَّى طَعَنَ بإصْبعه في صدْرِي، وقال: «تكفيكَ آيةُ الصَّيْفِ (<sup>؛)</sup>

<sup>(</sup>۱) البخاري «الفتح» (۳/ ۱۳۹۲).

<sup>(</sup>٢) تحرفت في «المسند» بطبعته القديمة إلى «معبد» والصواب ما أثبتناه، وانظر «الجرح والتعديل» (٨/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) الكلالة: أن يموت الرجل ولا يدع والدًا ولا ولدًا يرثانه، فإن كان له أخت فلها نصف ما ترك وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الانثين.

<sup>(</sup>٤) الآية (١٧٦) من سورة النساء وهي قوله: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ يُكُلِّ شَيْءِ عَلِيكُمْ ﴿ يَسَالُهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

التي نزلتُ في آخر سُورةِ النِّساءِ»، وإنِّي إنْ أعشْ فسأقْضِي فيها بقضاء يعلمُهُ منْ يقرأُ ومنْ لا يقرأُ، وإنِّي أشهدُ الله على أُمراءِ الأمصار، إنِّي إنَّمَا بعثتهم ليعلموا الناس دينهم، ويُبيِّنُوا لهم سنَّة نبيِّهم ﷺ ويرفعُوا إليَّ ما عُمِّي عليهم، ثمَّ إنكم أيها الناسُ تأكلون من شجرتين لا أراهما إلَّا خبيثتين، هذا الثوْمُ والبصلُ. وأيمْ الله لقد كنتُ أرى نبيَّ الله ﷺ يَجدُ ريحهما من الرجُلِ فيأمُرُ به فيُؤخذُ بيده فيُخرَجُ به من المسجد حتى ريحهما من الرجُلِ فيأمُرُ به فيُؤخذُ بيده فينُوْرَجُ به من المسجد حتى يُؤتى به البقيع، فمن أكلهُما لا بدَّ فليُمِتْهما طبخًا، قال: فخطب الناس يوم الجمعة وأصيبَ يوم الأربعاءِ»(١).

<sup>(</sup>١) أحمد (١/ ١٥) وقال الشيخ أحمد شاكر (١/ ١٩٢): «إسناده صحيح».

<sup>(</sup>٢) هكذا وردت في «مسند أحمد»، وفي رواية حفص ﴿ذُرِّيَتَهم﴾ الآية ١٧ من سورة الأعراف.

إنِّي أحببْتُ أن أشكر. ورأى الأنبياءَ فيهم مثل السُّرُج عليه النُّورُ، خُصُّوا بمِيثَاقِ آخر في الرِّسالة والنُّبُوة، وهو قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيَّنَ مِيثَاقَ أَمْ اللَّرِابِ: ٧] كان في تلك مِثْنَقَهُمْ ﴾ .. إلى قوله: ﴿ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ ﴾ [الأحزاب: ٧] كان في تلك الأرواح فأرْسَلهُ إلى مريمَ» (١).

### حَضَّ عثمانَ على الوفاء:

□ "كتب عثمان وليف إلى عماله وولاته عقب توليته الخلافة هذا الكتاب: أمّا بعد فإن الله خلق الخلق بالحق، خذوا الحق، وأعطوا الحق، والأمانة الأمانة قوموا عليها، ولا تكونوا أول من يسلبها فتكونوا شركاء من بعدكم، الوفاء الوفاء، لا تظلموا اليتيم ولا المَعاهد، فإن الله خصم من ظلمهم"(٢).

□ إن الوفاء ليست كلمة مهملة لا معنى لها، أو ميّتة لا روح فيها، إنمَا الوفاء رَحْبُ المعاني، واسع الدلالة، وصلة وشيجةٌ بمكارم الأخلاق كلها، وشعب الإيمَان بتمامها.

#### الوفاء للعلم أولى من الوفاء للصحبة:

اعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الحق في أمر يتعلَّق بالدين، بل الوفاء له المخالفة، فقد كان الشافعي والنه آخى محمد ابن عبد الحكم، وكان يقرّبه، ويُقبل عليه، ويقول: ما يقيمني بمصر غيره، فاعتل محمد، فعاده الشافعي على فقال:

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه (٥/ ١٣٥)، ورواه ابن أبي حاتم، وابن جرير وابن مردويه في تفاسيرهم من رواية ابن جعفر الرازي به.

<sup>(</sup>٢) «الوفاء» (ص١٣٢).

مرض الح

فمرضت من حنري عليه فيرئدت من نظري إليه

مرض الحبيب بُ فعدتُ هو وأترى الحبيب بعرون

وظن الناس لصدق مودتهما أنه يفوض أمر حلقته إليه بعد وفاته، فقيل للشافعي في علّته التي مات فيها: إلى من نجلس بعدك يا أبا عبد الله؟ فاستشرف له محمد بن عبد الحكم - وهو عند رأسه - ليومئ إليه، فقال الشافعي: سبحان الله! أيشك في هذا أبو يعقوب البويطي؟ فانكسر لها محمد، ومال أصحابه إلى البويطي، مع أن محمدًا كان قد حمل عنه مذهبه كله، لكن كان البويطي أفضل وأقرب إلى الزهد والورع، فنصح الشافعي لله وللمسلمين، وترك المداهنة، وآثر رضا الله تعالى.

فلمَّا توفي الشافعي انقلب محمد بن عبد الحكيم عن مذهبه، ورجع إلى مذهب أبيه، ودرس كتب مالك على وهو من كبار أصحاب مالك، وآثر البويطي الزهد والخمول، ولم يعجبه الجمع والجلوس في الحلقة واشتغل بالعبادة، وصنف كتاب الأم، الذي ينسب الآن إلى الربيع ابن سليمَان، ويعرف به، وإنمَا صنفه البويطي، ولكن لم يذكر نفسه فيه ولم ينسبه إلى نفسه فزاد الربيع فيه، وأظهره.

والمقصود أنَّ الوفاء بالمحبة من تمامها النصح لله.

#### الوفاء:

□ قال الأحنف: «الإخاء جوهرة رقيقة إن لم تحرسها كانت معرضة للآفات، فاحرسها بالكظم حتى تعتذر إلى من ظلمك، وبالرضا حتى لا تستكثر من نفسك الفضل ولا من أخيك التقصير.

□ ومن آثار الصدق والإخلاص وتمام الوفاء: أن تكون شديد

الجزع من المفارقة، نفور الطبع عن أسبابها، كمَا قيل: وجدت مصيبات الزمان جميعها سوى فرقة الأحباب هيّنة الخطب»

وأنشد ابن عيينة هذا البيت وقال: «لقد عهدت أقوامًا فارقتهم منذ ثلاثين سنة ما يخيل إلي أنّ حسرتهم ذهبت من قلبي».

ومن الوفاء: ألا يسمع بلاغات الناس على صديقه، ولا سيمًا من يظهر أولًا أنه محب لصديقه – كيلا يتهم – ثم يلقي الكلام عرضًا، وينقل عن الصديق ما يوغر القلب، فذلك من دقائق الحيل في التضريب، ومن لم يحترز منه لم تدم مودته أصلًا.

□ قال واحد لحكيم: «قد جئت خاطبًا لمودّتك، قال: إن جعلت مهرها ثلاثًا فعلت، قال: وما هي؟ قال: لا تسمعُ عليّ بلاغة، ولا تخالفني في أمري، ولا توطئني عشوةً.

## أخي: كن سموال الإسلام في وفائك لربك وللخلق:

ممّا أسفرتْ عنه وجوه الأوراق، وأخبرت به الثّقات في الآفاقِ، وظهرتْ روايته بالشام والعراق، وضرب به الأمثال في الوفاء بالاتّفاقِ، حديث السموأل بن عاديا، وتلخيص معناه أنّ امراً القيسِ الكنديِّ، لمَا أراد المُضيَّ إلى قيصر ملك الرُّوم، أودع عند السَّموْأل دروعًا وسلاحًا، وأمتعة تساوي من المَال جملة كثيرةً. فلمّا مات امرُؤُ القيسِ أرسل ملك كنْدَة يطلبُ الدُّرُوع والأسلحة المُودعة عند السَّموأل. فقال السموأل: لا أدفعها إلّا لمستحقّها. وأبى أنْ يدفع إليه منها شيئًا، فعاودهُ فأبى، وقال:



لا أغدرُ بذمَّتي، ولا أنحُونُ أمانتي، ولا أتركُ الوفاءَ الواجب عليَّ. فقصدهُ ذلك الملكُ من كندة بعسكره فدخل السَّموأل في حصنه، وامتنع به. فحاصره ذلك الملك، وكان ولد السموأل خارج الحصن فظفر به ذلك الملكُ وكان ولدُ السموأل خارج الحصن فظفرَ به ذلك الملك فأخذهُ أسيرًا ثمَّ طاف حول الحصن وصاح بالسموأل. فأشرف عليه من أعلى الحصن. فلمَّا رآهُ قال له: إنَّ ولدك قد أسرته، وها هو معي، فإنْ سلمت إلى الدروع والسلاح التي لامرئ القيس عندك، رحلتُ عنك وسلَمْتُ إليك ولدك، وإن امتنعْتَ من ذلك ذَبحْتُ ولدك وأنت تنظر، فاختر أيهُمَا شئتَ. فقال له السموألُ: ما كنتُ لأخفرَ ذمامي، وأبطل وفائي، فاصنع ما شئتَ. فذبحَ ولدهُ وهوينظرُ. ثمَّ لمَّا عجَزَ عن الحصْنِ رجع خائِبًا، واحْتَسَبَ السَّموأل ذبحَ ولدِهِ وصَبَرَ، محافظةً على وفائهِ. فلمَّا جاء الموسم وحضر ورثَةُ امريءِ القيس سلَّم إليهم الدُّروعَ والسِّلاحَ. ورأى حفظَ ذمامِهِ ورعاية وفائه أحبَّ إليه من حياة ولدهِ وبقائهِ. صارتِ الأمثالُ في الوفاءِ تضربُ بالسموألِ، وإذا مدحُوا أهل الوفاء في الأنام ذُكِرَ السموألُ في الأولِ» (١).

ك أخي: أعجزت وأنت المسلم فيك كل معاني النور، أن تكون كالسموأل في وفائه، وأعْلَى منه مرتبة وفائك لعهدك مع ربك، ومع رسولك عليه.. ولإسلامك؟!

> وفَيْت تُ بِأَدْرُع الكِنْدشيِّ إني وقَالُوا: إنه كَنْزُ رَغِيبٌ،

إذا ما خَانَ أَقْوامٌ وَفَيْتُ وَلَا - والله - أغْدِرُ مَا مَشْيْتُ

<sup>(</sup>۱) «المستطرف» (۱/ ۲۸۹).

🗖 وقال الأعشى في ذلك: شريحُ لا تَترُكَنِّي بَعْدَ مَا عَلِقَتْ كُنْ كَالسَّمَوْ أَلِ إِذْ طَافَ الْهُمَامُ بِهِ بالأبْلَقِ الفَرْدِ مِنْ تَيْمَاءَ مَنْزِلُهُ إذْ سَامَهُ خُطَّتَىٰ خَسْفٍ فَقَالَ لَهُ فَقَالَ: غَدْرٌ وَثَكْلٌ أَنْتَ بَينَهُمَا فَشَكَّ غَيْرَ طَويلِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: هـذَا لَـهُ خَلَـفٌ إِن كُنـتَ قَاتِلَـهُ فَقَالَ تَقْدِمَاةً إذْ قَامَ يَقْتُلُهُ: أَأْقْتُلُ ابْنَكَ صبرًا أَوْ تَجِيءَ بِهِ فشَكَّ أَوْدَاجَهُ وَالصَّدْرُ فِي مَضض وَاخْتَارَ أَدْرَاعَهُ أَنْ أَلَا يُسَبُّ بِهَا وَقَالَ: لَا أَشْتَرِي عَارًا بِمَكْرُمَةٍ

وَبِئْرًا كُلَّامًا شِئْتُ اسْتَقَيْتُ إِذًا مَا نَابَني ظُلْمٌ أَبَيْتُ

حِبَالُكَ اليَوْمَ بَعْدَ القِدِّ أَظْفَارِي في جَحْفَ لِ كَسَوَادِ اللَّيْلِ جَـرَّارِ حِصْنٌ حصِينٌ وَجَارٌ غَيرُ غَدَّارِ مَهْمَا تَقُلْهُ فَإِن سِامِعٌ حَارِ (١) فَاخْتر، وَمَا فِيهِهَا حِظٌّ لمُخْتَارِ ادَّحْ أسِيرَكَ إني مَانِعٌ جَاري وإِنْ قَتَلْتَ كَرِيمًا غَيْرَ خَوَّارِ أَشْرِفْ سَمَوْأَلُ فَانْظِرْ لِلدَّم الجاري طَوعًا؟ فأَنْكَرَ هذا أيَّ إنْكَارِ عَلَيْهِ مُنْطَويًا كاللَّذْع بالنَّارِ ولَم يَكُنْ عَهْدُهُ فِي غَيرِ مختارِ فاخْتَارَ مَكْرُمَةَ اللُّنْيَا عَلَى العَارِ وَزَنْدُهُ فِي الوفَاء الثَّاقِبُ الوَارِي <sup>(٢)</sup>

وَالصَّبْرُ مِنْهُ قَدِيمًا شِيمةٌ خُلُقٌ

<sup>(</sup>١) أي: يا حارث.

<sup>(</sup>٢) «الوفاء» (ص ٩٠ - ٩٢).



## وفاء الطائي الجاهلي خذ منه العِظة وعلوَّ الهمة:

الوفاءُ بالعهدِ وَرِعاية الذِّمَم نُقِل فيه من عجائب الوقائع، وغرائبِ البدائع، ما يُطربُ السَّمَاع، ويُشَنِّفُ المسامع، كقضية الطائيِّ وشريكِ، نديمي النَّعمَان بن المنذر. وتلخيصٌ معناها أن النُّعمّانَ كان قد جعل له يومين: يوم بُؤس، من صادفهُ فيه قتلهُ وأرادهُ، ويوم نعيم، من لقيهُ فيه أحسن إليه وأَغْنَاهُ، وكان هذا الطَّائِيُّ قد رماهُ حادثُ دهْرًه بسهام فاقته وفقره، فأخرجته الفاقة من محلِّ استقراره ليرتاد شيئًا لصبِّيته وصغاره، فبينمًا هو كذلك إذ صادفهُ النُّعمَانُ في يوم بُؤسه، فلمَّا رآهُ الطائيُّ علم أنَّهُ مقتُولٌ وأنَّ دَمَهُ مطلولٌ. فقال: حيَّا الله الملك إنَّ لي صبيةً صغارًا، وأهلًا جياعًا، وقد أرقْتُ ماءَ وجْهي في حصول شيءٍ من البُلغةِ لهم، وقد أقدمني سوءُ الحظِّ على الملكِ في هذا اليوم العبُوسِ، وقد قرُبْتُ من مقَّرِّ الصِّبْية والأهل وهمْ على شفا تلفٍ من الطُّوَى، ولن يتفاوت الحالُ في قتلي بين أول النهار وآخره، فإنْ رأى الملكُ أنْ يأذن لي في أنْ أُوصِّلَ إليهم هذا القُوتَ وأوصِيَ بهم أهل المرُوءَةِ من الحيِّ، لئلًّا يهْلِكُوا ضياعًا ثُمَّ أَعُودَ إِلَى الملك وأُسلِّمَ نفسى لنَفَاذِ أَمْرِهِ. فلمَّا سمعَ النُّعْمَانُ صورة مقاله، وفهم حقيقة حاله، ورأى تلهُّفَهُ على ضياع أطفاله، رَقُّ له ورَثَى لحاله، غير أنَّه قال له: لا آذنُ لك حتَّى يضْمَنكَ رجلٌ معنا، فإنْ لم ترجعْ قتلناهُ، وكان شريكُ بن عديِّ بن شُرحبيل نديمُ النَّعمَانِ معه فالتفتَ الطائثي إلى شريكٍ وقال له:

مَا مِنَ المَوْتِ انْهِزَامْ عَدِمُوا طَعْمَ الطَّعَامُ

يَ اشَرِيكَ بْنَ عَدِيًّ مَنْ لأَطْفَ الِ ضِعَافٍ فقال شريك بن عديٍّ: أصلح الله الملك، عليَّ ضمَانهُ، فمرَّ الطائي مسرعًا، وصار النعمَانُ يقول لشريكِ: إنَّ صدر النهارِ قد ولَّى، ولم يرجع، وشريكٌ يقول: ليس للملكِ عليَّ سبيلٌ حتى يأتي المساءُ، فلمَّا قرب المساءُ، قال النعمَان لشريكِ: قد جاء وقتك قم فتأهَّبْ للقتل، فقال شريكٌ: هذا شخصٌ قد لاح مقبلًا، وأرجو أن يكون الطائيَّ، فإنْ لم يكن فأمرُ الملك ممتثلٌ، قال: فبينمَا هم كذلك وإذ بالطائيِّ قد اشتدَّ في عدوه وسيره مُشرعًا، حتى وصل، فقال: خشيتُ أنْ ينقضيَ النهارُ قبل وصولي، ثمَّ وقف قائمًا، وقال: أيُّها الملكُ، مُرْ بأمركَ فأطرَقَ النُّعمَانُ ثم رفع رأسهُ وقال: والله ما رأيتُ أعجب منكُمَا، أمَّا أنتَ يا طائيُّ فمَا تركت تركت لكريم سمَاحةً يُذْكَرُ بها في الكرماء، فلا أكونُ أنا ألاَّمَ الثلاثةِ، ألا وإني قد رفعتُ يوم بُوْسي عن النَّاس، ونقضْتُ عادَتِي، كرامَةً لوفاءِ وإني قد رفعتُ يوم بُوْسي عن النَّاس، ونقضْتُ عادَتِي، كرامَةً لوفاءِ الطائيِّ وكرم شريكٍ. فقال الطَّائيُّ:

وَلَقَدْ دَعَتْنِي لِلْخِلَافِ عَشِيرَتِي فَعَدَدْتُ قَوْلَهُمُ مِنَ الإِضْلَالِ فَلَقَدُ دَعَتْنِي لِلْخِلَافِ عَشِيرَتِي فَعَالُ كُلِّهُمُ مِنَ الإِضْلَالِ إِنِّي امْرِقٌ مِنِّى الوَفَاءُ سَجِيَةٌ وَفَعَالُ كُلِّهُ مُهَنَّب مفْضَال

فقال له النُّعمَانُ: ما حملك على الوفاءِ وفيه إتلافُ نفسك، فقال:



ديني، فمنْ لا وفاء فيه لا دينَ له، فأحسنَ إليه النُّعْمَانُ ووصلهُ بمَا أغْنَاهُ وأعادَهُ مكرَّمًا إلى أهلهِ وأنا له ما تمنَّاهُ (١).

#### وفاء عبد الله بن طاهر للخليفة المأمون:

ومن ذلك ما حُكِيَ أنَّ الخليفة المأمونَ، لمَّا ولَّى عبد الله بن طاهر بن الحسين مصر والشَّامَ، وأطلق حكمَهُ دخل على المأمُّونِ بعض أخوانه يومًا فقال: يا أمير المؤمنين إنَّ عبد الله بن طاهر يميلُ إلى ولد أبي طالب، وهواهُ مع العلويِّين، وكذلك كان أبوه قبله، فحصل عند المأمون شيءٌ من كلام أخيه من جهة عبد الله بن طاهر، فتشوَّشَ فكرهُ وضاقَ صدرهُ، فاستحضر شخصًا وجعله في زيِّ الزُّهَّاد، والنُّسَّاك الغزاة ودسَّهُ إلى عبد الله بن طاهرٍ وقال له: امْضِ إلى مصر، وخالطْ أهلها، وداخلْ كُبراءها واستملهم إلى القاسم بن محمدٍ العلويِّ، واذكر مناقبه، ثمَّ بعد ذلك اجتمع ببعض بطانة عبد الله بن طاهرٍ، ثم اجتمع بعبد الله بن طاهرٍ بعد ذلك وادْعُه إلى القاسم بن محمدٍ العلويِّ، واكشفْ باطنهُ، وابْحثْ عن دفين نيَّتِه وائْتني بمَا تسمع. ففعل ذلك الرَّجُلُ ما أمرهُ به المأمون، وتوجُّه إلى مصرَ، ودعاجماعةً من أهلها، ثمَّ كتب ورقةً لطيفةً ودفعها إلى عبد الله بن طاهر وقت ركوبه، فلمَّا نزل من الرُّكوب وجلس في مجلسه، خرج الحاجبُ إليه وأدخله على عبد الله بن طاهرٍ، وهو جالسٌ وحده، فقال له: لقد فهمْتُ ما قصدتَهُ، فهات ما عندك فقال: ولي الأمانُ؟ قال: نعم فأظْهَرَ له ما أراده ودعاهُ إلى القاسم بن محمدٍ. فقال له عبد الله، أو تنصِفُني فيمًا أقواله لك؟ قال: نعم قال: فهل يجبُ شكر الناسِ بعضهم

<sup>(</sup>۱) «المستطرف» (۱/ ۲۸۷ - ۲۸۸).

لبعض عند الإحسانِ والمِنَّةِ؟ قال: نعم، قال: فيجبُ عليَّ وأنا في هذه الحالةِ التي تراها من الحكم والنَّعْمةِ، والولاية، ولي خاتمٌ في المشرق، وخاتمٌ في المغرب، وأمري فيما بينهما مطاعٌ، وقولي مقبولٌ. ثمَّ إني ألتفتُ يمينًا وشمَالًا فأرى نعمة هذا الرجل غامرة، وإحسانهُ فائضًا عليَّ، أفتدعوني إلى الكفر بهذه النِّعمة، وتقول اغدر وجانب الوفاء، والله لو دعوْتني إلى الجنَّة عيانًا لما غدرْتُ ولما نكثتُ بيعتَهُ، وتركْتُ الوفاءَ له. فسكتَ الرَّجُل فقال له عبد الله: والله، ما أخافُ إلَّا على نفسكَ. فارْحل من هذا البلد، فلمَّا يئسَ الرجل منه وكشف باطنهُ وسمع كلامه رجع إلى المأمون فأخبره بصورة الحال فسرَّهُ ذلك، وزاد في إحسانِهِ إليه، وضاعف إنْعَامَهُ عليهِ (۱).

#### وفاء امرأة مسلمة لزوجها بعد مماته:

□ قال رجل من بني أَسَدٍ: «أَضللْتُ إبلًا لي، فخرجتُ في طلبهنّ، فهبَطْتُ واديًا، إذا أنا بفتاةٍ أعشى نورُ وجهها نورَ بصري؛ فقالتْ لي: يا فتى، ما لي أراك مُدَهًا – ساهي القلب ذاهل العقل – ؟ فقلت: أضللتُ إبلًا لي فأنا في طلبها؛ قالت: أفاً دُلُّكَ على من هي عنده، وإن شاء أعطاكها؟ قلتُ: نعم ولك أفضلُهنَّ. قالت: الذي أعطاكهن أخذهن وإن شاء رَدهُنَّ. فَسله مِن طريق اليقين لا من طريق الاختبار؛ فأعجبني ما رأيتُ من جمالها وحسن كلامها، فقلت: ألك بعل – زوج – ؟ قالت: قد كان، وَدُعيَ فأجابَ، فأعيدَ إلى ما خُلقَ منه. قلت: فما قولك في بعل تُؤمنُ بوائقُه – شروره وغوائله – ولا تُذَمُّ خلائقُه؟ فرفعت رأسها وتنفَّسَتْ بوائقُه – شروره وغوائله – ولا تُذَمُّ خلائقُه؟ فرفعت رأسها وتنفَّسَتْ

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (١/ ٢٨٨).



#### و قالت:

كنّا كغُصنين في أصلٍ غذاؤُهما فاجتثّ خيرَهما من جنب صاحبه وكان عاهدني إن خانني زَمَن ُ وكنت عاهدته إن خانه زَمَن ُ فلم نزل هكذا والوصلُ شيمتنا فاقبضْ عِنانك عمّن ليس يردَعُه

ماءُ الجداول في رَوْضَاتِ جنَّاتِ دَهُ رُ يَكُرُّ بترحاتٍ وفرحَاتِ الله يسضاجِعَ أنشى بعد مَشُواتي اللا أبوء ببعل طول محياتي حتى تُوفِي قريبًا مُذْ سُنيّاتِ عن الوفاء خلافٌ بالتحيَّات»(١)

#### وفاء المرأة لزوجها جالبٌ للسعادة في بيتها، وهي بذلك خير النساء:

والسعادة: المرأة الصالحة؛ تراها فتُعجبك، وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالِك، والدابّة تكون وطيئة (٢)، فتُلجقُكَ بأصحابك، والدار تكون والدابّة تكون وطيئة (١)، فتُلجقُكَ بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق، ومن الشقاء: المرأة ترها فتسوؤك، وتحمِلُ لسانها عليك (٣)، وإنْ غِبْتَ عنها لم تأمنها على نفسها ومالِك، والدابة تكونُ قطوفًا (٤)، فإن ضربْتها أتعبتك، وإنْ تركتها لم تُلْحِقُكَ بأصحابِك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق (٥).

<sup>(</sup>١) «عيون الأخبار» لابن قتيبة الدينوري.

<sup>(</sup>٢) أي: مُذَلَّلَةُ سريعة.

<sup>(</sup>٣) أي: بالقبيح من القول.

<sup>(</sup>٤) أي: متقاربة الخطا، بطيئة السير.

<sup>(</sup>٥) حسن: رواه الحاكم في «المستدرك» عن سعد، وحُسَّنه الألباني في «الصحيحة»

• وقال رسول الله ﷺ: «خيرُ النساء مَنْ تسرُّك إذا أَبْصرتَ، وتُطيعُك إذا أَمُوْتَ، وتُحفظ غَيبَتَك في نفسِها ومَالِكَ»(١).

## وفاء عَوْف بن مُحَلم:

كان من وفائه أن مَرْوان القَرَظِ بن زنباع غزا بكر ابن وائل، فَقَصُّوا أَثَرَ جيشِه، فأسره رجلٌ منهم وهو لا يعرفه، فأتى به أمه، فلمَّا دخل عليها قالت له أمه: إنك لَتَخْتالُ بأسيرك كأنك جئت بمَرْوَان القرظ فقال لها مروان: وما تَرْتَجيْنَ من مروان؟ قالت: عظم فدائه، قال: وكم ترتجين من فِدائِه؟ قالت: مئة بعير، قال مروان: ذاك لك على أن تؤديني إلى خُماعَة بنت عَوْف بن مُحلم.

وكان السبب في ذلك أن لَيْثَ بن مالك المسمى بالمنزوف ضَرِطًا لمَا مات أخذت بنو عَبْس فرسَه وسَلَبه، ثم مالوا إلى خِبائه فأخذوا أهلَه، وسلَبوا امرأته خُماعَة بنت عَوْف ابن مُحَلم، وكان الذي أصابها عَمْرو بن قاربٍ وذُوَّابِ ابن أسماء، فسألها مروان القرظ: مَنْ أنتِ؟ فقالت: أنا خُماعة بنت عَوْف بن مُحَلم، فانتزعها من عمرو وذُوَّابِ لأنه كان رئيسً القوم، وقال لها: غَطِّي وجْهَك، والله لا ينظر إليه عربي حتى أردِّك إلى أبيك، ووقع بينه وبين بني عبس شرّ بسببها.

ويقال: إن مروان قال لعمرو وذؤاب: حَكِّماني في خُماعة، قالا: قد حكَّمناك يا أبا صهبان! قال: فإني اشتريتها منكما بمئة من الإبل، وضَمَّها

<sup>(</sup>۱۸۰۳)، و «صحيح الجامع» (۲۰۵٦).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»، والضياء في «المختارة» عن عبد الله بن سلام، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٨٣٨)، و«صحيح الجامع» (٣٢٩٩).



إلى أهله، حتى إذا دخل الشهر الحرام أحسن كِسْوَتها، وأخْدَمها، وأكرمَها، وَحَملها إلى عُكاظَ، فلمَّا انتهى بها إلى منازل بني شيبان قال لها: هل تعرفين منازل قومك ومنزل أبيك؟ فقالت: هذه منازل قومي، وهذه قُبُّةُ أبي، قال: فانطلقي إلى أبيك، فانطلقت فخبّرت بصنيع مروان، فقال مروان فيمًا كان بينه وبين قومه في أمر خُماعة، وردّها إلى أبيها:

خَلَاهَا ذُؤَابٌ غَيرْ خَلْوَةِ خَاطِبِ لجَاءَ بهَا مَقْرُونَةً باللَّوائب رَجَاءَ الثَّوَابِ أَوْ حِذَارَ العَوَاقِب وَفَارِسَ يَعْبُوبِ وَعَمْرُو بْنَ قَارِب بكوم المتالي والعِشارِ الضَّوَارِبِ مَهَارِيسَ أَمْثَالِ الصُّخُورِ مَصَاعِب ردَدْتُ عَلَى عَوْفٍ خُمَاعَةً بَعْدَ مَا ولَوْ غَيْرُهَا كَانَتْ سَبِيَّةً رَجِيهِ وَلكنَّهُ ألقَى عَلَيْهَا حِجَابَهُ فَدَافَعْتُ عَنْهَا نَاشِبًا وَقَبيلَهُ فَفَادَيْتُهَا لَّا تعيَّنَ نصفها صُهَابِيَّةٍ مُمْرِ العَثَانِين وَاللَّارَى

في أبيات مع هذه؛ فكانت هذه يدًا لمروان عند خُماعة، فلهذا قال: ذاك لك على أن تؤديني إلى خُماعة بنت عوف ابن ملحم فقالت المرأة: ومَنْ لي بمئة من الإبل؟ فأخذ عُودًا من الأرض فقال: هذا لك بها، فمضَتْ به إلى عَوْف ابن مَحلم، فبعث إليه عمرو بن هند أن يأتيهُ به، وكان عمرو وجد على مروان في أمر، فآلي ألا يعفوَ عنه حتى يضع يدَه في يده، فقال عَوْف حين جاءه الرسول: قد أجارتُهُ ابنتي، وليس إليه سبيل، فقال عمرو بن هند: قد آليت ألا أعفو عنه أو يَضَعَ يده في يدي، قال عوف: يَضَعُ يدَه في يدك على أن تكون يدي بينهمًا، فأجابه عمرو بن هند إلى ذلك، فجاء عوف بمروان فأدخله عليه فوَضَعَ يده في يده ووضع يده بين أيديهما، فعفا عنه، وقال عمرو: لا حُرَّ بوادي عوف، فأرسلها مثلًا، أي لا سيد به يناويه، وإنمَا سمي مروان القرَظِ لأنه كان يغزو اليمن، وهي: منابت القرَظِ (١).

#### وفاء الحارث بن ظالم:

وكان من وفائه أنَّ عياض بن دَيْهث مَرَّ برعاء الحارث وهم يسقون، فسقى فقصر رِشَاؤُه، فاستعار من أرْشِيةِ الحارث فوصل رشاءه، فأروى إبله، فأغار عليه بعضُ حَشَمِ النعمَان فاطردوا إبله، فصاح عياض: يا جاراه، يا جاراه! فقال له الحارث: متى كنتُ جارَك؟ فقال: وصَلتُ رشائي برشائك، فسقيتُ إبلي، فأُغيرَ عليها، وذلك الماء في بطونها، قال: جوارٌ ورَبِّ الكعبة، فأتى النعمَان، فقال: أبيتَ اللعن! أغار حَشَمُك على جاري عياضِ ابنِ ديهث فأخذوا أبله وماله، فاردُد عليه، فقال له النعمَان: أفلا تشد مما وَهي من أديمك، يريدُ أنَّ الحارث قتل خالد ابن جعفر بن كلاب في جوار الأسود بن المنذر، فقال الحارث: هل تعدون الحلبة إلى نفسي؟ ويروى: هل تعدون الحلبة من الأعداء؟ يعني تركضون، ويروى «تعدون» من التعدي، أي: تتعدون، أي: تتعاوزون – فأرسلها مثلًا – أي: أنك لا تُهلك إلَّا نفسي إن قتلتها، فتدبّر النعمَان كلمته، فردّ عليه عياض أهله وماله.

□ قال الفرزدق يضربُ المثل لسليمَان بن عبد الملك حين وفي ليزيد بن المهلَّب:

عَلَى كُلِّ جَارِ جارُ آلِ المَهَلَّبِ

لَعَمْسري لقد أوفى وَزَاد وَفَساؤُهُ

<sup>(</sup>۱) «الوفاء» (ص ۹۲- ۹۵).

كَمَا كَانَ أُوْفَى إِذ يُنَادِي ابنُ دَيْهِثِ

فَقَامَ أَبُو لَيلَى إِلَيْهِ ابْنُ ظَالَم

وَصِرِ مَتُ لُهُ كالمُغْنَم الْمُنهَ الله وَكَانَ مَتَى مَا يَسْلُلِ السيفَ يَضْرِبِ (١)

## جابر عثرات الكرام وعُلُو همته في الوفاء:

□ تنزل الشدة بالمرء فيتلفت إلى إخوانه الذين تربطهم به روابط المودة عسى أن يواسوا كربته، ويخففوا ما نزل به فمنهم الكريم الذي يبادر بالمواساة، ومنهم اللئيم الذي يتنكر لصديقه، فإن لقيه أعرض عنه كأنه لا يعرفه، وفي مثل هذا يقول الأول:

ما دمت في دنياك في يسسر كم من أخ لك لست تنكره فإذا عدا - والدهر ذو غِيرٍ -دهـرٌ عليـك عـدا مـع الـدهر يقلى المقل ويعشق المشري فارفض بإجال مودة من في العسس ما كنت واليسس وعليك مسن حالاه واحدة

وفي القصة الآتية ترى كيف يكون الوفاء؟ وكيف يواسى الأخ أخاه إذا ألمت به ملمة وتنزلت به فاقة؟.

كان خزيمة بن بشير الأسدي مقيمًا بالجزيرة وكان معروفًا بالمروءة والكرم ومشهورًا بمواساة من تحل به نكبة، كانت نعمته وافرة، وعيشه رغيدًا، فلم يزل على تلك الحال حتى قلب الدهر له ظهر المِجَنّ، فاحتاج إلى إخوانه الذين كان يواسيهم ويتفضل عليهم فواسوه حينًا ثم ملوه، فلمًّا لاح له تغيرهم أتى امرأته، وكانت بنت عمه. فقال لها: يا بنت العم! قد رأيت من إخواني جفاء، وشاهدت منهم تغيرًا وإعراضًا، وقد عزمت

<sup>(</sup>۱) «الوفاء» (ص ٩٥- ٩٦).

على لزوم بيتي إلى أن يأتيني الموت، فأوى إلى منزله يتقوت بما عنده حتى نفد.. وكان عكرمة الفياض واليًا على الجزيرة من قبل سليمان بن عبد الملك، فجاء ذكر خزيمة في مجلس عكرمة وأخبره خبره، وشرح حالته فقال: أما وجد خزيمة مواسيًا ولا مكافئًا. ثم لما جن الليل عمد إلى أربعة آلاف دينار وركب دابته ومعه غلام يحمل المال حتى وصل إلى خزيمة فدفعها إليه فقال خزيمة: من أنت! فقال عكرمة: ما جئت في هذا الظلام وأريد أن أُعرَفً! قال خزيمة: حلفت ألا أقبلها أو أعرف من أنت؟ فقال عكرمة: أنا جابر عثرات الكرام. قال خزيمة: زدني إيضاحًا؟ قال: لا، ثم مضى عكرمة فلمًّا رجع إلى منزله وجد امرأته في قلق وقد ارتابت في خروجه ليلًا، فعرّفها الخبر، وطلب منها الكتمّان ليكون عمله لله خالصًا.

أما خزيمة فإنه أصلح من المال شأنه، ودفع ديونه، وتجهز إلى سليمان بن عبد الملك، فلمّا دخل سلّم بالخلافة فقال سليمان: ما أبطأك عنا؟ قال: ضيق الحال يا أمير المؤمنين إلى أن قيض الله لي جابر عثرات الكرام. فقال سليمان: لو عرفنا جابر عثرات الكرام لأعنّاه على مروءته؛ الكرام. فقال سليمان لخزيمة الولاية على الجزيرة وعلى أعمال عكرمة، فلمّا وصل خزيمة إلى الجزيرة نزل في دار الإمارة، وأمر أن يؤخد عكرمة فيحاسب، فظهر قبل عكرمة أربعة آلاف دينار، فطالبه خزيمة بها، فقال: مالي إلى ردّها من سبيل، فأمر خزيمة بوضعه في السجن مقيدًا بالأغلال، فأقام عكرمة في السجن مقيدًا بالأغلال، فأقام عكرمة في السجن حتى أضناه القيد، فلمّا علمت زوجته بذلك أرسلت جارية لخزيمة؛ أهكذا يكون جزاء جابر عثرات الكرام؟! فلمّا سمع خزيمة ذلك قال: واسوأتاه، جابر عثرات الكرام غريمي، ثم ذهب توًّا إلى السجن ففك أخلال عكرمة وقبّل رأسه واعتذر إليه، ثم سارا معًا إلى سليمًان ليعرف من جابر عثرات الكرام، فلمّا عرف القصة قال إلى سليمًان ليعرف من جابر عثرات الكرام، فلمّا عرف القصة قال



لعكرمة: لقد كان برك وبالاً عليك، ثم عقد سليمًان لعكرمة الولاية على الجزيرة وأرمينية وأذربيجان وقال له: أمرٌ خزيمة إليك إن شئت أبقيته وإن شئت عزلته فقال: بل أبقيه. فمكثا عاملين لسليمًان مدة خلافته، وهكذا يكرم الله أهل المروءات ويضاعف لهم الجزاء، ويجنبهم المذلة والهوان، ويخلد ذكرهم التاريخ على مر الزمان ..

ولكنَّ أموالُ البخيـلِ تـضيُّعُ (١) وما ضاعً مالُّ ورُّثُ الحمسدُ أهلُه

#### الوفاء للأخ في الله والصاحب بعد مماته:

□ مرَّ بك قول الحسن: «إن كان الرَّجُل ليخلف أخاه في أهله بعد موته أربعين سئة ١٠.

 □ قال هُريم بن سفيان: «كان عمرو بن قيس المُلائي يمرُّ بنا في كل جمعة، ومعه هديّة قد حملها، يأتي بها منزل منصور المعتمر قال: وذلك بعد موت منصور بمًا شاء الله، فلم يزل على ذلك حتى مات. قال: فبلغني أن أهله تعاهدهم بنحو من ذلك بعد ما مات عمرو».

 وعن بسطام التيمي قال: «رأيت طلحة بن مصرف يخرج من زَّقَاقَ ضَيِّقَ فِي التَّهِم، فقلت: من أين يجيء طلحة؟ قالوا: يأتي أمَّ عمَّارة ابن عمير يبرّها بالنفقة والكسوة والصِّلة. قال: وذاك بعد موت عمّارة ببضع عشرة سنة. قال: وكانت أم عمارة أعجمية ال(٢).

## الوفاء في رياض الشُّعْر ودوحته:

في رحاب الشعر = بعد القرآن والسُّنَّة يتذوَّق القارئ شيمة الوفاء،

 <sup>(</sup>١) «الوفاء» (ص ٩٦ - ٩٩).

<sup>(</sup>٢) المكارم الأخلاق، لابن أبي الدنيا (ص ٧١- ٨٨).

ويلتمسها في جنبات كل بيْتٍ، ووراء كلِّ مَقْطَعٍ بإحساسها الصادق النقى..

□ فلله در القائل وهو عبد الحميد الكاتب:

أَسِرٌ وفاءً ثـم أَظهِرُ غـيره فمن لي بعذرٍ يُوسِع الناسَ ظاهُرهُ (١)

#### وفاء عبد الحميد الكاتب لمروان بن محمد:

□ قائل البيت السابق هو عبد الحميد بن يحيى بن سعد العامري الكاتب المشهور، وكان قد اختص بمروان بن محمد آخر ملوك بني أمية فلم يزل معه إلى أن شعر بقرب زوال ملكه فقال له: قد احتجتُ إلى أن تصير إلى عدوي وتظهر الغدر بي. وإن إعجابهم بأدبك وحاجتهم إلى كتابتك تحوجهم إلى حسن الظن بك. فأبى عبد الحميد إلّا البقاء معه حتى قتلا معًا في بوصير بمصر سنة ١٣٢ (٢).

#### الوفاء الدائم:

النَّاسُ بالناس ما دامَ الوفاءُ بهمْ الوَّاسُ بالناس ما بين الورى رَجُـلٌ الا تقطعَنَّ يَد المعْروفِ عنْ أَحَـدٍ واشكرْ صَنيعَة فَضْلِ اللهِ إذْ جعلتْ قد ماتَ قومٌ وما ماتتْ فَضائِلُهمْ

والعُسْرُ واليُسْرُ سَاعاتٌ وأوقاتُ تُقضَى على يله للنَّاس حاجَاتُ إنْ كنْتَ تَقْدِرُ فالأيامُ تَاراتُ إلنْك، لا لك للإنسان حاجاتُ وَعَاش قومٌ وهمْ في الناسِ أمواتُ

<sup>(</sup>١) «مجموعة المعاني» لعبد السلام هارون (١/ ٢٤٩)- طبع دار الجيل.

<sup>(</sup>٢) «وفيّات الأعيان» لابن خلّكان (١/٣٠٧).



#### دوام الوفاء بالعفو والغفران:

قال المغيرة بن حَبْناء:

خُذْ من أخيك العفو واغفِرْ ذنُوبَه فإنك لن تلقى أخَاك مُهَذَّبًا

أَخُوكَ الذي لا ينقُضُ النَائيُ عهدَهُ

وليسَ الذي يَلقَاكَ في البِشْرِ والرِّضَا

ولا عند صرفِ الدّهرِ يَزْورُّ جَانبُه وإِنْ غَبْتَ عنه لَسَّعَتْكَ عَقارِبُه

 وذكر جَبَّار بنُ سَلَمي عامرَ بنَ الطُّفَيل، فقال: كانَ والله إذا وَعَد الخيرَ وفّي، وإذا أوعد بالشرّ أخلف، وهو القائل:

ولا يرهَبُ ابنُ العمِّ ما عِشْتُ صَوْلَتْي

وإن وإنْ أوعدْتُـه أو وَعَدْتُـه

🗖 وقال ابنُ أبي حازم:

إذا قلتَ في شيء: «نَعَم» فأتَّه

وإلَّا فقل: «لا» تسترحْ وتُسرحْ بها

وياً مَن منسى صَوْلَة المتهدد ليكذِبُ إيعادِيْ ويصدقُ مَوْعِـدي

ولا تسكُ في كسلِّ الأمسور تُعَاتبُهُ

وأيّ امريء ينجُو منَ العيب صاحبُه

فإنَّ «نعم» دَيْنٌ على الحرِّ واجِبُ لئلا يقولَ النَّاسُ: إنَّكَ كاذِبُ

□ وأحسن ما ورد في إنجاز الموعد قول عوفِ بن مُحلِّم:

ومشلُ العطايا في الأكفّ عداتُه ذكرْتُ مواعيدَ الأمير ابنِ طَاهِرِ

فكنْتُ كمن حلّت عليه زكاته وزكّيتُ ما لم أحوهِ من عطائمه

ومما ينسب إلى الإمام علي ﴿ فَافْنُهُ فِي الأصدقاء والوفاء:

وقبل الصدق وانقطَع الرجَاءُ تغـــيَّرت المــودّةُ والإخــاءُ وأسلمني الزَّمانُ إلى صديق

كشير الغدرِ ليس له رعَاءُ

وربَّ أخِ وفيْستُ لسه بحسقٍ

□ ويقول في النساء:

دعْ ذِكْرَهُنَّ في الْهُنَّ وفاءُ يكسِرُن قلبك ثم لا يجبرنَهُ يكسِرُن قلبك ثم لا يجبرنَهُ

وقال في الوفاء بين الناس:

ذَهَبَ الوفَاءُ ذَهَابَ أَمْسِ الذَّاهِب يَفْشُونَ بينهُمُ المسودَّة والسَّفا

🗖 ومثله:

ماتَ الوفاءُ فَلا رِفْدٌ ولا طَمعٌ فاصبرٌ على ثِقَةٍ باللهِ وارضَ به

رباط الصحبة بالوفاء:

وكنْتُ إذا صَحِبْتُ رِجالَ قومِ فأُحسنُ حين يُحسِنُ مُحسِنُوهُمْ وأُبصر ما بعيبهم بعينٍ

وقال الشافعي في الربط بين السماحة والوفاء:

وكُنْ رَجُلًا على الأهوال جَلْدًا و و قال إبراهيم الشبراوي:

ولكسن لا يسدومُ لسه وفساءُ

رِيْتُ السَّبا وعهودُهُنَّ سَواءُ وقلو ويُهُنَّ مَن الوفاء خَلاءُ

فالنَّاسُ بَيْنَ مُحَاتِلُ ومُوارِبِ وقلوبِ وقلوبِ وقلوبِ وقلوبِ وقلسوبُهُم محسشوَّةٌ بعقارِبِ

في النَّاس لم يبْقَ إلَّا اليأسُ والجَـزَعُ فَـاللهُ أكـرَمُ مَـنْ يُرْجَـى ويُتَّبَـعُ

صَحِبْتُهمُ وشيمتيَ الوفاءُ وأجتنبُ الإساءة إن أساؤوا عليها عن عيونهمُ غطاءُ

وشيمتك السماحة والوفاء

سَالتُ النَّاسَ عَنْ خِلًّ وَفَى

تمسسَّك إن ظفِرتَ بنديل حُسرٍّ

🗖 وقيل:

اشدُد يديكَ بمن بلوتَ وفاءَه

🗖 ويشبهه قول الشاعر:

يموتُ المرء ليس له وفيٌّ أتدرى الشمسُ أنَّ لها بهاءً

🗖 وقال الشاعر القديم:

إني كأني أرى من لا وفاء له

□ وذكر الجاحظ في البيان والتبيين قول أحدهم:

في انْقِباض وحسشمة فاإذا خلَّيْتُ نفسي على سجيتها

□ ويشبهه:

مالي وَجْهُ فِي اللِّئام ولا يَدُ أَهُــشُّ إذا لاقيــتُهم وكــأنني

مطلب الوفاء صعب:

أرومُ الوفاءَ الصَّعبَ بالمطلب السّهل

🗖 ومنه:

دُريت الوفي العهد يا عُرو فاغتبط

□ وقيل:

فقالوا: ما إلى هذا سبيلً فإنَّ الحُرَّ في الدنيا قليْلُ

إنَّ الوفاءَ من الرّجال عزيْنُ

وقبل البوم عَرزَّ الأوفياءُ فتأسف أنْ يفارقها البهاءُ؟

ولا أمانة وسط القوم عُريانا

صَادقْتُ أهلَ الوفاءِ والكَرَم وقلت ما قلت غير محتشم

ولكنَّ وجهى في الكرام عريْضُ إذا أنا لاقيتُ اللّنام مريضُ

وأرتادُ جُوْدَ الحبَ في منبت البخل

فإن اغتباطًا بالوفاء حميد

عنها، ولكنها أوفي الذي أَجِـدُ

والحرُّ يعفو لمن بالذنب يعترَفُ وفي الوفاء لأخـلاق الفتــي شَرَفُ أفدي خُطاك بنفسي وهي قاصرة الوفاء شرف للإنسان:

إنَّ الكرامَ إذا ما استُعطِفُوا عَطَفُوا والصَّفْحُ عن مُذْنب قد تاب مكرمةٌ الحبُّ طاعة ووفاء:

□ يقول الشاعر في وصف المحبّ لرسول الله ﷺ:

من هديه فَسَفَاهَةٌ وهُرَاءُ مَنْ يدَّعي حبَّ الرسُولِ ولم يُفـدُ إنْ كسان صِدقًا طاعَـةٌ ووفساء الحبِبُّ أولُ شرطِبِهِ وفروضِهِ وفي وفاء الرسول ﷺ:

هدى الأنام محجّة بيضاء يا صفوة الرّسُلِ الكرام ومَنْ بـه صلَّى عليك الله ما خفق الحشا

وفي محبة العرب والوفاء لهم يقول الشاعر:

نَاشَدْتُكِ اللهَ يَا رُوحي اذْهْبِي كُلُفًا لا تـسأليهم ذمامًا في محبـتهم

الوفاء للوطن:

🗆 قال ابن الرومي: ولي وَطَن للسُّ السُّ الا أبيعَة وَحَبَّبَ أُوطِ إِنَّ الرِجِ ال إليهمُ إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم

حبًّا، وأخلصت النفوسُ وفاءَ

بحبِّ قوم عن الجرعاء قد ذهبوا فطاكًا قدوفى بالذمة العربُ

وألا أرى غيري له الـدُّهرَ مالكـا مَ آربُ قضًّاها الشبابُ هنالكا عهودَ الصّبا فيها فحنوا لـذلكا

لها جَسَدٌ إن بان غُودِرَ هالكا

فَقَد ألفته النفس حتى كأنه

### الوفاء في اليسر والعسر:

ت أنشد الإمام محمد الخضر حسين تحت هذا العنوان:

تبتلي الصَّبرَ سَاعةً وَيَمُرُّ مَسَّتِ العيشَ عسْرَةٌ فدعيْهَا

جَارَي هكذا الزَّمانُ يوافينا بيوم بجفو ويسوم يَسسرُّ

واحتفاءً بــه العيــون تَقَــرُّ ما افتقدنا في الحالتين وفاءً

#### الوفاء بعهد الصداقة:

وأنشد الإمامُ أيضًا عن أحد أصدقائِه وصلته به:

أحببت من ملأ الوداد فواده أحبَبْتُ مُ مِلْ الفُوَّادِ وإنمَا

أشكُوه جافى ما شكوتُ رقادَه فظَفِرْتُ منه بصاحب إنْ يدر ما

عرف الوفاء نجاده ووهاده ودریت منه کما دری منی فتًی

#### الوفاء في تحقيق التراث:

□ مدح أحد الشعراء عالمًا مهتمًا بتحقيق التراث فقال:

وكنْتَ لهم مِنْ ذلك الطّبي تنشرُ وفيت لآباء طواهم زمائهم

إلى أن طويتَ العمر زرْعًا يُثْمِر تراثًا وأخلاقًا وعِلْمًا ومنهجًا

عِقَّهم منك الرضا ويُنوَّرُ وخلفتَ لي عَهْدًا ودَرْبًا وعـدَّةً

ووالله لا يخري القديم المؤخّرُ فصارَ جميعُ الإرث عندي أمانةً

□ وقال ابن زيدون في قصيدته المشهورة يطلب الوفاء:

وناب عن طيب لقيانا تجافينا رأيسا، ولم نتقل فيره دينا فالحرُّ مَنْ دانَ إنصافًا كما دينا فالذكر يقنعنا والطيف يكفينا أضحى التنائي بديلًا عن تدانينا لم نعتقد بعدكم إلّا الوفاء لكم دُومي على العَهْدِ ما دُمنا مُحَافِظةً أولي وفاء وإن لم تبذلي صلةً

□ وقال المتنبى في مدحه يربط القدرة والوفاء:

لهضياءً يُسزري بكل ضِهاءً في بهاء، وقدرةٌ في وفاع

إنَّ فِي ثَوْبِكَ السذي المجدُ فيه كرمٌ في شحاعة، وذكاء

ومن غرر أحاسن أبى فراس الحمدانى:

واثت منك بالوفاء الصحيح وقبيحُ الصديق غيرُ قبيح فجميلُ العَدُوِّ غيرُ جميل

□ وقال ابن العميد:

حين ضاقت حبالها حيالي؟

أين لي مَنْ يفي بشكر الليالي □ وأنشد الحسن بن عبد الوهاب لرجل يذمّ صديقًا له، ويمدح كلبًا بوفائه:

ما يُنفى عن الكُلْب تخييرت من الأخلاق عسلى النُّسصرةِ والسذَّب ف\_إنَّ الكلببَ مجبولٌ وفيُّ بِحِفَ ظُ العَهِ لَـ لَ ويحمسى عَرْصَهَ السدَّرْب ويعطيك على اللين ولا يعطي على الضرب ويُنجيك من الكرب ويمشفيك من الغييظ

□ وقال آخر:

تَقُولُ العِدى لا باركَ الله في العِدى

ولو أصبحتْ ليلي تدِبُّ على العصا

 وقال إبراهيم بن العباس: ولكن الجواد أبا هشام بطيءٌ عنك ما استغنيت عنه

□ وقال آخر:

ومن عجبِ أن بتَّ مستشعرَ الثرى (١) ولو أننى أنصفتك الود لم أبتُ

□ وقال البحتري:

فوا أسفا أن لا أكونَ شهدتُه وألا لقيت المـوت أحـر <sup>(٣)</sup> دونـه وإنَّ بقائي بعده لخيانـــةٌ

□ وقال المتنبي:

غاض (٤) الوفاء فما تلقاه في أحدٍ

وأعوزُ (١) الصدقُ في الأخبار والقَسَم

□ وقالوا: «إذا أَرَدْتَ أن تعرفَ وفاءَ الرَّجُل ودوام عَهْدِه فانظر إلى

قدَ اقصَرَ عن ليلي ورثَّت وسائلُه لكان هَـوَى لـيلى جديـدًا أوائلـه

وفيُّ العهد مامونُ المَعيب وطــ لَّاعٌ إليــك مـع الخُطــوبِ

وبتُّ بها زوَّدتني متمتِّعا خلافك حتَّى ننطوِي في الثَّرى معًا

فخاست (٢) شمالي عنده ويَميني كما كان يلقى الدُّهرَ أغبرَ دوني وماكنت يومًا قبله بخوون

<sup>(</sup>١) مستشعر الثرى، كأنه جعله شعارًا له في قبره.

<sup>(</sup>٢) خاست: لزمت موضعها واحتسبت، أو غدرت.

<sup>(</sup>٣) أحمر: أي في أوج شدته.

<sup>(</sup>٤) غاض: نقص.

<sup>(</sup>٥) أعوز: قلّ فما يُوجد.

حنينه إلى أوطانه، وتشوُّقِهِ إلى إخْوانه، وكَثْرَةِ بُكائه على ما مضى من زمانِهِ.

#### 🗖 قال الشاعر:

تَعْجِيلُ وَعْدِ الْمَرْءِ أَكْرُومَةٌ وَالْحَيْرِ عِلَى الْمَرْءِ أَكْرُومَةٌ وَالْحَيْرِ وَالْمَرْدِ وَالْمُرْدِ وَالْمُرْدُ وَالْمُرْدِ وَالْمُرْدِ وَالْمُرْدِ وَالْمُرْدِ وَالْمُرْدُ وَالْمُرْدِ وَالْمُرْدِ وَالْمُرْدُ وَالْمُرْدِ وَالْمُرْدُ وَالْمُرْدُونُ وَالْمُرْدُ وَالْمُرْدُونُ وَالْمُرْدُونُ وَالْمُرْدُونُ وَالْمُرْدُ وَالْمُرْدُ وَالْمُرْدُ وَالْمُرْدُونُ ولْمُرْدُونُ وَالْمُرْدُونُ وَالْمُرْدُونُ وَالْمُرْدُونُ وَالْمُرْدُ وَالْمُرْدُونُ وَالْمُونُ وَالْمُرْدُونُ وَالْمُرْدُ وَالْمُرْدُونُ وَالْمُلْمُ لِلْمُرْدُونُ وا

وَلَقَدْ وَعَدْتَ وَأَنْتَ أَكْرَمُ وَاحِدِ أَنْعِمْ عَلَيَّ بِمَا وَعَدْتَ تَكُرُّمًا وقال آخرُ:

وَمِيعَادُ الكَرِيمِ عَلَيْهِ دَيْنَ لَيْ فَي فَي فَي اللَّه وَيُسنُّ يُسلَدُكُم مَا عَلَيْهِ

إِذَا قُلْتَ فِي شَيءٍ «نَعَهُ» فَأَتِمَّهُ وَإِلَّا فَقُلُ «لَا» تَسْتَرْحْ وَتُرْحْ بِهَا وقال آخرُ:

لَا كَلَّفَ اللهُ نَفْسًا فَوْقَ طَاقَتِهَا فَكَ تَعِدُةً إلَّا وَفَيْتَ بَهَا فَكَ تَعِدُةً إلَّا وَفَيْتَ بَهَا

تَنْسَشُرُ عَنْسَهُ أَطْيَسَبَ السَدِّكُرِ وَلَا يَلِيسَقُ الْمَطْلِ لِبِسَالُحُرِّ

لَا خَــيْرَ فِي وَعْــدِ بِغَــيْرِ تَسَامِ فَالْمَطْـلُ يُسَدِّهِ بَهْجَـةَ الإِنْعَـامِ

فَ لَا تَوْدِ الكَوِيمَ عَلَى السَّلَامِ ويُغْنِيكَ السَّلَامُ عَوْنِ الكَلَمِ

فَإِنَّ «نَعَمْ» دَيْنٌ عَلَى الْحُرِّ وَاجِبُ لِعَلَّا يَقُولَ النَّاسُ إِنَّكَ كَاذِبُ

وَلَا تَجُ ودُيَدُ إِلَّا بِا تَجِدُ وَلَا تَجِدُ وَاحْذَرْ خِلَافَ مَقَالٍ للَّذِي تَعِدُ



إنَّ الوَفَاءَ مِنَ الرِّجَالِ عَزِيرِ اشْدُدْ يَدَيْكَ بِمَنْ بَكَوْتَ وَفَاءً

## وقالوا في الغدر والخيانة:

□ قال حرب بن جابر الحنفي:

رأيت أبا القيّار للغدر آلفا وإنّ أبا القيّار كالذئب، إن رأى

□ وقال آخر:

إذا عهدوا فليس لهم وفاء

🗅 وقال عارق الطائي:

غدرت بأمر كنتَ أنتَ دعوتَنا وقد يتركُ الغدرَ الفتى وطعامه

🗖 وقال آخر:

ولا خير في وعدد إذا كمانَ كاذبًا

□ وقال آخر:

جرّبت دهري وأهليه فيها تركت □ وقال آخر:

إنَّ خُلْفَ الوعيد ليس بعارِ

□ وقال مزاحم بن الحارث العقيلي:

وللجار وابن العم جَمَّا غوائلُهُ بصاحبه يومًا دمًا فهو آكله (١)

وإنْ وعدوا فموعدهم هَبَاءُ

إليه، وبِئْسَ الشّيمة الغدر بالعهد إذا هو أمسى حلبة من دم الفَصدِ

ولا خيرَ في قــولٍ إذا لم يكــن فِعــلُ

ليَ التجاربُ في ودِّ امريءٍ غَرَضا

إنَّما العَارُ كُلُّه خُلفُ وَعْدِك

<sup>(</sup>١) إشارة إلى ما هو متداولٌ مِن أكل الذئب لصاحبه الذئب إذا رأى عليه دمًا. والبيتان في حماسة البحتري (ص٠١٠).

ويومًا على دين ابن خاقانَ دينُها (١)

ومن لم يجيء بالعينِ حِيزتْ رهونها (٢)

أجاب إليها عالم وجهول

إلَّا ذنــوبَ إذاعــة الأسرارِ

كأنني جاهل بالزمن (٤) والناس

ولا كل من أنـصفته لـك منـصف

فيومًا تراها بالعهود وفيّة يدًا بيد مَنْ جاء بالعين منهم □وقال أبو فراس:

نَعَمْ دعتِ الدُّنيا إلى الغدرِ دعوةً وقال آخر:

كل الذنوب خفيفةٌ محموكةٌ

وقال آخر: أَبْغِي الوفاءَ بـزَمَنِ <sup>(٣)</sup>لا وفـاءَ بــه

نكرانُ المحاسن:

تقال الشاعِرُ:

وما كلُّ من تهواه يهواك قلبُه وقال آخر:

<sup>(</sup>١) خاقان: ملك الترك وعني به كسرى قباذ بن فيروز. ملك الفرس. وكان قد قام مزدك في زمانه فدان بدينه من اشتراك القوم في النساء والأموال كما اشتركوا في الماء والنار والكلأ. يريد أن نفسها تطاوعها على مواصلة كل من تعرض لها ولا تعاف أحدًا.

<sup>(</sup>٢) هذا تمثيل، أي من جاء منهم بالنقد جازته بمثله نقدا، وهو ما سمّاه بالعين، أي من حضر منحته الحاضر من ودها.

وأما من غاب عنها فكأن رهنه قد ضاع وغلق، أي كأنه أودع قلبه رهينة لارد لها.

<sup>(</sup>٣) في الأصل بدهر وهي لأبي فراس، وقد غيَّرتها إلى «زمن» حتى لا يُعاب الدَّهْرُ ويُسَبُّ.

<sup>(</sup>٤) انظر الهامش السابق.



مواعيد كُوتُ وبِ أخداه بيشرب

يلاقِ كما لاقى مُجير أمّ عامر (٢) أحاليب (٤) ألبان اللّقاح الـدّوائر فرته (٦) بأنيابٍ لها وأظافر یجود بمعروفٍ علی غیر شاکر <sup>(۷)</sup>

فإنك ممَّن ضيع السرّ أذنب

مني، وما سَمِعُوا من صالح دفنوا

رأيتك تصفى الود من ليس صافيا لفارقتُ شيبي مُوجَع القلبِ باكيا وعدْتَ وكان الخلفُ منك سـجيَّةً □ وقال آخر (١):

ومَنْ يصنعِ المعروفَ في غيرِ أهلِـه

أعدَ لها لما استجارت بداره (٣)

وأسمنها حتى إذا ما تمكّنت (٥) فقل لذوي المعروف: هذا جزاء من

🗖 وقال آخر:

إذا ما جعلت السرَّ عند مضيّع 🗖 وقال آخر:

إِن يسمعوا سُبَّةً طاروا بها فَرَحًا

□ وقال المتنبِّي:

أُقِلُّ اشتياقًا أيُّها القلبُ إننى خُلِقت ألوفًا لو رَجعتُ إلى الصِّبَا

قواها من ألبان اللقاح الغرائز. أدام لها حين استجارت بقربه

<sup>(</sup>١) هي لأعرابي، والأبيات مع قصتها في حياة الحيوان للدميري (٢/١١٧).

<sup>(</sup>٢) أم عامر: كنية الضَّبع.

<sup>(</sup>٣) عند الدميري:

<sup>(</sup>٤) الأحاليب: جمع إحلابة، وهو أن يحلب لأهله وهو في المرعىٰ لبنا ثم يبعث به إليهُم ما زاد منه على السُّقاء. واللقاح: جِمع لقوح وهي الإبل بأعيانها.

<sup>(</sup>٥) عند الدميري: «وأشبعها حتى إذا ما تملأت».

<sup>(</sup>٦) فرته تفريه: قطعته وشقصته.

<sup>(</sup>٧) عند الدميري: «غدا يصنع المعروف مع غير شاكر».

#### ما أقل الوفاء وأندره:

وَدَدْتُك لَمَّا كان حُبُّك خَالِصًا ولا يلبث الحوضُ الجديدُ بناؤه

وأعرضتُ لَمَّا صار نهبًا مُقَسَّما على كشرة الورَّادِ أنْ يتهدَّما

## نسيان الأحباب بعد موتهم وهذا من قلَّة الوفاء:

وقال أرطأة بن سُهيَّة (١):

وكائن تَرى من ذات شجو وعَولةِ فكانت كذات البَوَ لَمَا تعطَّفتْ مَتَى لا تجده تنصر فْ لطِيَامها

بكَتْ شجوَها بعد الحنين المرجَّع (٢) على قِطع من شِلوهِ المتمزَّع (٣) من الأرض أو تعمِدُ لإلفٍ فتَربَع (٤)

<sup>(</sup>١) هو أرطاة بن زفر بن عبد الله، وسُنهَيَّة أمه. وهو من شعراء الدولة الأموية. وكان امرأ صدق شريفًا في قومه.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في «الأغاني» (١٣٨/١١)، يرثى بها ابنه عَمْرًا والشجو: الحزن والهم. والعولة: رفع الصوت بالبكاء، وحرارة وجد الحزين والمحب من غير نداء ولا بكاء. وكذلك العويل: وفي الأغاني: «ذات بث». والبث: الحزن.

<sup>(</sup>٣) البَوَ: الحُوار، وولد الناقة. وقيل: جلده يحشىٰ تبنا أو ثُماما أو حشيشًا لتعطف عليها الناقة إذا مات ولدها ثم يقرب إلى أمه لتر أمه فتدر عليه. وفي الأصل: «كذات البر»، صوابه في الأغاني. والشلو: واحد الأشلاء. وهي الأعضاء والجلد والجسد.

<sup>(</sup>٤) والطيَّات: جمع طيَّة، وهي المنية، والوطن، والمنزل. وفي «اللسان» «وقد يخفف في الشعر». والبيت هنا شاهد لتخفيف الياء. تربع. من قولهم: ربع بالمكان يربع. اطمأنّ. وبعد هذا البيت في «الأغاني»:

عن الدهر فاصفح إنه غير معتب وفي غير من قد وارت الأرض فاطمع وبدكاً منه يقال: عن الزمن فاصفح إنه غير معتب.



#### عُودٌ على بدء:

# وفاء الصحابي الجليل أبي العاص بن الربيع بن عبد العزَّى القرشي العبشيميّ في :

صهر رسول الله ﷺ، وزوج بنته زينب، وهو والد أمامة التي كان يحملها النبي ﷺ في صلاته.

• أُسِرَ في غزوة «بدر» فبعثت زينب قِلادتها لِتَفُكُّهُ وكانت هذه القلادة لأم المؤمنين خديجة أعطتها لزينب والنها ، فقال النبي ﷺ: «إن رأيتم أن تُطْلِقُوا لهذه أسيرها»، فبادر الصحابة إلى ذلك.

□ قال المسور بن مخرمة: «أثنى النبي ﷺ عَلَى أبي العاص في مصاهرته خيرًا وقال: «حدَّثني فصدَقني، وَوَعَدَنِ، فوفَى لي»، وكان قد وعد النبي ﷺ، أن يرجع إلى مكة بعد وقعة بدر، فيبعث إليه بزينب ابنته، فوفى بوعده، وفارقها مع شدة حبه لها، وكان من تُجار قريش وأمنائهم.

ثم أسلم قبل الحُديبية بخمسة أشهر، ولمَّا هاجر، ردَّ عليه النبي ﷺ زوجته زينب بعد ستة أعوام على النكاح الأول (١).

## وفاء ابن عباس وينف لحبيبه عليه ، ولأبي أيوب الأنصاري ولفف:

□ عن حبيب بن أبي ثابت أن أبا أيوب قَدِم على ابن عباس البصرة، ففرَّغ له بيته، وقال: لأصنعنَّ بك كمَا صنعتَ برسول الله ﷺ، كم عليك؟ قال: عشرون ألفًا، فأعطاه أربعين ألفًا، وعشرين مملوكًا، ومتاعُ البيت»(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: اسير أعلام النبلاء» (١/ ٣٣٠- ٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء» ترجمة أبي أيوب الأنصاري (٢/ ٤٠٢ - ٤١٣)، و«نزهة الفضلاء» (١/ ١٧١).

## الإمام المحدِّث الزاهد عطاء بن أبي سعد الهَرَوي الفُقَّاعيّ تلميذ شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري:

□ قال السَّمعاني: «كان ممن يُضرَب به المَثَل في إرادة شيخ الإسلام والجدِّ في خدمته، وله حكايات ومقامات في خروج شيخه إلى بَلْخ في المحنة، وجرى بينه وبين الوزير نظام الملك محاورة ومُراددة واحتمل له النَّظام.

قال: وسمعتُ أن عطاءً قُدِّم للخشبة ليُصْلَبَ، فنجَّاه الله لحسن نيَّته، فلمَّا أُطلِق، عاد إلى التظلُّم، وما فتر، وخرج مع النِّظام ماشيًا إلى الروم، فمَا ركب، وكان يخوض الأنهار مع الخيل ويقول: شيخي في المحنة، فلا أستريح»(١).

كم أين هذا من أبناء زماننا.

خليل اسم شخص لا خليل وفاء

إذا قيلَ: في الدنيا خليلٌ؟ فقلْ: نعممُ

## اللهم اجعلني عند حسن ظن شيخي المقدم بي وأجب دعاءه لي:

كَ أُرسل لي شيخي الدكتور محمد إسمَاعيل المقدِّم رسالة على الهاتف المحمول بتاريخ ٣١/ ٢٠٠٦م كتب فيها: «أكرمك الله يا أوْفى الأوفياء، ونصرَ بك السُّنَّة».

وأنا أقولها لوجه الله خالصة لشيخي المقدم:

سيبدو لكم في مضمر القلب والحشا سريرة حب يـوم تبـدو الـسرائر بضاعتي طيلة عمري مزجاة إلّا أن عملي الوحيد الذي أعلم صدقي

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» (۲۰/ ٥٤ - ٥٦).

فيه إن شاء الله هو حبي لشيخي المقدم في الله ووفائي له.. ويعلم الله أن أقولها خالصة لوجه الله أنه ما من شاب من أبناء الحركة الإسلامية في السبعينات وما بعدها في مصر مَسَّ محبرة ولا تناول قرطاسًا على المنهج السلفي إلَّا وللشيخ المقدم في عنقه مِنَّة ودَيْن، وكيف لا وهو مقدم الدعوة السلفية والمنظِّر لها والذاب عن قضاياها ومُجدِّد أمرها في ربوع مصرنا، أنكر هذا حاسد أو حاقد لا يرى إلَّا نفسه أو قَبَلَهُ ولوددت والله يعلم صدقى - أن لو أُخذ من عمري فزيد في عمره- لو جاز ذلك - وأن أفديه بدمي ونفسى ومالي وأولادي، وأن لا تمر عليه لحظة من هم أو أسى لمن يتنكَّر له أو يغمطه حقه، ولله در القائل: «بعتكم أغلى المُلكُ فلا تنسَوْني غدًا لكرامة الدلّال»، ولو استقبلت من عمري ما استدبرت ما فارقته لحظةً ولحملتُ نعله.. ولي الشرف في ذلك.. ولقبَّلتُ قدمه كما قبّل الإمام مسلم قدم البخاري، ولقلتُ له عن أي إساءة أُسيئ بها، أو تنكر له: عَفوًا يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب السلفيَّة في عللها.. والله أنت شامة مصرنا وزين مجالسنا، وقرة أعيننا، وكم في النفس والفؤاد ألوان من الوفاء لك عسى الله أن يظهر عشر معشارها لتطيب حياتنا.. جعلني الله خادمًا لكم ذابًا عنكم.. وفيًّا لكم وخادمًا في كل نَفَسٍ من أنفاسي لكم ولذويكم.

## ك شيخي الحبيب:

كنتم لأرواحنا إلا رياحيا

ليُسْقَ عهدَكمُ عهد السُّرور فمسا

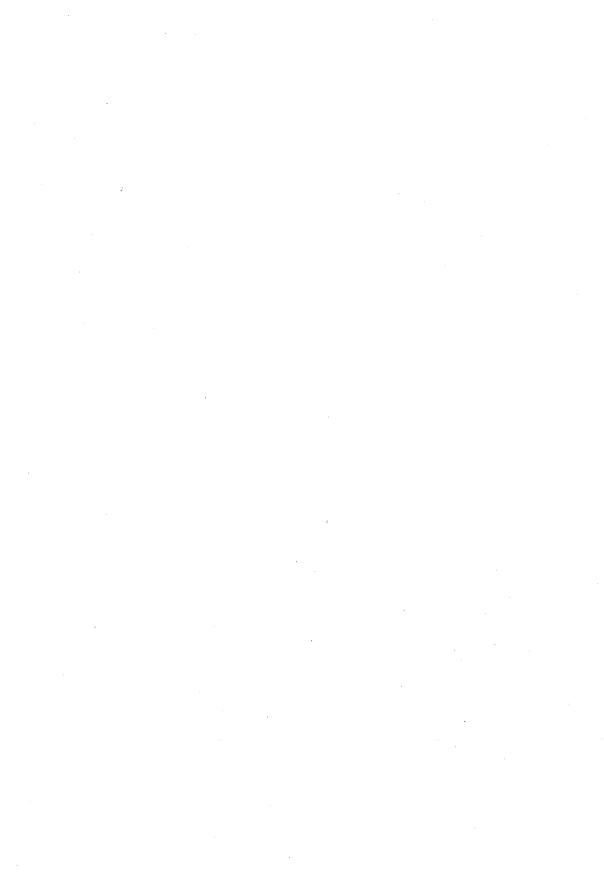



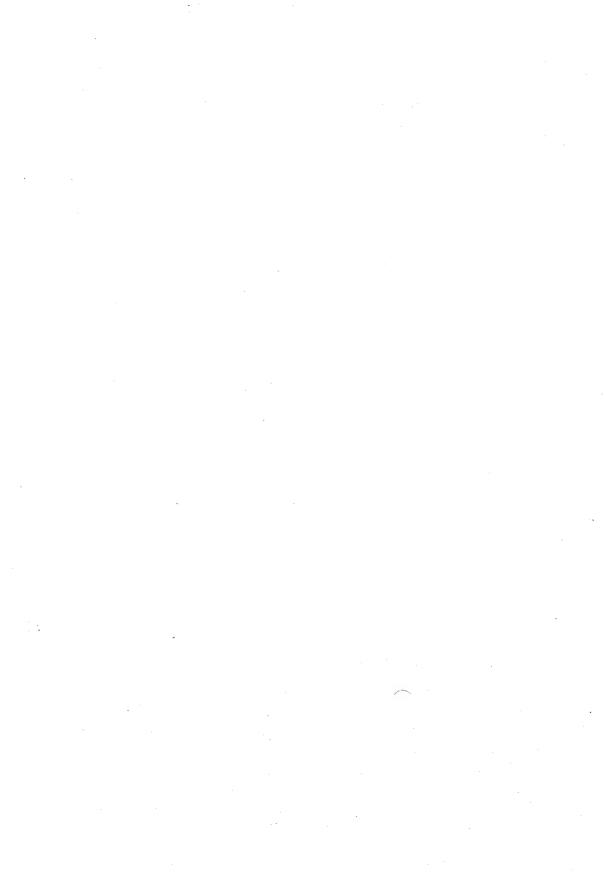



## عُلُوَّ الهِمَّة في الأمانة

الأمانة من أَجَلِّ القِيَم الخُلُقِيَّةِ التي بُنيتِ عليها شريعة الإسلام، وهي قيمة عظيمة تُصان بها حقوق الله عَنْ وحقوق الناس، وهو جزء لا يتجرَّأ من صفات المؤمنين، ومن الأمانة الكبرى التي حَمَلَهَا الإنسانُ أمامَ الله عَنْ بالخضوع لأوامِرِهِ، والانتهاءِ عن زواجِرهِ - انبثقتْ سائرُ الأماناتِ مثلُ: أمانةِ الشّهادةِ لهذا الدِّينِ، وأمانةِ العِلمِ، وأمانةِ الدَّعوةِ إلى الله تعالى، وأمانةِ المحافظةِ على حرماتِ المجتمع، وأمانةِ التعاملِ مع الناس، ورَدِّ أماناتِهم إليهم..، قال ابن مسعود والله الله على أماناتُه في الصلاة، والأمانة في الصّوم، والأمانة في الحديث، وأشّدُ ذلك الودائع..»، فالأمانة في الإسلامِ مفهومها شاملٌ لِدِينِ الإنسانِ وطاقتِهِ في تحمُّلِ أعباءِ التكاليفِ التي فَرضَها الله تعالى عليه.

والأمانة بوصفها قيمة خُلُقِيَّة من أَجَلِّ الفضائلِ، هي الأساسُ لكلِّ الأعمَالِ، والشاملةُ للسلوك الإنساني كُله»(١).

#### الأمانة لغة:

الأمانةُ مصدر قولهم: أمُنَ يأمُنُ أمَانَةً أي صَارَ أَمِينًا، وهو مأخُوذٌ منْ مادّة (أَمَ نَ) التي تدُلُّ على سكون القلب، ويقال: أمنْتُ الرَّجُل أمنًا وأمنةً وأمانًا وآمننني يؤمنُنِي إيمَانًا، ورجلٌ أمنةٌ: إذا كان يأمنه النَّاسُ ولا يخافُون غائِلَتَهُ، وأمنةٌ بالفتح إذا كان يُصدِّقُ ما سمع ولا يُكذِّبُ بشيءٍ،

<sup>(</sup>١) «الأمانة في الإسلام وآثارها في المجتمع» (ص٦) لعبد اللطيف بن إبراهيم بن عبد اللطيف – دار ابن الجوزي. السعودية.

وقال الجوهريُّ: الأمنةُ الذي يُصدِّقُ بكلِّ شيءٍ وكذلك الأمنةُ مثال الهمزةُ، واستأمن إليه دخل في أمانِهِ.

□ وقال ابن منظورٍ: «الأمانُ والأمانةُ بمعنَّى، والأمانةُ: ضدُّ الخيانة».

وقال ابن الأثير: «الأمنةُ جمع أمينٍ، وهو الحافظُ. وقوله وَعُطَّنَا:
 ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةُ لِلنَّاسِ وَأَمَنًا ﴾ [البقرة].

ت قال أبو إسحاق: أراد ذا أمنٍ، فهو آمنٌ وأمنٌ وأمينٌ. ورجلٌ أمنٌ وأمينٌ ورجلٌ أمنٌ وأمينٌ بمعنًى واحدٍ».

ويقال: أمنتُهُ على كذا، وائتمنته بمعنّى. وتقولُ: ائتُمِن فلانٌ على ما لم يسمَّ فاعله، فإن ابتدأت به صيّرت الهمزة الثانية واوًا فنقول: أوْتمن.

وقال الرَّاغبُ: «والأمْنُ والأمانُ والأمانُ في الأصل مصادرٌ، ويجعل الأمان تارةً اسمًا للحالة التي يكون عليها الإنسانُ في الأمن، وتارةً «تجعل الأمانةُ» اسمًا لِمَا يؤمنُ عليه الإنسانُ، نحو قوله تعالى: وتارةً «تجعل الأمانةُ» اسمًا لِمَا يؤمنُ عليه الإنسانُ، نحو قوله تعالى: ﴿وَغَونُوا أَمَننَ كُمُ ﴾ [الأنفال: ٢٧] أي ما ائتُمنتُم عليه، وقول الله سبحانه: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السّمَوانِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الأحزاب: ٢٧]. قيل هي كلمةُ التوحيد وقيل: العدالةُ، وقيل: العدالةُ، وقيل: العقل وهو صحيحٌ؛ فإنَّ العقل هو الذي لحصوله يتحصّل معرفة التوحيد وتجري العدالةُ وتعرفُ حروف التَّهجِي، بل لحصوله تعلَّم كلِّ ما في طوق البشر تعلُّمه، وفعل ما في طوقهم من الجميل فعله وبه فضِّلَ «الإنسان» على كثير ممَّنْ خلقهُ (١٠).

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (۱۳/ ۲۱، ۲۲) مختصرًا، و«مفردات الراغب» (۲۹)، و«مقييس اللغة» (۱/ ۱۳۳).

وقال الطَّبريُّ: «اختلفَ في معنى هذه الآية الكريمة، فقال بعضهم: المعنى أن الله تبارك وتعالى عرض طاعته وفرائِضَهُ على السَّمواتِ والأرض والجبال على أنَّها إنْ أحسنت أثيبتْ وجوزيتْ، وإنْ ضيَّعتْ عوقبتْ، فأبتْ حملها شفقًا منها ألَّا تقوم بالواجب عليها، وحملها آدمُ، إنَّه كان ظلومًا لنفسه، جهُولًا بالذي فيه الحظُّ له، وقد استدلَّ أبو جعفر على ذلك بما رُويَ عن ابن عباس ويُنف وغيره منْ أنَّ الأمانة في الآية الكريمة هي الفرائضُ التي افترضها الله على عباده، وبما رُويَ عنه أيضًا من قوله (أي ابن عباس وينف) الأمانة: الطاعة عرضها الله عليها أي على السمواتِ والأرض والجبال قبل أنْ يعرضها على آدم، فلمْ تُطِقُها، فقال لآدم: يا آدمُ، إنِّي قدْ عرضتُ الأمانة على السمواتِ والأرض والجبال فلم تُطِقها، فقال الآدم: يا مُؤيتَ، وإنْ أسأتَ عُوقِبْتَ فأخذها آدَمُ فتحمَّلَها» (١٠).

□قال الطبريُّ: «وقال آخرونَ: عُنِيَ بالأمانةِ في هذا الموضع أماناتُ الناس، وذهبَ فريقٌ ثالثٌ إلى أنَّ المراد بالأمانة هنا ائتمَانُ آدمَ عليه الصلاة والسلام ابنه قابيل على أهله وولده» (٢).

وأولى هذه الأقوالِ بالصَّوَابِ ما قاله الذين قالوا إنَّهُ عُنِيَ بالأمانَةِ في هذا الموضع جميعُ معاني الأماناتِ في الدِّين، وأماناتِ الناس، وذلك أنَّ

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبرى» المجلد العاشر (ح٢٢ ص٣٨، ٣٩).

<sup>(</sup>٢) ذكر القرطبي أن الحكيم الترمذي قد اعترض علىٰ هذا الرأي، وتعجب من قائله لأن الآثار وظاهر النص وباطنه، كل ذلك يتعارض معه تعارضًا واضحًا، قلت: والآمر كما قال. انظر: «تفسير القرطبي» (٢٥٦/١٤).

الله ﷺ لم يخُصَّ بقوله: ﴿ عَرَضَنَا ٱلأَمَانَةُ ﴾ بعض معاني الأماناتِ دون بعض»(۱).

وقال القرطبي: «الأمانةُ تَعُمُّ جيع وظائفِ الدِّين، ونسب هذا القول لجمهور المفسِّرين، فالأمانةُ هي الفرائضُ التي ائتمنَ الله عليها العباد، واختُلِفَ في تفاصيل بعضها على أقوالٍ: فقيل: «هي أماناتُ الأموالِ، كالودائع وغيرها». وقيل: «في كلِّ الفرائضِ، وأشدُها أمانةُ الممالِ»، وقيل: «من الأمانة أن ائتُمنَتِ المرأةُ على فرْجِها»، وقال بعضهم: الممالِ»، وقيل: «من الأمانة أن ائتُمنَتِ المرأةُ على فرْجِها»، وقال بعضهم: «فسل الجنابة أمانةُ»، وقيل: «الأمانةُ هي الصلاةُ، إن شئتَ قلت: صلَّيْتُ، وإنْ شِئتَ قلت: لم أُصلً، وكذلك الصيام وفسل الجنابة، وعلى ذلك فالفرجُ أمانةُ» والأذن أمانةٌ، والعين أمانةٌ، واللسانُ أمانةٌ، والبطنُ أمانةٌ، واليدُ أمانةٌ، والرِّجل أمانةٌ».

قال: «و لا إيمَانَ لمنُ لا أمانةً له»<sup>(٣)</sup>.

وقيل: «هذه الأمانةُ هي ما أَوْدَعَهُ الله تعالى في السمواتِ والأرض والجبال والخلق من الدلائلِ على رُبوبيَّته أَنْ يظهروها فأظهروها إلَّا الإنسانَ فإنَّه كتمَها وجحدها، والمرادُ بالإنسانِ على ذلك هو الكافرُ والمنافقُ» (١).

• أما ما جاءً في الحديث: «المؤذَّنُ مُؤْتَنَّ»، أراد به:مؤتمنُ القوم

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (ص٤٩).

<sup>(</sup>٢) أي حفظ الفرج.

<sup>(</sup>٣) أي لن لم يحفظ هذه الأمانات التي استودعها الله إياه.

<sup>(</sup>٤) انظر هذه الآرواء وغيرها في «تفسيرُ القرطبي» (١٤/ ٢٥٧= ٢٥٨).

الذي يثقُونَ إليه، ويتَّخِذُونه أمينًا حافظًا، والأمانةُ تقعُ على الطاعةِ والعبادةِ والوديعةِ والثقة والأمَانِ.

ويُقالُ: رجلٌ أمينٌ وأمَّانٌ أي له دينٌ. وقيل: مأمونٌ به ثقةٌ.

□ قال الأعمش:

وَلَقَدْ شَهِدْتُ التَّاجِرَ ال أُمَّانَ مَوْدودًا شَرَابُهُ

والتَّاجر الأمَّانُ بالضمِّ والتَّشديدِ: «هو الأمين»(١).

وقال ابنُ الأنْباريِّ: «والأمينُ منْ حروف الأضدادِ، يقالُ: فلانٌ أمينٌ، أي مؤْتَمَنِي أَأْتَمِنُهُ على أَمْري، قال الشاعر:

أَلَمْ تَعْلَمِي يَمَا أَسْمَ وَنِحُكِ أَنَّنِي حَلَفْتُ يَمِينًا لَا أَخُونُ أَمِينِي

أي: مُؤْتَمَني (٢).

### واصطلاحًا:

□ قال الكفويُّ: «الأمانةُ: كلُّ ما افترض الله على العبادِ فهو أمانةٌ كالصلاة والزكاة والصيام وأداء الدين، وأوكدُهَا الودائعُ، وأوكدُ الودائع كُتمُ الأسرار، وقال في موضع آخرَ: كُلُّ ما يُؤتَمَنُ عليه منْ أموالِ وحُرَمِ وأسرارِ فهو أمانةٌ (٣)»(٤). اهـ.

□ قال الشيخ عبد الرحمن حبَنَّكة الميداني في كتابه القيِّم «الأخلاق

<sup>(</sup>١) «النهاية في غريب الحديث» (١/ ٧١)، و«لسان العرب» (١٣/ ٢٢).

<sup>(</sup>Y) ((1) ((1) (1)).

<sup>(</sup>٣) ﴿الْكَالِمَاتُ لِلْكُفُويِ (١٧٦ - ١٨٦) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) «نضرة النعيم» (٢/ ١٠٥- ٥٠٩).

الإسلامية وأُسُسُها»: «الأمانة أحد الفروع الخلقية لحب الحق وإيثاره، وهي ضد الخيانة.

والأمانة في جانبها النفسي خلق ثابت في النفس يعف به الإنسان عمًّا ليس له حق، وإن تهيأت له ظروف العدوان عليه دون أن يكون عرضة للإدانة عند الناس، ويؤدي به ما عليه أو لديه من حق لغيره، وإن استطاع أن يهضمه دون أن يكون عرضة للإدانة عند الناس.

فمن تهيأ له أن يهضم دينًا عليه دون أن يكون لدى الدائن ما يثبت به حقه، فعف عن ذلك ولم يفعل وأدى ما عليه من حقً كاملًا غير منقوص فهو أمين حقًا.

ومن تهيأت له فرصة اختلاس أموال غيره دون أن يشعر به أحد من الناس، ودون أن يكون عرضة لاكتشاف لصوصيته، فعف عن ذلك ولم يفعل، فإنما ذلك أثر من آثار الأمانة في نفسه.

ومن كان يؤدي الودائع التي عنده لأصحابها، مع أن أصحابها لا يملكون وثائق بها عليه، فهو أيضًا إنما يفعل ذلك بدافع خلق الأمانة الذي يتحلى به.

#### مجالات الأمانة:

ولا تقتصر الأمانة على العفة عن الأموال، بل العفة عن كل ما ليس للإنسان به حق هي أيضًا داخلة في حدود الأمانة، أو أثر من آثارها.

فالعفة عن العدوان على الأعراض من الأمانة، والعفة عن العدوان على الحقوق العلمية من الأمانة، والعفة عن الغش وتطفيف الكيل

والميزان من الأمانة، والعفة عن الغلول (۱) من الأمانة، وتبليغ الرسائل الكتابية أو اللفظية إلى أصحابها من الأمانة، وتأدية حق النصيحة لكل مسلم من الأمانة، وتأدية حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمانة. وتأدية العبد حق ربه عليه من الأمانة، كالعبادات المفروضة والطاعة الواجبة، وكف العبد نفسه عمّا حرم الله عليه من الأمانة؛ لأن العبد المكلف مستأمن على ما وضع الله بين يديه وما وضع تحت سلطته من أشياء، سواء أكانت داخلة في حدود ذاته أو خارجة عنها، الحق في كل ذلك هو لله وقد استأمن الله عباده عليها، فأذن لهم بأشياء وحرم عليهم أشياء، فمن تجاوز حدود الإذن الإلهي فاعتدى على ما ليس به عليهم أشياء، فمن تجاوز حدود الإذن الإلهي فاعتدى على ما ليس به حق فقد خان الأمانة، فالطاعة لله من الأمانة، والمعصية لله من الخيانة.

ومن الأمانة إعطاء كل ذي حق حقه، فالعدل من الأمانة، والجور والظلم من الخيانة. ومن الأمانة الاهتمام بأن يحفظ المستأمنون ما تحت أيديهم من حقوق لغيرهم، حتى يؤدوها إلى أصحابها وهي على حالتها حينما استؤمنوا عليها، ما لم يكن مرور الزمن يغير منها بصفة طبيعية معلومة.

وهكذا تتعدد مجالات خلق الأمانة وتتسع دوائرها.

ولمَّا كانت الأمانة مرتبطة بمبدأ الحق كان من يحب الحق ويؤثره يجد نفسه مدفوعًا لأن يكون أمينًا على حقوق الآخرين، وإن تحركت مطامعه أو شهواته للاستيلاء عليها.

والأمانة مصدر كالأمان، والأمان من الأمن هو ضد الخوف، وحين

<sup>(</sup>١) الغلول: هو العدوان على الأموال العامة للمسلمين.

تنعدم مسببات الخوف يحصل الأمان في النفوس. ولمّا كان الأمين إنسانًا مأمون الجانب لا يُخشى عدوانه على حقوق غيره كانت ساحته ساحة أمان، ليس فيها أي مثير للخوف على المال، أو على العرض، أو على الحياة، ولذلك سميت الخصلة التي يتحلى بها الأمين على حقوق الآخرين أمانة، ولمّا كانت هذه الخصلة داخلة في ميدان الأخلاق كانت إحدى الفروع الأخلاقية، ولمّا كان أساسها الحق كانت إحدى الفروع الخلقية لحب الحق وإيثاره.

□ وقد ظهر لنا من تعريف الأمانة أنها تشتمل على ثلاثة عناصر:

الأول: عفة الأمين عمًّا ليس له به حق.

الثاني: تأدية الأمين ما يجب عليه من حقِّ لغيره.

الثالث: اهتمام الأمين بحفظ ما استؤمن عليه من حقوق غيره، وعدم التفريط بها والتهاون بشأنها (١).

യത്തെയയ

<sup>(</sup>١) «الأخلاق الإسلامية وأسسها» لعبد الرحمن حبنكة الميداني (١/ ٦٤٦- ٦٤٧).

## الأمانة في القرآن الكريم

ذكر ابن الجوزي في كتابه «نزهة الأعين النواظر» (١) - نقلًا عن بعض المفسِّرين أن الأمانة في القرآن الكريم على ثلاثة أوجهِ:

الأول: الفرائض: ومنه قوله تعالى: ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَنَيَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٧].

الثالث: العِفّة (والصيانة): ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَخْجَرْتَ الْقَالِثُ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَخْجَرْتَ الْقَالِثُ مِنْ اللهِ القصص].

وقد ذكر المولى وعَجِّلَةً في كتابه الكريم آمرًا بها ومؤكِّدًا شأنها وشأن أهلها، وتكرر لفظ الأمانة ومشتقّاتها في القرآن العظيم أكثر من أربعين مرة (٢).

\* وعمَاد ما ورد في شأن الأمانة تعظيمًا، وإجلالًا، وإعلاء، لمن قام بها وحمَّلها قوله تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضَّنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَيْتِ اَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقَنَ مِنْهَا وَحَمَّلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا اللهُ فَأَيْقِ اللهُ عَلَى عظم منزلة الأمانة، وتفرد الإنسان بحملها.

- (۱) «نزهة الأعين النواظر» (۱/ ۱۰٥، ۱۰٦)، وقد أضفنا إلى الوجه الثالث لفظ (والصيانة) نقلا عن الفيروزأبادي في «بصائر ذوي التمييز» (۱۵۳/۲) ولم يذكر الفيروزأبادي سوئ الوجهين الأول الثالث.
- (٢) انظر «المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم» لمحمد فؤاد عبد الباقي (ص٨١- ٨٩).

□ قال الشيخ ابن جبرين: «إن المقصود بالأمانة العامة هي العبادة، وهي التي ذُكِرت في الآية الكريمة».

فقد عرض الله هذه الأمانة على أعظم مخلوقاته: على السموات مع عِظم خُلْقِها، وعلى الأرض – أيْ: جنس الأرض – مع عِظَمها، وعلى الجبال مع قوّة خلِقها وصلابتها؛ فأشفقت وتبرَأت منها ولم تتحمَّلها، مع أن هذه المخلوقات مُذَلَّلة لأمر الله، لا تستعصي، ولا تخرج عن الطاعة التي كُلِّفت بها.

\* وقد ذكر الله أن هذه المخلوقات مطيعة لربها، مسخَّرة لِمَا كُلِّفت به، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَى ٓ إِلَى اُلسَّمَآ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ اُقْتِيَا طَوَعًا أَوْكُرُهُمَا قَالَتَا أَنْیُنَا طَآیِینَ ﴿ ثُمُّ اَسْتَوَی ٓ إِلَی اُلسَّمآ وَهِی دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ اُقْتِیَا طَوَعًا أَوْكُرُهُا قَالَتَا أَنْیُنَا طَآبِعِینَ ﴿ ثَالَ ﴾ [فصلت].

فهذه المخلوقات من الجبال وغيرها قد تبرّأت من هذه الأمانة، وأشفقت منها، وأمتنعت من تحمُّلِها على خشيتها وطاعتها لله، وقد تحمَّلها الإنسان والتزم بها، فلابد أن يؤديها، ويقوم بها حق القيام، وإذا لم يقم بها وفرّط يها فإنه مسؤول عنها أمام الله مستحق للعقوبة بتركها وخيانتها»(۱).

□ قال الشنقيطي في «أضواء البيان»: «ذكر جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة أنه عرض الأمانة، وهي التكاليف مع ما يتبعها من ثواب وعقاب على السموات والأرض والجبال، وأنهن أبين أن يحمِلْنها وأشفقن منها، أي: خِفْن من عواقب حملها أن ينشأ لهن من ذلك عذاب الله وسخطه، وهذا العرض والإباء، والإشفاق كله حق، وقد خلق الله للسموات

<sup>(</sup>١) «الإمانة» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (ص٧، ٩).



والأرض والجبال إدراكًا يعلمه هو جل وعلا، ونحن لا نعلمه، وبذلك الإدراك أدركت عرض الأمانة عليها، وأبتْ وأشفقت، أي: خافت.

\* ومثل هذا تدل عليه آيات وأحاديث كثيرة فمن الآيات الذالة على إدراك الجمّادات المذكور قوله تعالى في سورة البقرة في الحجارة ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٧٤]، فصرّح بأن من الحجارة ما يهبط من خشية الله، وهذه الخشية التي نسبها الله لبعض الحجارة بإدراك يعلمه هو تعالى.

\* ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَٰتُ ٱلسَّبِعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِمُدِهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم ا

[الإسراء: ٤٤].

\* ومنها قوله تعالى: ﴿ وَسَخَّرْنَامَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ ﴾ [الأنبياء: ٧٩]، إلى غير ذلك من الآيات.

\* وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَحَمَّلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا الله الظاهر أن المراد بالإنسان آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأن الضمير في قوله: ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ﴾ ، راجع للفظ ﴿ ٱلْإِنسَانُ ﴾ مُجَرَّدًا عن إرادة المذكور منه، الذي هو آدم.

والمعنى: إنه أي الإنسان الذي لا يحفظ الأمانة ﴿كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ﴾ أي كثير الظلم والجهل، والدليل على هذا أمران:

أحدهما: قرينة قرآنية دالة على انقسام الإنسان في حمل الأمانة المذكورة إلى معذَّب ومرحوم في قوله تعالى بعده متَّصِلًا به: ﴿ لِيُعُذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴿ وَالْعَرَابِ]، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَ الظّلُومِ الجهول من الإنسان هو المُعَذَّب، والعياذ بالله، وهم المنافقون والمنافقات، والمشركون والمشركات، دون المؤمنين والمؤمنات. واللام في قوله: ﴿ وَحَمَلَهَا وَاللام في قوله: ﴿ وَحَمَلَهَا وَاللَّمْ فَي قوله: ﴿ وَحَمَلَهَا التعليل، وهي متعلقه بقوله: ﴿ وَحَمَلَهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الأمر الثاني: أن الأسلوب المذكور الذي هو رجوع الضمير إلى مجرّد اللفظ دون اعتبار المعنى التفصيلي معروف في اللغة التي نزل القرآن بها، وقد جاء فعلًا في آية من كتاب الله وهي قوله تعالى: ﴿ وَمَايُعُمّرُ مِن مُّعَمّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرُومِة إِلّا فِي كِنكَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرُومِة إِلّا فِي كِنك اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ و

وبعضُ من قال من أهل العلم: إن الضمير في قوله: ﴿ إِنَّهُ مُكَانَ ظَلُومًا جُهُولًا ﴾ عائد إلى آدم، قال: المعنى: إنه كان ظلومًا لنفسه جهولًا، أي: غرًّا بعواقب الأمور، وما يتبع الأمانة من الصعوبات، والأظهر ما ذكرنا، والعلم عند الله تعالى (۱).

### ومن الآيات الواردة في الأمانة:

أوَّلاً: ما يؤتمن عليه الإنسان من الفرائض والتكاليف:

\* قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَننَتِكُمُ وَأَنتُمْ تَعَلَى وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَننَتِكُمُ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ وَالأنفال].

<sup>(</sup>١) «أضواء البيان» للشنقيطي (٦/ ٤١٠ - ٤١٢)- طبعة المكتبة التوفيقية.



\* وقال تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضَّنَاٱلْأُمَانَةَ .. ﴾ [الأحزاب: ٧٧].

ثانيًا: ما يُؤمّن عليه الإنسان من ودائع ونحوها:

\* قال تعالى: ﴿ ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنُّ مَّقَّبُوضَ أَتُّ فَإِنّ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُوَدِّ ٱلَّذِي ٱوْتُمِنَ أَمَننَتَهُ، وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَ كَلَةٌ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَءَاثِمٌ قُلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (١٨٠) ﴾ [البقرة].

\* وقال تعالى: ﴿ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنِ طَارِيُوَدِهِ ۗ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِِما ۗ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ مَقَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمْتِكَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ [آل عمران].

\* وقال تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّالَةَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَنَئَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِيِّهِ إِنَّا لَلَّهَ كَانَ سَمِيعَا بَصِيرًا ١٠٠٠ ﴾ [النساء].

\* وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِدِ ٓ أَسْتَخْلِصَهُ لِنَفْسِى ۚ فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْمَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

\* وقال تعالى: ﴿ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ٓ أَمِنْتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَأَللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ١٠٠ الله اليوسف].

\* وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللهُ أُولَكِيكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ ﴾ [المؤمنون].

\* وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ اللَّ وَالَّذِينَ هُم بِشَهَا تَهِمْ قَآيِمُونَ المعارج]. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُعَافِظُونَ اللَّهِ أَوْلَتِكَ فِي جَنَّتِ مُّكُرِّمُونَ اللَّ

ثالثًا: ما يؤتمن عليه الإنسان من الأعراض «العفة والصيانة» والتكاليف: \* قال تعالى: ﴿ قَالَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۖ ۗ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينُ اللهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينُ اللهِ عَلَيْهِ لَعَرِيتُ مِن مُقامِلًا وَالنَّمِلُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَقَوْمٌ أَمِينُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

\* وقال تعالى: ﴿ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ القَّمِينُ اللهُ القصص].

رابعًا: أمانة الرُّسل: «ما يُؤتمن عليه الرسل والملائكة في التبليغ عن الله عَلَيْهَا».

### الأمانة من أبرز أخلاق الرسل:

من الملاحظ في أسس العقيدة أن الأمانة من أبرز أخلاق الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنها شرط أساسي لاصطفائهم بالرسالة، فلولا أن يكونوا أمناء لَمَا استأمنهم الله على رسالاته لخلقه.

فعرض هود علي القومه من صفاته أنه أمين، وهذه الصفة من صفاته لابد أن تكون معروفة لديهم قبل أن يبعثه الله رسولًا، ومن شأن الأمين أن يكون موثوقًا به في نقل الأخبار وتبليغ الرسالات.

\* قال تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ إِنَّ إِنّ لَكُورُ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَانَقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ ﴾ [الشعراء].

\* وقال تعالى في شأن نوح عَلِيَّكُ وْقُومُهُ: ﴿ كُذَّبَتْ فَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ

إِذْ قَالَ لَمْمُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَنَقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ ﴾ [الشعراء].

\* وقال تعالى عن كليمه موسى ﷺ: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ ﴿ أَنْ أَذَّوَا إِلَىٰ عِبَادَاللَّهِ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ آمِينُ ﴿ وَأَن لَا نَعْلُواْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنِي ءَانِيكُمْ بِسُلَطَانِ مُّبِينِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

### رسول الله ﷺ الأمين:

كانت الأمانة خُلُقًا بارزًا ظاهِرًا من أخلاق رسول الله ﷺ اشتهر به رسول الله ﷺ اشتهر به رسول الله ﷺ بين قومه قبل الرسالة، وكان الناس يختارونه لحفظ ودائعهم، ولمَا هاجر ﷺ وَكَّل عليَّ بن أبي طالب بردِّ الودائع إلى أصحابها(۱).

• عن أبي سعيد الخدري وللف قال: بعث عليُّ بن أبي طالبِ وللف إلى رسول الله عليُّ من اليمنِ بذُه عَبْهَ (٢) في أديم مَقْرُوظٍ (٣)، لم تحصَّلُ من ترابها (٤). قال فقسمها بين أربعة نفر: بين عيينة بن بدرٍ، وأقرع بن حابس، وزيد الخيل، والرَّابعُ إمَّا علْقمةُ وإمَّا عامرُ بن الطُّفيل. فقال رجلٌ من أصحابه: كنَّا نحن أحقَّ بهذا من هؤلاءِ. فبلغ ذلك النَّبِيَ عَلَيْةٍ فقال: «أَلَا تَأْمَنُونِي وأَنَا أَمِينُ مَنْ في السَّمَاءِ، يَأْتِيني خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا ومَسَاءً؟»

<sup>(</sup>١) انظر: «الأخلاق الإسلامية» (١/ ٦٤٨).

<sup>(</sup>٢) ذُهَبيَة: تصغير ذهبة بمعنى القطعة.

<sup>(</sup>٣) أديم مقروظ: أيْ في جِلْد مدبوغٍ بالقَرَظ، والقَرَظ حَبُّ يؤخذ من ثمر شجر العضاه.

<sup>(</sup>٤) لم تُحَصَّل من ترابِها: لم تُمَّيَّز ولم تُصَفَّ من ترابِ معدنها.

من عائشة وبسن قالت: كان على رسول الله على ثوبان قطريًان غليظان. فكان إذا قعد فعرق، ثَقُلا عليه، فقدم بَرُّ (^) من الشام لفلان اليهوديِّ. فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرةِ. فأرسل إليه فقال: قدْ علمْتُ ما يريد. إنمَّا يريدُ أَنْ يذهب بمَالي أو بدَرَاهمي. فقال

<sup>(</sup>١) مشرف الوجنين: أي غليظهما. والوجنتان: تثنية وَجْنة وهي ما ارتفع من لحم الحَدِّ.

<sup>(</sup>٢) ناشز الجبهة: أي مرتفعها.

<sup>(</sup>٣) لم أومر أن أُنقِّب عن قلوب الناس: أي أُفتِّش وأكشف.

<sup>(</sup>٤) وهو مُقَفِّ: أي ذهب مُوَلِّيًا وكأنه من القفا أي أعطاه قفاه وظهره.

<sup>(</sup>٥) ضئضئ هذا: هو أصل الشيء. وهو بالمُعْجَمتين والمهملتين.

<sup>(</sup>٦) قتل ثمود: يعنى الاستئصال.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري «الفتح» (٧/ ٤٣٥١) واللفظ له، ومسلم (١٠٦٤).

<sup>(</sup>٨) البَرُّ: الثياب.. ضرب من الثياب.. انظر «لسان العرب» «بزز».

رسول الله ﷺ: «كَذَبَ. قَدْ عَلِمَ أَنِّي مِنْ أَتْقَاهُمْ للهُ وآداهُمْ للأَمَانَةِ» (١).

\* وجبريل عَلِيَةِ أَمين الوحي، وقد وصفه الله بذلك في قوله: ﴿ وَإِنَّهُ اللَّهُ بِذَلِكَ فِي قوله: ﴿ وَإِنَّهُ النَّائِلُ رَبِّ ٱلْمَائِمِينَ اللَّهُ الرُّوحُ ٱلْأَمِينُ اللَّهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ اللَّهُ ﴾ [الشعراء].

ولولا صفة الأمانة فيه لَمَا حصلت الثقة بما يبلِّغ عن الله من شرائع، ولَمَا اصطفاه الله لحمل رسالاته إلى رسله من البشر.

وكذلك حال الرسل من البشر، لولا صِفة الأمانة فيهم لمَا حصلت الثقة بمَا يبلِّغون عن رجهم، ولَمَا اصطفاهم الله لحمل رسالاته للناس» (٢).

### الأمانة والفطْرَة:

• عن حذيفة ولين قال: حدثنا رسول الله على حديثين؛ رأيت أحدهما، وأنا أنتظر الآخر. حَدَّثَنَا: «أَنَّ الأمانَةَ نَزَلَتْ في جَذْرِ (٣) قُلوبِ الرِّجَال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السُّنة، وحدثنا عن رفعها، قال: ينامُ الرَّجل النَّومَة فتُقْبضُ الأمانةُ من قلبه، فيظلُّ أثرُها مثل أثر الوَكْت (٤). ثم

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الترمذي في كتاب البيوع - باب ما جاء الرخصة في الشراء الأجل (١) صحيح: والنسائي (٧/ ٢٩٤) -كتاب البيوع: باب البيع إلى أجل معلوم. وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (ص٢١٦).

<sup>(</sup>٢) «الأخلاق الإسلامية» (١/ ٦٤٩).

<sup>(</sup>٣) جَدْر: أي في أصلها، ويقال: جِدْر بكسر الجيم وبفتحها. «النهاية في غريب الحديث» (١/ ٢٥٠)، و«فتح الباري» (١١/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) الوكت: الأثر في الشيء كالنقطة من غير لونه. «النهاية في غريب الحديث» (٢١٨/٥).

ينامُ النومة فَتُقبض، فيبقى أثرها مثل المَجْل (١)، كجمر دحْرجْتهُ على رجْلِك فَنَفِط (٢)، فتراه مُنْتَبِرًا (٣) وليس في شيء. فيُصبحُ الناس يتبايعون، فلا يكادُ أحدهم يُؤدي الأمانة، فيُقالُ: إن في بَني فُلانٍ رجلًا أمينًا. ويقال للرجل: ما أعقلَهُ وما أظرَفَهُ وما أجلده، وما في قلبه مثقالُ حبَّة خَردَلٍ من إينانِ. ويقول حديفة -: ولقد أتى زمانٌ وما أبالي أيكم بَايعت، لئن كان مسلمًا رَدَّهُ على ساعيه. فأمّا اليوم فها كنتُ أبايع إلّا فُلانًا وفُلانًا» (٤).

ففيه دلالة على «حقيقة من حقائق التكوين الخلقي الفطري في الناس، وهذه الحقيقة تثبت أن الأصل في الناس أن يكونوا أمناء؛ لأن الله تعالى بالتكوين الفطري قد أنزل خلق الأمانة فوضعه في جذر قلوب الرجال، أي في أصل قلوبهم..، ثم نزلت شرائع الله التي أنزلها في كتبه، وبينها القرآن الكريم أحسن بيان، وبينتها سنة الرسول ﷺ، فكانت تغذية وتنمية لما غرسه الله تعالى في قلوب الرجال من فطرة قائمة على الأمانة في

<sup>(</sup>١) المجل: أثر العمل في اليد. المرجع السابق (٤/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) فَنَفِط: أي صار منتفطًا وهو المنتبر، يقال: انتبر الجرح وانتفط: إذا ارتَفَعَ وَوَرِمَ «لسان العرب» (٢٤١/١٤)، و(١٩/١٤)، و«القاموس المحيط» (ص٦١٦)، و«شرح صحيح مسلم» (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) منتبرًا: أي مرتفعًا. «معجم مقاييس اللغة» (٢/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري –واللفظ لَهُ- في كتاب الرقاق، باب رفع الأمانة، رقم الحديث (٢٤٩٧)، ورواه مسلم في كتاب «الإيمان»، باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب، وعرض الفتن على القلوب، رقم الحديث (١٤٣)، رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه.



أصل تكوينها»<sup>(۱)</sup>.

فهذه الفطرة المستقيمة استحسنت الأمانة منذ بدء الخلق، إلا أنها كانت محكومة بحكم الشرع، فهي إذا زاغت عن الشرع انحرفت عن الأمانة وقصَّرت فيها وفرَّطَت، سواء أكان بسبب الظلم أم الجهل، وهذا ما أشار إليه ابن عاشور في أكثر من موضع في تفسيره، من هذه المواضع ما أشار إليه ابن عاشور في أكثر من موضع في تفسيره، من هذه المواضع ما أورده عند تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ,كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ قال: «يجوز أن يراد: ظلومًا في فطرته، أي في طبع الظلم والجهل، فهو مُعَرَّضٌ لهما ما لم يعصمه وازع الدِّين، فكان من ظلمه وجهله أن أضاع كثير من الناس يعصمه وازع الدِّين، وصرح به محمد رشيد رضا في قوله: «الأصل أن يكون الناس أمناء يقومون بوازع الفطرة والدِّين، والخيانة خلاف الأصل»(٣).

<sup>(</sup>١) «الأخلاق الإسلامية وأسسها» (١/ ١٨٥)، وانظر: (١/ ١١٨، ١٥٦، ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) «تفسير التحرير والتنوير» (٢٢/ ١٣٠)، (٢٢/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) «تفسير المنار» (٥/ ١٧٦ - ١٧٧).

[العنكبوت]، وهذه أمانة حملها الإنسان، وعليه أن يؤديها أول ما يؤديها من الأمانات»(١).

□ قال القاضي أبو بكر بن العربي ﷺ: «المراد بالأمانة في حديث حذيفة: الإيمَان، وتحقيق ذلك فيمًا ذكر من رفعها، أن الأعمَال السيئة لا تزال تُضعِف الإيمَان، حتى إذا تناهى الضَّعْفُ لم يبق إلَّا أثر الإيمَان وهو التلفُّظ باللسان والاعتقاد الضعيف في ظاهر القلب. فشبهه بالأثر ظاهر البدن، وكنّى عن ضعف الإيمَان بالنَّوم، وضرب مثلًا لزهوق الإيمَان عن الله القلب حالًا بزهوق الحجر عن الرِّجُل، حتى يقع بالأرض»(٢).

### بين الأمانة والميثاق:

\* قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى الْفُسِمِ مَ السَّتُ بِرَيِكُمُ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدَنَا آنَ تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ إِنَّا كُنَا عَنْ هَاذَا عَنْ اللهُ السَّتُ بِرَيِكُمُ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدَنَا آنَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

• عن عبد الله بن عباس وبنه عن النبي عَلَيْة قال: «إنَّ الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعْ عَان عباس وبنه وأخرج مِن صُلْبه كل ذريّة ذرأها فنثرهم بين يديْه كالذَّرِّ، ثم كلَّمَهم قُبُلًا قال: ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِكُمُ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدَنَا آن تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّا كَنَا مَنْ هَذَا غَيْفِلِينَ الله الله الله المَّرُكَ عَابَا وَنَا مِن قَبْلُ

<sup>(</sup>۱) «الظلال» (۲/ ۱۸۸۲).

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» (١٣/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) يعني: عرفة.



وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمَّ أَفَنُهْ لِكُنَا مِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللَّهِ الْأعراف]»

وللجمع بين الآية والحديث جواب.

«والجواب: أن الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض، على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب، فاستغنى عن ذكر ظهر آدم، لمّا علم أنهم كلهم بنوه، وأخرجوا من ظهره اهم من البغوي.

\* وقوله تعالى: ﴿ وَأَشَّهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾ . أي: أشهد بعضهم على بعض، وقرَّرهم بالتوحيد، وقال لهم: ألست بربكم وخالقكم؟ قالوا:

وذلك على اعتبار أن شهادة القريب على القريب أقوى من شهادة البعيد على البعيد؛ ولذلك تكون شهادة النبي على قومه، أقوَى في دلالتها؛ لإنه الحريص عليهم، والمنافح عنهم.

□ ويحتمل – والله أعلم- أن يكون إشهاد كل إنسان على نفسه، وتقريره بنفسه.. وهذا أبلغ، وأقطع عند المنازعة يوم القيامة، حيث أن الإنسان يوم القيامة لا يقبل - أثناء محاجته لربه وَ الله شهيدًا عليه من نفسه، لذا يختم على فيه، فلا يستطيع الكلام، وتنطق جوارحه فتشهد علىه.

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أحمد في «مسنده» (۱/ ۲۷۲)، والنسائي في «تفسيره» (۱/ ٥٠٦) رقم ٢١١)، و«سننه» (١/ ٨٩) رقم (٢٠٢)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٢٧ ـ ٢٨) (٢/ ٥٤٤)،وابن أبي عاصم، وابن جرير في «تفسيره» (٢٢/ ٢٢٢) نسخة أحمد شاكر، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٦٢٣)، و«صحيح الجامع» (١٦٩٧) .

\* وقوله تعالى: ﴿ شَهِدَنَآ ﴾ يحتمل أن يعود الضمير إلى الله وَجُلَّا ، ويحتمل ويحتمل رجوعه إلى الملائكة أنهم يشهدون على إقرار بني آدم، ويحتمل أن يكون هو خبر عن قول بني آدم بعضهم على بعض، فيشهد بعضهم على بعض.

ويحتمل – والله أعلم – أن يكون كل إنسان يشهد على نفسه، بما نطق به، وأقرّه، واعترف به من وجود الله تعالى، والإيمَان بوحدانيته، وعدم الشريك له..

﴿ الَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعَدِمَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمُ وَاتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ اللَّهُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَنِعْمَ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَادَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِلَيْكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ وَأَمَا العهد والميثاق فَرَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهِ فَي وَأَمَا العهد والميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على ذرية آدم عَلِيّلًا فيوضِّحه حديث أنس اللَّذِي أخذه الله سبحانه وتعالى على ذرية آدم عَلِيّلًا فيوضِّحه حديث أنس

• فعن أنس بن مالك ﴿ قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابًا يوم القيامة: لو كان لك ما في الأرض من شيء أكنتَ مفتديًا به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردتُ منك أهونَ من هذا وأنت في صُلْب آدم؛ أن لا تُشرك في شيئًا، فأبينت إلّا أن تُشرك بي (١).

تال القاضي عياض: «يشير بذلك إلى قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلِهُ أَخَذَ رَبُّكَ مِنَ اللَّهُ وَرِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ ﴾ الآية. فهذا الميثاق الذي أُخِذ عليهم في

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري واللفظ له – كتاب أحاديث الأنبياء - باب خلق آدم وذريّته، و«صحيح مسلم» كتاب صفات المنافقين - باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبًا - رقم (٥١ - ٥٣).



صُلْب آدم، فمن وَفَّى به بعد وجوده في الدنيا: فهو مؤمن، ومن لم يُوَفِّ به فهو الكافر».

□ لقد عرض الله سبحانه وتعالى الأمانة على آدم ﷺ - بعد اعتذار السموات والأرض والجبال عن حملها، فتحمَّلها، كمَا مَرَّ. وأخرج ذريته بعد هبوطه إلى الأرض وأخذ عليهم العهد ﴿ أَلَسَّتُ بِرَبِّكُمُّ قَالُواْ بَلَنَ ﴾ الذي أخذه الله تعالى على جميع البشر، من لدن آدم علي الحر إنسان على سطح الأرض.

وهذا العهد الذي يمثِّله قوله تعالى لبني آدم: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمُّ ﴾ وجوابه على لسان بني آدم ﴿ قَالُوا بَلَنَ ﴾ هو الأمانة التي كان قد تحملُها آدم عَلِيَّا مِن قبل<sup>(۱)</sup>.

□ قال الأصبهاني: «الأمانة في الحديث هي الأمانة المذكورة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْهَا ٱلْأُمَانَةُ ﴾ وهي عين الإيمَان، فإذا استمكنت الأمانة من قلب العبد، قام حينئذ بأداء ما أمر به، واجتنب ما نهي عنه الله المرام.

### الإيمان والأمانة:

\* أَثْنَى الله وَعُمِّلَّةً فِي أَكْثَر مَن آية على رعاية المؤمنين للأمانة، وفي هذا إعلامٌ لشأنها، من هذا الثناء قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ ﴾ [المؤمنون: ٨]، و[المعارج: ٣٢]. فجعلها صفة بارزة للمؤمنين. □ قال ابن كثير: «إن المؤمنين «إذا ائتمنوا لم يخونوا، بل يؤدونها إلى

<sup>(</sup>١) انظر: «الأمانة العظمىٰ ونبيها ﷺ لخليل إبراهيم مَلاَ خاطر (ص٠٥٠ ٦٢)-دار القبلة للثقافة الإسلامية.

<sup>(</sup>۲) «شرح صحيح مسلم» (۲/ ١٦٨)، و«فتح الباري» (۱۳/ ٤٠).

أهلها، وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوْفُوا بذلك (١١).

وجمع الله الأمانات باعتبار تَعدُّد أنواعِها وتعدُّدِ القائمين بحفظها، وذلك تنصيص على العموم (7)، والحكمة في جمع الله تعالى الأمانة دون العهد – والله أعلم – أن الأمانة أعمّ من العهد، ولذا فكُلُّ عهد أمانة (7).

- وقد ربط النبي ﷺ بين الأمانة والإيمَان أَيّما رباط، فعن أبي هريرة والمؤمن من أمنه النه ﷺ: «المسلمُ من سَلِم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على رعائهم وأموالهم» (٤٠).
- وقال ﷺ: «المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هَجَر الخطايا والذنوب» (٥٠).
- وعن أنس فلين قال: ما خطبنا رسول الله إلَّا قال: «لا إيهان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهدَ له» (٦).

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (٥/ ٤٦٣).

<sup>(</sup>٢) «تفسير التحرير والتنوير» (١٦/١٨).

<sup>(</sup>٣) «فتح القدير» للشوكاني (٣/ ٦٤٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أحمد، والترمذي (٢٦٢٧)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي (٨/ ١٠٤، ٥٠١)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٦)، والحاكم في «المستدرك» عن أبي هريرة، ورواه الطبراني في «الكبير» عن «واثلة»، وصححه الألباني في «تخريج المشكاة» (٣٢)، و«صحيح الجامع» (٢٧١٠).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه ابن ماجه عن فضالة بن عبيد، وكذا رواه أحمد، وابن حبان، والحاكم، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٥٤٩)، و«صحيح الجامع» (٦٦٥٨).

<sup>(</sup>٦) صحيح: رواه أحمد في «مسنده» (٣/ ١٣٥ و ١٥٤ و ٢١٠)، وابن حبان في «صحيحه» وصححه الألباني في «تخريج المشكاة» (٣٥)، و«تخريج الإيمان» لابن أبي شيبة (٧)، و«صحيح الجامع» (٧١٧٩).



### الأمانة جالبة لمحبة الله ورسوله ﷺ:

• قال رسول الله ﷺ: «مَن سَرَّهُ أَن يُحِبَّهُ الله ورسوله فليَصْدُق حَدِيثَهُ إذا حدَّث، وليُؤدِّ أمانَتَه إذا ائتُمِن اللهُ (١١).

### الأمانة وَصِيَّةٌ يتواصى برعايتها المسلمون:

• ففي حديث قزعة قال: قال لي عبد الله بن عمر هِنْ في: هَلُمَّ أُوَدِّعك كَمَا وَدَّعني رسول الله ﷺ: «أستودِع الله دينك وأمَانتَكَ، وخواتيمَ

ولفظ الترمذي: عن عبد الله بن عمر ﴿ بَنْ فِي أَنَّهُ كَانَ يَقُولَ لَلرَّجُلَ إِذَا أراد سَفَرًا: ادْنُ منى أُوَدِّعْك كمَا كان رسول الله يُوَدِّعنا: «أستودِعُ الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك».

• وعن عبد الله بن يزيد الخطمي ﴿ إِنَّ أَنْ النَّبِي ﷺ: كَانَ إِذَا أَرَادُ أَنْ يستودع الجيش قال: «أستودِعُ الله دينكُم، وأمانَتكُم، وخواتيم أعمالِكم» (٣).

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه اليهقي في «شعب الإيمان» (٢/ ٢٠١) برقم (١٥٣٣)، وأخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» برقم (٢٦٦، ٢٧٣) مرسلاً عن الزهري من حديث عبد الرحمن بن أبي قراد، وذكره السيوطي في «الجامع الكبير» (١/ ٧٨٤)، والخطيب في «مشكاة المصابيح»، وحسنه الألباني في «تحقيق مشكاة المصابيح»، رقم الحديث (٤٩٩٠) (٣/ ١٣٩١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود في كتاب الجهاد – باب في الدعاء عند الوداع، (٢٦٠٠)، . ورواه الترمذي -(٣٤٤٣)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٤)، و«صحيح سنن أبي داود» (٢/ ١٢٢ - ١٢٣)، و«صحيح الجامع» (٩٥٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٢٦٠١)، والحاكم، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود»، و «الصحيحة» (١٥)، و «صحيح الجامع» (٢٥٧).

### والأمانة فرض:

\* قال تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمَنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَعَكُمُواْ بِالْعَدَلِ إِنَّ اللَّهَ يَعِمَّا يَعِظُكُم بِيِّ إِنَّا للَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ( ﴿ ﴾ [النساء].

قال ابن عباس هِنْنَهْ: «لم يُرخِّص الله تعالى لموسِرٍ ولا مُعْسِر أن يمسكَ الأمانة»(١).

□ وقال القرطبي: «هذه الآية من أمهات الأحكام، تضمَّنت جميع الدين والشَّرائع»(٢).

• عن أبي هريرة ولين قال: قال رسول الله ﷺ: «أَدِّ الأمانةَ إلى من التمنك، ولا تَخُنْ من خانكَ»(٣).

يجب أداء الأمانة حتى مع المخالفين في الدين، وحذّر النبي على من الخيانة عمومًا، ولا يتوقّف التحذير على مجرّد الخيانة، بل يشمل خيانة من خان في أمرٍ ما، وذلك بأن يُقابل بالمِثْل؛ لأن «الخيانة ليست من الاعتداءات التي تُقابل بالمثل»(٤).

□ قال ميمون بن مهران: «ثلاثة يُؤَدّين إلى البر والفاجر: الأمانة،

<sup>(</sup>١) «تفسير البحر المحيط» (٣/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٥/٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤)، وقال: حسن غريب، والبخاري في «التاريخ»، والحاكم في «المستدرك» عن أبي هريرة. ورواه الدارقطني، والضياء عن أنس، والطبراني في «المعجم الكبير» عن أبي أمامة، وأبو داود عن رجل من الصحابة، والدارقطني عن أبي بن كعب، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٤٢٤)، و«صحيح لجامع» (٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) «الفضائل الخلقية في الإسلام» (ص٢٣٨).



والعهد، وصلة الرَّحم»(١).

• عن ابن عمر ﴿ بِسِنْهَ قال: قال رسول الله ﷺ: «كلُّكم راع، وكُلُّكم مسؤول عن رعيّته، فالإمام راع، وهو مسؤول عن رعيته، والرَّجُّل راع في أهله، وهُو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤَّولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيِّده، وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع، وكلكم مسؤول عن

• ولفظ مسلم: «ألا كُلُّكُم رَاع، وكُلُّكُم مسؤولٌ عن رَعيَّتِه، فالأميرُ الذي على الناس رَاع، وهو مسؤولٌ عن رعيَّته، والرجلُ رَاع على أهل بَيتِه، وهُو مسؤُولٌ عنهم، والمرأةُ رَاعِية على بَيتِ بَعلِها وولَدهِ، وهي مسؤولةٌ عنهم، والعبدُ راع على مالِ سَيدِه، وهو مسؤُولٌ عنه. ألا فكُلَّكُم راع، وكُلَّكم مسؤُولٌ عنن رعيته»<sup>(٣)</sup>.

والرعاية بمعنى الحفظ والأمانة (٤)، فكلِّ هؤلاء المذكورين في الحديث رعاةً وحكامًا على اختلاف مراتبهم، مُؤتمنون بأمانات يجب الوفاء بها، قال النووي في شرحه للحديث: «الراعى هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه، وما هو تحت نظره، ففيه أنَّ كل من كان

<sup>(</sup>۱) «التفسير الكبير» للفخر الرازي (۱۱/۱۱).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، والبخاري في كتاب «الجمعة»، باب الجمعة في القرى والمدن (٨٩٣)، ورواه مسلم في كتاب «الإمارة»- باب فضيلة الإمام العادل . (۱۸۲۹)، ورواه أبو داود، والترمذي.

<sup>(</sup>T) amby (P) .

<sup>(</sup>٤) «بهجة النفوس وتحلّيها بمعرفة ما لها وعليها» لعبد الله بن أبي جمرة (٢/٢١).

تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه، والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته»(١).

### الأمانة والرحم على جنبتي الصراط:

يا لَعِظم الأمانة والرَّحِم عند الله وكبير موقعهما عند مالك الملوك وعَنْهُ، يصور هما الله وعَنْهُ مشخَصتيْن على الصفة التي يريدها الله.. فأعدّ لهذا الموقف رعاية للأمانة سهَّل الله لنا ولك مرورًا على الصراط:

• عن حُذيفة بيك قال: قال رسول الله على المناون آدم فيقولون: يا الناس فيقوم المؤمنون حتّى تُزْلَفَ (٢) لهم الجنّة. فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنّة. فيقول: وهل أخرجكم من الجنّة إلّا خطيئة أبيكم آدم، لستُ بصاحبِ ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم: لستُ بصاحب ذلك، إنها كنت خليلا من وراء وراء وراء (٣)، اعمدوا إلى موسى عنه الذي كلّمة الله تكليا. فيأتون موسى عنه فيقول: لستُ بصاحبِ ذلك. اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروجِهِ. فيقول عيسى عنه للستُ بصاحبِ ذلك. فيأتون محمّدًا على فيقوم فيؤذن له. وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصِّراطِ يميناً وشهالًا. فيمُرُّ أولكم كالبرقِ». قال: قلت: بأبي أنت وأمي أيُّ شيءٍ كمرِّ البرقِ؟ قال: «ألم تروا إلى البرق كيف يمرُّ ويرجعُ في طرفةِ عينٍ؟ ثمَّ كمرِّ البرقِ؟ قال: «ألم تروا إلى البرق كيف يمرُّ ويرجعُ في طرفةِ عينٍ؟ ثمَّ كمرِّ الرِّيحِ. ثمَّ كَمرِّ الطَّيْر، وشدِّ الرِّحالِ (٤)

<sup>(</sup>۱) «شرح صحيح مسلم» (۱۲/۲۱۳).

<sup>(</sup>٢) تُزْلَف: تُقَرَّب.

<sup>(</sup>٣) وراء وراء: كلمة مُؤكدة كشذر مدر، وشغر مغر، فركَّبها وبناهما على الفتح.

<sup>(</sup>٤) شدّ الرِّحال: الشدُّ هو العَدْوُ البالغ الجرْي.



تَجْري بهم أعراهم (١) ونبيُّكم قائمٌ على الصِّراطِ يقول: ربِّ سلِّمْ سلِّمْ حتى تعجز أعمَالُ العبادِ حتى يجيءَ الرَّجُلُ فلا يستطيع السير إلَّا زحفًا». قال: «وفي حافتي الصِّرَاط كلالِيبُ معلَّقةٌ مأمورةٌ بأخذ من أمرتْ به. فمخْدُوشٌ ناج ومكْدُوسٌ (٢) في النَّار (٣).

### الأمين في سبيل الله:

• عن رافع بنِ خَدِيج هيس قال: قال رسول الله على «العامِلُ على الصَّدَقةِ بالحقِّ كَالغازي في سبيل الله حتى يرجعَ إلى بيتهِ»(٤).

### ثناء الرسول ﷺ على الأمناء:

• أثنى النبي ﷺ على أمانة الأزد (٥) فقال ﷺ: «المُلُكُ في قريش، والقضاء في الأنصار، والأذان في الحبشة، والأمانة في الأزد» يعني اليمن (٢).

<sup>(</sup>١) تجري بهم أعمالهم: هو تفسير لقوله على «فيمرُ أولكم كالبرق، ثم كمرِّ الريح».

<sup>(</sup>٢) مكدوس في النار: أي مدفوع فيها.

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۱۹۵).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أحمد، وأبو داود في كتاب الخراج- باب في السُّعاة على الصدقة، رقم الحديث (٢٩٣٦)، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم (١/ ٤٠٦) وقال: هذا حديث صحيح علىٰ شرط مسلم ولم يخرِّجاه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٢/ ٢٢٨)، و«صحيح الترغيب» (٧٧١)، و «تخريج المشكاة» (١٧٨٥)، و «صحيح الجامع» (١١٧).

<sup>(</sup>٥) يُقال: الأزدي: مِن أزْد شنوءة، قبيلة يقال لها: الأزد، والأسد، وهم من اليمن انظر كتاب «الأنساب» للسمعاني (١/ ٩٦)، و«شرح صحيح مسلم»

<sup>(</sup>٦) صحيح: رواه أحمد والترمذي في كتاب «المناقب»- باب فضل اليمن (٣٩٣٦) عن أبي هريرة، وصححه السيوطي، وصححه الألباني في «صحيح سنن

- وعن أبي موسى الأشعري والشيئ قال: قال رسول الله عظية: «الخازنُ الأمين الذي يُؤدِّي ما أُمِرَ به طيِّبَةً نفسُهُ أَحَدُ المتصدِّقين»(١).
- وقال ﷺ: «الخازن المسلم الأمينُ الذي يُعْطي ما أُمِر به كاملًا موفَّرًا طيِّبَة به نفسُه فيدفعُهُ إلى الذي أُمِرَ لَهُ به؛ أحدُ المُتَصدِّقين»(٢).
- وعن عبد الله بن مسعود والله قال: كنت أرعى غنمًا لعقبة بن أبي معينط فمرَّ بي رسول الله على وأبو بكر، فقال: «يا غلام، هل منْ لبن؟» قال: قلت: نعم. ولكنِّي مؤْتَمَنُّ. قال: «فهل منْ شَاةٍ لم يَنْزُ (٣) عليها الفحْلُ؟» فأتيتُهُ بشَاةٍ، فَمَسَحَ ضَرْعَها، فنزل لبنُّ، فحلَبه في إنَاء، فشربَ الفحْلُ؟» فأتيتُهُ بشَاةٍ، فَمَسَحَ ضَرْعَها، فنزل لبنُّ، قال: ثُمَّ أَتَيْتُهُ بعد وسقَى أبا بكرٍ. ثمَّ قال للضَّرْع: «اقْلِصْ» فَقَلَصَ (٤). قال: ثمَّ أَتَيْتُهُ بعد هذا. فقلتُ: يا رسول الله، علَّمني من هذا القول، قال: فمسح رأسي، وقال: «يرحمُكَ الله، فإنَّكَ غُليِّمٌ مُعَلَّمٌ» (٥).

«فمع أن عبد الله غلامٌ صغير إلَّا أنه بفطرته النقيّة قال: إنه مؤتمن على

الترمذي» و «الصحيحة» (١٠٨٢)، و «صحيح الجامع» (٢٧٢٩).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٢٦٠)، ومسلم (١٠٢٣)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

<sup>(</sup>٣) نزا عليها الفُحْل أي وثب.

<sup>(</sup>٤) فقلكص: أي اجتمع.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح: رواه أحمد في «مسنده» (٣٥٩٨) وقال الشيخ أحمد شاكر (٥/ ٢١٠): إسناده صحيح. وجاء بإسناد بعده. قال: فأتاه أبو بكر بصخرة منقورة، فاحتلب فيها وشرب، وشرب أبو بكر وشربت. قال: ثم أتيته بعد ذلك. قلت: عَلمّني من هذا القرآن، قال: إنك غلامٌ مُعَلَّم. قال: فأخذتُ من فيه سبعين سورة.



المَاشية ولبنها. ولم يفرِّطَ في الأمانة، رغم شرك عقبة وأذاه للمسلمين (١).

#### الأمانة صفة الأنبياء:

□ عن عبد الله بن عباس مِنْنَ قال: «أخبرني أبو سفيان أنَّ هِرَقْلَ قال له: سألتُك ماذا يَأْمُرُكم فزعمت أنه يأمُر بالصلاة والصِّدْق والعفاف والوفاء بالعَهْد وأداءِ الأمانة. قال: وهذه صفة نبيِّ "(٢).

□ وعن أم سلمة والنه في حديث هجرة الحبشة، ومن كلام جعفَرٍ في مخاطبة النجاشيّ. فقال له: أيُّها الملك، كنَّا قومًا أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكلُ الميتةَ، ونأتي الفواحِشَ، ونقْطَعُ الأرحام، ونسيءُ الجوار، يأكل القويُّ منا الضعيف، فكنَّا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولًا منَّا، نعرفُ نسبَهُ وصدْقَهُ وأمانتهُ وعفافه فدعانا إلى الله، لنوحِّدَهُ ونعبده ونخلع ما كُنَّا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث. وأداءِ الأمانةِ، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكفِّ عن المحارم والدِّماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزُّور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحدهُ ولا نشركَ به شيئًا، وأمرنا بالصلاة والزَّكاةِ والصِّيام، قال: فعدَّد عليه أمُورَ الإسلام، فصدَّقْنَاهُ وآمَنَّا، واتَّبعْنَاهُ على ما جَاءَ به. أَ الحديث (٣).

<sup>(</sup>١) انظر «الربّانيون قدوة وعمل» لمحمد أديب صالح (ص١٤١- ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦)، ومسلم (١٧٧٣).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح: رواه أحمد في «مسنده» (١/ ٢٠٢)، وقال الشيخ أحمد شاكر (٣/ ١٨٠): إسناده صحيح، وهو في «سيرة ابن هشام» (٢١٧- ٢٢١) عن ابن إسحاق، والحديث بطولة في «مجمع الزوائد» (٦/ ٢٤- ٢٧)، وقال: رواه

#### وأداء الأمانة سبب لدخول الجنة:

• عن أبي الدرداء فبلف قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «خمسٌ من جاء بهنَّ من إيهان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئِهنَّ وركوعِهنَّ وسجودِهنَّ ومواقيتِهنَّ، وصامَ رمضان، وحجَّ البيت إن استطاع إليه سبيلًا وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. وأدَّى الأمانَةَ». قالوا: يا أبا الدرداء: وما أداءُ الأمانةِ؟ قال: الغُسلُ من الجنابةِ (۱).

وعن عبادة بن الصامت ولله قال: قال رسول الله عَلَيْةِ: «اضمنوا لي سِتًا من أنفسِكُم أضمنُ لكم الجنَّة؛ اصدقُوا إذا حدَّثتُم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدُّوا إذا ائتمنتُم، واحفظوا فروجكم، وغضُّوا أبصاركم، وكفُّوا أيديكُمْ» (٢).

• وقال رسول الله ﷺ: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصِّدِّقين والصَّدِّقين والسَّدِّقين والسَّدِّقين

أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرّح بالسماع.

<sup>(</sup>۱) حسن: رواه أبو داود (۱/ ٤٢٩)، وقال الألباني (۱/ ۸۷): حسن، وأورده في «مجمع الزوائد» (۱/ ٤٧) إلا أن السؤال وقع للنبي على لا لأبي الدرداء وزاد بعدها: «إن الله لم يأمن بني آدم على شيء من دينه غيرها»، وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وإسناده جيد.

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه أحمد في «المسند» (٣٢٣/٥)، وابن حبان، والحاكم (٨١٣٠) (٥) حسن: (٥/١٣٠)، وحُسنه الألباني في «الصحيحة» (١٤٧٠)، و«صحيح الجامع» (١٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) جيد: رواه الترمذي (١٢٠٩) في كتاب البيوع- باب ما جاء في التجار، وقال عنه: حديث حسن، ورواه ابن ماجه (٢١٣٩) في كتاب التجارات- باب الحث على المكاسب عن ابن عمر بلفظ «التاجر الأمين الصدوق المسلم، مع الشهداء

# أداء الأمانة لسبب للعُلُوّ والنفع والسعادة في الدنيا :

□ قال عبد الله بن عمرو بن العاص وين البين المام عبد الله بن عمرو بن العاص وينه الربع خلال إذا أُعطيتَهُنَّ فلا يَضُرُّك ما عُزل عنك من الدنيا، حُسْنُ خَلِيقةٍ، وعَفافُ طُمعة، وصِدْق حديثٍ، وحفظ أمانة (١).

□ وعن نافع مولى ابن عمر بيك قال: «خرج عبد الله بن عمر بيك في بعض نواحي المدينة، ومعه أصحابٌ له وضعوا السفرة لَه فمر بهم راعي غنم، فَسَلَّم، فقال ابن عمر: هَلُمَّ يا راع فأصب من هذه السفرة. فقال له: إني صائم. فقال ابن عمر: أتصوم في مثل هذا اليوم الحار الشديد سمومه، وأنت في هذه الحال ترعى الغنم؟ فقال: والله إني أبادر أيامي الخالية. فقال لَه أبن عمر وهو يريد أن يختبر ورعه — وأمانته—: فهل لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذه فنعطيك ثمنها ونعطيك من لحمها ما تفطر عليه؟ قال: إنها ليست لي بغنم، إنها غنم سيدي. فقال له ابن عمر: فما يفعل سيدك إذا فقدها؟ فولى الراعي عنه، وهو يرفع أصبعه إلى السمَاء، وهو يقول: فأين الله؟ قال: فجعل ابن عمر يردد قول الراعي، يقول: قال الراعي: أين الله؟. قال: فلمًا قدم المدينة بعث إلى مولاه، فاشترى منه الغنم والراعي، فأعتى الراعي ووهب له الغنم» (٢).

يوم القيامة». وأشار الألباني إلى ضعفه في «جامع الترمذي» (ص٢١٥)، وللحديث شواهد كثيرة، منا ما رواه الحاكم في «المستدرك» (٢١٨٧) (٢/ ٢٩٥- ٢٩٦)- كتاب البيوع- وقال الذهبي: هو حديث جيد الإسناد، صحيح المعنى، انظر: «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» (٤/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>١) «الأدب المفرد» (ص١٠٩).

<sup>(</sup>٢) «أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٣٤١). وهي قصة صحيحة.

□ عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا ﴾ قال: كان يؤدي الأمانات والودائع إلى أهلها، فحفظ الله تعالى له كنزه، حتى أدرك ولداه، فاستخرجا كنزهما »(١).

انظر من يبني جدار اليتيمين لأمانة والدهما.. إنهمًا نبيّان كريمَان على الله.. فانظر جلالة الأمانة وعظمها.

وقد سأل بعض خلفاء بني العبّاس بعض العلمّاء أن يُحدِّنه عمن أدرك، فقال: «أدركت عمر بن عبد العزيز، قيل له: يا أمير المؤمنين أقفرت أفواه بنيك من هذا المال، وتركتهم فقراء لا شيء لهم؟ – وكان في مرض موته – فقال: أدخلوهم علي، فأدخلوهم، وهم بضعة عشر ذكرًا، ليس فيهم بالغ، فلمّا رآهم ذرفت عيناه، ثم قال: يا بني، والله ما منعتكم حقًا هو لكم، ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم، وإنمَا أنتم أحد رجلين: إما صالح؛ فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح، فلا أخلف لَهُ ما يستعين به على معصية الله تعالى، قوموا عني. قال: فلقد رأيت بعض بنيه حمل على مئة فرس في سبيل الله؛ يعني أعطاها

<sup>(</sup>١) «حلية الأولياء» (٤/ ٢٨٧).



لمن يغزو»(١).

### وبأمانة التُّجَّار المسلمين وصدقهم دخل الناس في دين الله أفواجًا:

إن أثر التجار الأمناء الصادقين في انتشار الإسلام لا يقل عن أثر الجيوش في الفتوحات الإسلامية، بل إنه فاق أثر هذه الجيوش، ووصل إلى مناطق لم تدخلها جيوش المسلمين، وإنما دخلها التجار المسلمون بأمانتهم كمناطق جنوب شرق آسيا، وغرب أفريقيا، ووسطها.

ولمكارم الأخلاق وعلى رأسها الأمانة أسرع كرام الناس إلى اعتناق الإسلام لدعوته إليها..

وما أسلم صفوة الصحابة على يد أبي بكر الصِّدِّيق إلَّا لمَا عهدوه فيه من خُلُق وأمانة فأسلم على يديه عثمان بن عفان، والزبير بن العوّام، وعبدالرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله هِفْ إلَّا لمخالطتهم الصِّديق التاجر الأمين وما لمسوه من أخلاقه الكريمة..

ولمَا سمع حكيم العرب أكثم بن صيفي قول الله وَ عَنَا الله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَا الله وَ

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۲۸/ ۲٤٩).

<sup>(</sup>٢) «تفسير ابن كثير» (٤/ ٥٩٦)، و«أسد الغابة» (١/ ١١٢)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» (١/ ١١٠) وأكثم بن صيفي التميمي: أحد المعمِّرين أدرك الإسلام، وخرج يريد النبي ﷺ، ومعه مئة من قومه، فمات في الطريق، وأمراض به أن

### لا عليك ما فاتك من الدنيا إنْ كنت أمينًا:

- قال رسول الله ﷺ: «أربع إذا كُنَّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صِدْقُ الحديث، وحِفْظ الأمانة، وحُسن الخُلُقِ، وعفَّةُ مَطْعَم»(١). ضياع الأمانة من علامات النفاق، وفساد الزمان، وعلامة من علامات الساعة:
- عن أبي هريرة ﴿ عن النبي ﷺ قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّثَ كنب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتُمِن خان » (٢).
- وعن عبد الله بن عمرو وبين أن النبي عَلَيْهُ قال: «أربعٌ مَن كُنَّ فيه كان مُنافقًا خالِصًا، ومَن كانت فيه خَصْلَةٌ منهنَّ كانت فيه خَصْلَةٌ مِن النِّفَاقَ حتى يَدَعَها: إذا اؤتُمِن خان، وإذا حَدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصمَ فَجَر» ("").
- وعن أبي هريرة ولله على الناس الله عَلَيْةِ: «سيأي على الناس سنواتٌ خدَّاعاتٌ، يُصَدَّق فيها الكاذبُ، ويُكَذَّب فيها الصادقُ، ويُؤمَّنُ فيها الخائنُ، ويُخوَّنُ فيها الأمينُ، وينطق فيها الرُّويبضة». قيل: وما

يقدموا على رسول الله علي ويُعلِموه بإسلامه. انظر: «أسد الغابة» (١١٢/١).

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أحمد، والحاكم، والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن عمر، ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» عن ابن عمرو، ورواه ابن عدي، وابن عساكر عن ابن عباس، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٧٣٣)، و«صحيح الجامع» (٨٧٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩)، والترمذي، والنسائي.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٤) واللفظ له، ومسلم.



الرُّويبضة؟ قال: «الرجل التافه يتكلَّم في أمرِ العامة»(١).

• وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﴿ فَالَ: قالَ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ: «كيف بكمْ، وبزمانِ يُوشِكُ أَنْ يأْتَيَ يُغَرْبَلُ الناسُ (٢) فيه غربلةً، ثمَّ تَبْقَى حُثَالَةٌ (٣) من الناس قَدْ مرجَتْ (١) عهودهم وأماناتهم، فاخْتَلَفُوا هكذا – وشَبَّكَ بين أصابعهِ - قالوا: كيف بنا يا رسولَ الله إذا كان ذلك؟ قال: «تأخذون بهَا تعرفون، وتدعُونَ ما تنْكِرون، وتقْبِلون على خاصَّتِكم، وتذرون أمر عوامِّكم»<sup>(٥)</sup>.

• عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﴿ بَنْ الله عَلَيْكُ قَالَ: «إنَّ اللهَ يُبغضُ الفُحْشَ والتَّفحُّشَ. والذي نفسُ محمَّدِ بيده لا تقوم الساعةُ حتَّى يُخَوَّنَ الأمينُ، ويُؤْتمن الخائِنُ. حتَّى يظهر الفُحْشُ والتَّفحشُ. وقطعيةُ الأرْحَام وسوء الجوار. والذي نفس محمد بيده إنَّ مثل المؤمن لكمثل القطعة من الذَّهبِ، نفخَ عليها صاحبها فلمْ تغيَّرُ ولم تنقص. والذي نفسُ

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أحمد (۲/۲۹۱، ۳۳۸)، وابن ماجه في «الفتن» (۴۰۳۱)، والحاكم (٤/ ٢٥)، 173)، وصححه ووافقه الذهبي، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٨٨٨)، و«صحيح الجامع»

<sup>(</sup>٢) يغربل الناس: يذهب خيارهم، ويبقى شرارهم.

<sup>(</sup>٣) حثالة من الناس: الحثالة: الردئ من كل شيء.

<sup>(</sup>٤) مرجت: اختلفت وفسدت.

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه ابن ماجه (٣٩٥٨) واللفظ له، وأبو داود (٤٣٤٣)، وأحمد، والحاكم، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٠٥)، و«صحيح الجامع» (٤٥٩٤)، وقال الشيخ شاكر (٧٠٤٩): إسناده صحيح.

محمد بيده إنَّ مثل المؤمن لكمثلِ النحلةِ أكلتْ طيِّبًا. ووضعت طيِّبًا. ووقعت طيِّبًا. ووقعتْ فليَّبًا. ووقعتْ فلم تكُسرُ ولم تفسد..». قال وقال: «ألا إنَّ لي حوضًا ما بين ناحيتُه كمّا بين أيلة إلى مكَّة»، أو قال: «صنعاء إلى المدينة، وإنَّ فيه من الأباريقِ مثل الكواكب، هو أشدُّ بياضًا من اللبنِ وأخلى من العسل. ومن شربَ منهُ شربة لا يظمأُ بعدها أبدًا»(۱).

• وعن سعد بن أبي وقاص ولي أن النبي ﷺ قال: «يُطبَعُ المؤمِنُ على كُلِّ خُلَّةٍ غيرَ الخيانة والكذب»(٢).

• وعن أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْ الله عضى القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع عند حتى إذا قضى حديثه قال: «أينَ أراهُ السَّائِلُ عن الساعة؟ » قال: ها أنا يا رسول الله قال: «فإذا ضُيِّعَتِ الأمانَةُ فانتظر الساعة » قال: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا وُسِّدَ الأمرُ إلى غير أهلِهِ فانتظر الساعة » (٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح: رواه أحمد في «مسنده» (۲/ ۱۹۲، ۱۹۹، ۲۳۸)، وقال الشيخ أحمد شاكر (۱۱/ ۹۰): إسناده صحيح. وروى ابن ماجه (٤٠٣٦) نحوه عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) سنده قوي: رواه البيهقي في «سننه» (۱/۱۹۷)، والبزار في «كشف الأستار» (۱۹۷)، وأبو يعلى في «مسنده» (۷۱۱). وذكره ابن حجر في «فتح الباري» (۱۰۶)، وقال: سنده قوي. ونقل المناوي في «فيض القدير» (۲/۳۶) عن المنذري قوله: رواته رواة الصحيح، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (۱/۹۲): رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٩).



وقد أشاد المجتمع العربي بالأمانة، ورفع مكانة الأمين والأمناء، وجعلها من الصفات الرئيسة التي يسود بها شيوخ القبائل (٢).

□ ومن أقوال شعراء العرب في الثناء على الأمانة بيت لبيد:

وإذَا الأمانَةُ قُسِّمَتْ في مَعْشِر أَوْفَى بِأُوفَر حَظِّنا قَسَّامُهَا (٣)

□ وقال زهير:

وحِفْظِي للأمانَةِ واصطبارِي على مَا كانَ من ريبِ الزَّمَانِ (١)

🗖 وقال النابغة:

سأرعى كل ما استودعت جهدي وقد يرعى أمانته الأمين (٥)

وما قصة أمانة السموال ووفائه في عدم التفريط بالأمانة، والتي يضرب بها المثل، إلّا صورة رائعة من صور الأمانة والوفاء في المجتمع.

<sup>(</sup>١) «مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا (ص٤١).

<sup>(</sup>٢) «موسوعة القيم والأخلاق العربية والإسلامية» بإشراف د. مرزوق بن تذباك (٢).

<sup>(</sup>۳) «ديوان لبيد» (ص١٨٠).

<sup>(</sup>٤) «ديوان زهير» (ص١٠٢).

<sup>(</sup>٥) «ديوان النابغة» (ص٢٦٢).

أمانة هانئ بن مسعود الشيباني في الجاهلية وانتصار العرب على الفرس في يوم ذي قار (١):

"وما اشتهر عن العرب في يوم ذي قار؛ الذي انتصر فيه العرب على الفرس، وذلك أن كسرى لما طلب مصاهرة النعمان بن المنذر – وكان عاملاً لهُ-، فرفض النعمان، ثم أدرك أن كسرى سينتقم منه، فجعل يستعد ويتوقع حتى أتاه كتاب كسري: أن أقبل فإن للملك إليك حاجة، فظفق النعمان يطوف قبائل العرب مستجيرًا، ولم يجره غير هانئ بن مسعود الشيباني، وأودعه دروعًا وودائع، فلمَّا قبض كسرى على النعمان قتله، واستعمل إياس بن قبيصة على الحيرة، وبعث يطلب ما خلفه النعمان، فبعث إياس إلى هانئ يأمره أن يرسل إليه ما استودعه من الدروع وغيرها، فرفض هانئ تسليم الأمانة التي عنده، فاجتمع العرب وقاتلوا الفرس فانتصروا في يوم ذي قار. وهذا اليوم يُعد مفخرة للعرب ترويها الأجيال للأجيال تربيةً واعتزازًا بالأمانة»(\*).

وكان النبي عَلَيْة معروفًا قبل البعثة بالأمانة، وما عرفت مكة أمينًا مثله على سمّوه - قبل نبوته - بالأمين:

□ قال فيه عمه أبو طالب:

إن الأمين محمَّدًا في قومِه عندي يفوقُ منازلَ الأولادِ

<sup>(</sup>۱) «نسبة للواقعة بين بكر بن وائل والفرس». وذو قار ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة.

<sup>(</sup>٢) «الأمانة في الإسلام» (ص٣٧- ٣٨).

وقال أحمد شوقى واصفًا النبي ﷺ بالأمين:

لقَّبتموه أمينَ القوم في صِغر وما الأمينُ على قولٍ بِمُتَّهم

ولا أدل على ذلك من أنَّ ليس بمكة أحدٌ عنده شيء يخشى عليه إلَّا وضعه عنده، لمَا يعلم من أمانته (۱)، حتى أن قريشًا قد شهدت له بالأمانة، في حادثة عند بناء الكعبة لمَا اختلفت وتَحَازَبت (۲) فيمن يضع الحجر، وحكموا أول داخل عليهم، فإذا هو محمد ﷺ - قبل نبوته فقالوا: «هذا محمد الأمين قد رضيناه»(۳).

BBBBBBBB

<sup>(</sup>١) «سيرة النبي ﷺ لابن هشام (٢/ ٩٨).

<sup>(</sup>٢) تحازبت: صارت أحزابًا وفرقًا.

<sup>(</sup>٣) «الشفا بتمريف حقوق المصطفىٰ» للقاضي عياض (١/ ١٧٢).

# علوالهمة في مجالات الأمانة

#### الأمانة في العقيدة:

- قد مر معنا حديث حذيفة ولله عن النبي ري الله أنه قال: «إنَّ الأَمَانَة نَرَلَت في جذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ»، وهو يدل على أن الأَمَانة تكون في الإيمَان.
- ت قال المباركفوري: «هي عين الإيمَان، أو كل ما يخفى ولا يعلمه إلا الله من المكلف.. (١).
- □ وقال ابن تيمية في قوله ﷺ: «نَزَلتْ في جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ»: «أي تنزل في قلوب المؤمنين من نوره وهداه..، وهو الإيمَان الذي هو إفضال المنعم، وهو أفضل النعم (٢٠٠٠).
- والإيمَان وثيق الصلة بالأخلاق، وملازم لها تلازم الروح بالجسد، يقول رسول الله ﷺ: «أَكُمَلُ المُؤمِنين إيهَانًا أحسَنُهُم خُلُقًا، وخِيَارُهُم خِيارُهُم لِنِسَائِهم الله على الحديث بقوله: «فجعل كمَال الإيمَان في كمَال حسن الخلق الله على الحديث بقوله:
- ت ويصف الطحاوي أهل السنة بأنهم يحِبُّون أهلَ العدل والأمانة،

<sup>(</sup>١) «تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي» (٦/ ٤٠٤) للمباركفوري.

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوي» (۱۰۰/۱۰).

 <sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود في كتاب «السنة»، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، رقم الحديث (٢٨٢٤)، وصححه الألباني «صحيح سنن أبي داود»
 (٣/ ١٤١).

<sup>(</sup>٤) «مجموع الفتاوى» (١٠/ ٢٥٩).



ويبغِضُون أهلَ الجَوْر والخيانة»(١).

وحيث إن الأمانة من الأخلاق الإسلامية العظيمة التي ينضوي تحتها جميع أحوال العبد الدينية والدنيوية، فإن القيام بالأمانة من الإيمَان، والتفريط بها دلالة على ضعف الإيمَان، فالأمانة والإيمَان بينهمًا ترابط شديد، يدل عليه حديث أنس بن مالك والله عليه علينا رسول الله عَلَيْ إِلَّا قال: «لا إيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَه، وَلا دِينَ لِمَن لا عَهْدَ لَه»(٢)، فقد ربط النبي على الأمانة وكون الإنسان مأمون الجانب بالإيمَان (٣)، وأن اختلال الأمانة مؤثر في صحة الإيمان، فهنا النفى ليس نفى مطلق الإيمَان، ولكن لفظ الكمَال والتمَام (٤)، ويؤيد هذا أيضًا ما جاء عن عروة (°) قوله: «ما نقصت أمانة الرجل إلَّا نقص إيمَانه»(٦)، وممَا يُعَضِّد ارتباط الأمانة بالإيمَان، تفسير الأمانة بالإيمَان في جملة من الأحاديث عند شرّاح السنة، من ذلك ما ذكره الأصبهاني أن الأمانة هي: «عين الإيمَان، فإذا استمكنت الأمانة من قلب العبد، قام حينئذ بأداء ما أُمِرَ به، واجتنب ما نُهي عنه»(٧)، وللفيروزآبادي كلام في ارتباط الأمانة بالعقيدة، إذ يقول في معنى قول الله عَلى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأُمَانَةَ ﴾: «أي النية التي

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص٥٤٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأخلاق الإسلامية وأسسها» (١/ ٦٤٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «مجموع الفتاویٰ» (٧/ ٦٤٧)، و«فتح الباري» (١/ ٥٧).

<sup>(</sup>٥) ابن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، (أبو عبد الله المدني).

<sup>(</sup>٦) «الإبانة» لابن بطة، تحقيق: رضا بن نعسان معطى (٢/ ٨٥٢).

<sup>(</sup>۷) «شرح صحيح مسلم» (۲/ ۱٦۸)، و«فتح الباري» (۱۳/ ٤٠).

يعتقدها فيمًا يظهره باللسان من الإيمَان، ويؤديه من جميع الفرائض في الظاهر؛ لأن الله تعالى ائتمنه عليها،.. فمن أضمر من التوحيد مثل ما أظهر فقد أدى الأمانة»(١).

### أمانة الإيمان بالله تعالى:

«والأمانة في هذا الركن تقتضي أن يؤمن الإنسان بما ورد في الكتاب والسنة، مما يجب لله وَعُلَّة من التوحيد الكامل والعبودية التامة وإثبات أسمائه وصفاته، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل (٢)، فعن أبي هريرة والخف، أنه «قرأ الآية: ﴿ فَإِنَّاللَهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُوا الأَمَننَتِ إِلَى الْفَيْ اللَّهَ وَالْمَا اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللِهُ الللللللللِّهُ ال

والمعنى أنه على أنه على عينيه وإبهاميه على أذنيه، تأكيدًا أن الله على أذنيه، تأكيدًا أن الله على أنه على أنه على أنه على أنه على أنه على ألله على أله على الله على أله على الله على الله

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص١٥١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مجموع الفتاویٰ» (٣/٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود في كتاب «السنة»- باب في الجهمية رقم الحديث (٣) صحيح)، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٣/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية» - حاشية (١/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٥) «الأمانة في الإسلام» (ص١٢٥).



### أمانة الإيمان بالملائكة:

من الأمانة في الإيمَان بالملائكة أن نعرف النصوص التي وردت في شأن الملائكة عليهم السلام في الكتاب والسنة، ونوفق بينها.

\* ومن الأمانة أن نتولى الملائكة الكرام بالحب والتوقير، وأن نتجنب الإساءة إليهم أو إذايتَهُم، خلافًا لمّا زعم اليهود أن جبريل علي الله عدو لهم، وأن ميكائيل عَلِيِّلا وَلِيُّ لهم، فكذَّبهم الله سبحانه في قوله تعالى(١): ﴿ قُلْ مَن كَاكَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدُى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَّ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَتِهِ كَيهِ عَ وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿ إِلَا البقرة ] (٢).

### أمانة الإيمان بالكُتب السماوية المُنَزَّلة:

□ قال ابن أبى العز الحنفي: «وأما الإيمَان بالكتب المنزلة على المرسلين، فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه، من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبًا أنزلها على أنبيائه، لا يعرف أسمَاءها وعددها إلَّا الله تعالى (7).

\* وقد تكفل المولى وَعِناً بحفظ القرآن العظيم، وما عداه من التوراة والإنجيل وَكِلَ حفظها إلى الربانيين والأحبار من اليهود والنصارى، ولكنهم حرَّفوها وبدُّلوها وغيروها وزادوا فيها ونقصوا، قال عَلان: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير الطبرى» (٢/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) «الأمانة في الإسلام» (ص١٢٨).

<sup>(</sup>٣) «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص٤٢٣).

يِهِ عَمَنَا قَلِي اللَّهِ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَا كُنْبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَا يَكْسِبُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

□ قال ابن عباس بينه: «القرآن أمينٌ على كل كتاب قبله» (١).

□ وقال ابن جريج: «القرآن آمينٌ على الكتب المتقدمة، فمَا وافقه منها فهو حقُّ، وما خالفه فهو باطلٌ» (٢).

\* فأمانة الإيمان بكتاب الله وَعِنَّقَ، تقتضي الاحتكام إليه في كل شؤون الحياة وقضاياها، صغرت أم كبرت، قال عَلَّ : ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ وَلَمُهَيِّعِنَا عَلَيْهِ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِمَا وَلَحَقِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّعِنَا عَلَيْهِ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَبِعُ أَهُوَاء هُمْ عَمَّا جَاء كَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَا جُأَ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَبَعُمُ شِرْعَة وَمِنْهَا جُأَ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْحَيْرَتِ وَلَوْ شَاءَ اتَنكُمُ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْحَيْرَتِ وَلَوْ شَاءَ اتَنكُمُ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْحَيْرَتِ وَلَوْ شَاءَ اتَنكُمُ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْحَيْرَتِ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُلْتِثُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْلِقُونَ الْكَ اللّه وَرَجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُلْتِثُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْلِقُونَ الْكَ اللّهُ وَلَا المائدة].

ومن أمانة الإيمَان بكتاب الله تعالى، وتلاوته، وحفظه، والقيام به آناء الليل وأطراف النهار، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والوقوف عند حدوده (٣).

#### أمانة الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام:

\* الإيمَان بالرسل -عليهم الصلاة والسلام- هو الركن الرابع من

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (۳/ ۱۲۷).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) «الأمانة في الإسلام» (ص١٣٠).



أركان الإيمان، فنؤمن بهم جميعًا ونجلهم ونعظمهم من غير غلو فيهم، فهم أفضل الخلق عند الله تعالى، ونحن بحاجة إليهم في إصلاح قلوبنا، وتزكية نفوسنا، وهداية عقولنا، يقول ابن تيمية: «الرسالة ضرورية للعباد، لا بد لهم منها، وحاجتهم إليها فوق كل شيء، والرسالة روح العبالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة، وهو من الأموات، قال الله تعالى: ﴿أَوَمَنَكُانَ مَيْ تَافَأَحْيَانَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ رُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّمُكُهُ فِي الظَّلَمَة ومو من الأموات، قال الله تعالى: ﴿ أَوَمَن كَانَ مَيْ تَافَأَحْيَانَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ الله بروح الرسالة ونور الإيمان، وجعل له نورًا يمشي به في الناس، وأما الكافر فميت القلب في الظلمَات (١٠).

\* والمؤمنون يؤمنون بالرسل جميعًا، فكل رسول أرسله الله تعالى قد أدى الأمانة، وبلغ الرسالة على الوجه الأكمل، قال تعالى: ﴿ قُلْ ءَامَنَا فِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْتَنا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَاللّهِ مَا أُنزِلَ عَلَيْ الْمَرْفِيمَ وَالنّبِيُّونَ مِن رّبّهِمَ لانفرقُ بَيْنَ أَحَدِمِنهُم وَالله وَعَلَيْهُم وَاللّه وَعَيْهُم وَالنّبِيثُونَ مِن رّبّهِم لانفرقُ بَيْنَ أَحَدِمِنهُم وَالنّبِيثُونَ مِن رّبّهِم لانفرقُ بَيْنَ أَحَدِمِنهُم وَنحُنُ لَهُ مُسلِمُونَ الله وَعَيْهُم أَن الرسل من قص الله وَعَيْلاً علينا خبره في كتابه، ومنهم من لم يقصص علينا خبره، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ حَبره فِي كتابه، ومنهم من لم يقصص علينا خبره، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْ هُم مَن لَم يقصص علينا خبره، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ اللّهُ وَلَقَدُ اللّهُ وَمُنْ قُصُصْ عَلَيْكَ ﴾ أرّسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْ هُم مَن قصص الله وعَنهم مَن الم يقصص علينا خبره، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن قَبْلُكَ مِنْ هُم مَن لَم يقصص علينا خبره، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ عَن قَبْلِكَ مِنْ هُم مَن لَم يقصص الله وَعَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِن قَلْمُ مَن اللّهُ وَمُنْ قَصُصُمْنَا عَلَيْكَ وَمِنْ هُم مَن لَم اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ قُصُولُونَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَوْلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاويٰ» (۱۹/ ۹۳ - ۹۶)، (۱۹/ ۹۱ - ۹۹).

فيجب الإيمَان بجميع الرسل والأنبياء، سواء من جاء ذكرهم في القرآن الكريم والسنة النبوية، أو من لم يأت ذكرهم، «فلا نفرق بينهم بأن نؤمنَ ببعض، ونكفرَ ببعض، بل نؤمنُ بهم ونصدقهم كلهم، فإن من آمن ببعض، وكفر ببعض، فهو كافر بالكل»(١).

\* وقال عَظَادُ: ﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَ ا بِاللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِءَ وَإِسۡمَعِيلَ وَإِسۡحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَاۤ أُوتِى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِى ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ

\* ومن أمانة الإيمان بالرسل -عليهم الصلاة والسلام - طاعتهم وعدم مخالفتهم؛ لأن ذلك من طاعة الله، قال وَجَالَة: ﴿ مَن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللهُ مَن تُولِّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ النساء].

ومن الأمانة اعتقاد أنهم معصومون ومنزَّهون عن الكذب والخيانة.

ومن أمانة الإيمَان بالرسل أن نؤمن بالآيات والمعجزات التي أيّدَ الله تعالى بها رسله وأنبياءه (٢)، ومن أظهرها القرآن العظيم الذي جعله الله سبحانه معجزة لنبينا محمد ﷺ خاتم الرسل، يقول صاحب «الظلال»: لم يشأ الله تعالى أن ينزل آية قاهرة مادية تلوي الأعناق وتخضعها

<sup>(</sup>١) «شرح العقيدة الطحاوية» (ص٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) «الرسل والرسالات» للدكتور عمر سليمان الأشقر (ص١٢٣- ١٥٣).

وتضطرها إلى التسليم، ذلك أن الرسالة الأخيرة - التي أُرْسِلَ بها محمد ﷺ - رسالة مفتوحة إلى الأمم كلها، وللأجيال كلها، وليست رسالة مغلقة على أهل زمان أو مكان، فناسب أن تكون معجزتها مفتوحة كذلك للقريب والبعيد، لكل أمة ولكل جيل، والخوارق القاهرة لا تلوي إلَّا أعناق من يشاهدونه، ثم تبقى بعد ذلك قصة تروى، لا واقعًا يشهد...، فأما القرآن فها هو ذا بعد أكثر من - ثلاثة عشر قرنًا- كتاب مفتوح ومنهج مرسوم، يستمد منه أهل هذا الزمان ما يقوم حياتهم - لو هُدُوا إلى اتخاذه إمامهم - ويلبي حاجاتهم كاملة، ويقودهم بعدها إلى عالم أفضل، وأفق أعلى، ومصير أمثل، وسيجد من بَعْدَها كثيرًا ممَا لم نجده نحن، ذلك بأنه يعطي بقدر حاجته، ويبقى رصيده لا ينفد، بل يتجدد الهرال).

#### أمانة الإيمان باليوم الآخر:

وتتجلى أمانة الإيمَان باليوم الآخر في سلوك المسلم في تعامله مع الآخرين، فإذا كان تاجرًا فهو التاجر الصادق الأمين، وإذا كان فقيرًا فهو الرجل الشريف العامل، وإذا كان عاملًا فهو العامل المجتهد الناصح، وإذا كان غنيًا فهو الغني السخي المواسي، وإذا كان قاضيًا فهو القاضي العادل الفهم، وإذا كان واليًّا فهو الوالي المخلص الأمين..، وإذا كان خادمًا أو أجيرًا فهو المخلص الأمين».

وما أعظم خطر الأمانة يوم القيامة!، وما أعظم السؤال عنها في هذا المشهد العصيب واليوم العقيم!!

ت عن عبد الله بن مسعود ﴿ فَيْنَ قَالَ: ﴿ إِنَّ الشَّهَادَةُ تَكُفَّرُ كُلُّ ذَنِّ إِلَّا

<sup>(</sup>۱) «الظلال» (٥/ ٥٨٥٧).

## أمانة الإيمان بالقدر خيره وشرِّه:

<sup>(</sup>١)البراء بن عزاب والمنه.

<sup>(</sup>٢) «تفسير ابن أبي حاتم» (٣/ ٩٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «القضاء والقدر» للدكتور عمر سليمان الأشقر (ص١١١).



# خيرًا لهُ. وإنْ أصابتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فكان خيرًا لهُ اللهُ اللهُ .

- ومن آثار أمانة الإيمَان بالقدر، غِنَى النفس والرضا بالرزق، يقول النبي ﷺ: «.. وارْضَ بَهَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُن أَغْنَى النَّاسِ.. (٢٠).
- وقال ﷺ: «ليس الغِنَى عن كَثْرةِ العَرَضِ، ولكنَّ الغِنَى غِنَى
- \* كمَا أَن أمانة الإيمَان بالقَدَر تجعل العبد دائمًا على حذر من مكر الله تعالى: []، فقلوب العباد بين إصْبَعَيْنِ من أصابع الرَّحمن يصرِّفُها حيث يشاء، مع مراعاة تنزيه الله عن ظلم العباد، قال على: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا يَغَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضَمًا الله [طه] ٤٠٠٠.

#### الأمانة وارتباطها بالعقيدة:

 □ قال الفضيل بن عياض ﴿ الله الله عندنا، وفروعه وداخله وخارجه، بعد الشهادة بالتوحيد، وبعد الشهادة للنبي عَلَيْكُمْ بالبلاغ، وبعد أداء الفرائض: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وترك الخيانة، ووفاء العهد، وصلة الرحم، والنصيحة لجميع المسلمين، فقيل له: يا أبا عَلِي، مِن رأيك تقول أو سمعته؟ قال: لا بل سمعناه وتعلمناه من أصحابنا، ولو لم أجده من أهل الثقة والفضل لم أتكلم به (٥٠) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم - كتاب الزهد- باب المؤمن أمره كله خير (٢٩٩٩).

<sup>(</sup>٢) حسن: جزء من حديث رواه الترمذي في كتاب «الزهد»- باب من اتقىٰ المحارم فهو أعبد الناس (٢٣٠٥) وحسَّنه الألباني في «صحيح جامع الترمذي».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب «الرقاق» باب الغنى غنى النفس.

<sup>(</sup>٤) «الأمانة في الإسلام» (ص١٣٤ - ١٣٥).

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرى» للبيهقي- باب في الأمانات (١/٤).

### الأمانة في العبادة :

عَرَّفَ ابن تيمية العبادة بأنها «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمَال الباطنة والظاهرة، فالصلاة، والزكاة.. وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وبرُّ الوالدين.. وأمثال ذلك من العبادة» (١)، فالإسلام كُلُّ لا يتجزأ، سواء في العقيدة والعبادة والأخلاق، فهو بمثابة عِقْدٍ مترابطٍ، فالعقيدة لها أثرها في العبادة، ومنهما جميعًا ينتج الأثر الأخلاقي للأمانة، يقول المولى عَلَّ: ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَوْنَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللهَ يُحِبُ المُتَقِينَ (٣) الله عمران].

□ قال الطبري: «هذا إخبار من الله وعبد أدى أمانته إلى من ائتمنه عليها اتقاء الله ومراقبته... وأوفى بعهد الله الذي عاهده في كتابه، فآمن بمحمد وصدق به وبما جاء به من عند الله تعالى، من أداء الأمانة إلى من ائتمنه عليها، وغير ذلك من أمر الله تعالى ونهيه، (واتقى) اتقى ما نهاه الله عنه من الكفر به، وسائر معاصيه التي حرمها عليه، فاجتنب ذلك مراقبة وعيد الله تعالى وخوف عقابه، فإن الله يحب الذين يتقون فيخافون عقابه ويحذرون عذابه، فيجتنبون ما نهاهم عنه وحَرَّمه عليهم ويطيعونه فيما أمرهم به» (١).

\* وحينما يغيب معنى الأمانة في النفوس يختل الدور الحقيقي للعبادة قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلْمَنْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ المؤمنون: ٨]، [المعارج: ٣٢]. «راعون لأماناتهم وعهدهم أفرادًا، وراعون لأماناتهم

<sup>(</sup>١) «مجموع الفتاوي» (١٠/ ١٤٩)، و«العبودية» (ص٣٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير الطبري» (۳/ ٥٢٥ - ٥٢٦).

وعهدهم جماعة اا<sup>(۱)</sup>.

فهناك أمانة العبادات المتعلقة بالأفراد، وأمانة العبادات المتعلقة بالجاعة.

□ وفوق هذا كله أمانة العبادات القلبية وأهمها الإخلاص لله تعالى، وإرادة وجهه وابتغاء مرضاته وحده، وإفراده بالعبادة والقصد.

### الأمانة فيما بين العبد وبين ربه في الاعتقاد والعبادات:

□ قال الشيخ ابن جبرين في محاضرته عن الأمانة (٢): «هذه الشرائع والعبادات من الأمانة، وكل إنسان مؤتمن فيمًا بينه وبين ربه على هذه الحقوق التي لا يَطَّلِع عليها إلَّا رب العباد. فلا أحد يراقبك سِوَى ربك الذي ائتمنك على هذه العبادات:

- ائتمنك على الطهارة والصلاة.
- ائتمنك على الأذكار، وعلى القراءات التي في الصلاة.
- ائتمنك على الصيام. ائتمنك على أداء الحقوق المالية والزكاة، والكفّارات.
- ائتمنك على ترك الذنوب وتجنَّب المعاصي التي حرّمها عليك. ووكَّل كلَّ ذلك إلى قلبك ومعتقدك، ولا يطَّلع عليه أحدٌ سوى الله تعالى. فالناس لا يعرفون؛ ولكنك تعرف من نفسك أن ربَّك لا يخفى عليه شيء.

<sup>(</sup>۱) «الظلال» (٤/ ٢٥٤٢).

<sup>(</sup>٢) تم طبعه في كُتيب ضمن منشرات دار القاسم باسم «الأمانة».

- فلو صلَّيت بلا وضوء لم يشعر بك أحدٌ من الناس، لكن الله هو الذي يشعر بك، فالوضوء هو الطهارة، وهو أمانة بينك وبين ربك.
- ولو صَفَفْتَ في الصلاة، ولأخذت تنحني مع الناس، وترفع وأنت لا تُسَبِّح، ولا تقرأ، ولا تذكر، ولا تأتي بشيء من واجبات الصلاة السِّرِّية ولا أردَانها، فإن الناس لا يدرون عنك، ولكن الله يدري. فهذه الأذكار التي في الصلاة أمانة بينك وبين ربك.
- ولو أكلت في رمضان سِرًّا، لم يشعر بك أحد؛ لأن الناس لا يراقبونك في كل حال، ولكن الله تعالى هو الذي يطَّلِع عليك. فهذا الصيام أمانة بينك وبين ربك.
- ولو بَخَست الحقوق الواجبة لله من الزكاة ونحوها، ولم تؤدِّ زكاة المَال السِّرِّية، لم يطَّلع عليك إلَّا ربك، فالناس ليس لهم إلَّا الظاهر. فهذه أمانة مالية بينك وبين ربك.
- وكذلك لو خَلُوْت بالمعاصي والذنوب، لم يطلع عليك إلَّا ربك.
- ولو أضمرت في نفسك أي شيء من الشك، أوْ مِن الشرك، أو الكفر، أو الوسوسة، لكان ذلك فيما بينك وبين الله، ولن يطلع الناس عليك إلا أن تخبرهم. فالله هو الذي ائتمنك على هذا وبهذا نعرف أن الأمانة عامة لكل العبادات التي فرضها الله على الناس، وإنما كانت تلك أمثلة، وهي على سبيل الاختصار وليست على سبيل الحصر»(١).

<sup>(</sup>١) «الأمانة» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (ص١٢- ١٤) دار القاسم.

### الإخلاص وأعمال القلوب أعظم الأمانات:

□قال فضيلة الشيخ ابن جبرين: «ومن الأمانة أيضًا: الإخلاص في الأعمَال – وهذا من أهم الأمانات التي يجب على العبد مراعاتها فمثلًا: إذا أراد الإنسان الصلاة أو الحد أو الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفعل ذلك أمام الناس، فإن الناس يمدحونه على ما ظهر منه ويعتقدون أنه رجل صالح لأجل هذه الأعمَال الصالحة، ولكن إذا كان قلبه مُصِرًا على شك أو على رياء، أو سمعة، أو طلب مدح الناس له، أو نحو ذلك؟ كان هذا العمل باطِلًا ولا يَطَّلِع على بطلانه سوى ربه. فالإخلاص أمانة يفسده الرياء.

\*وأعمَال القلوب أمانة جعل للملائكة سلطانًا عليها يتصلون بها، كمَا في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ الله كَرَامًا كَنبِينَ الله يَعْلَمُونَ مَا تَقَعْلُونَ الله وَله تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ الله كَرَامًا كَنبِينَ الله يَعْلَمُونَ مَا تَقَعْلُونَ الله وَله الله والبدن، والأمانة فيه بين العباد مطلوبة العبد وربه، وبينه وبين العباد مطلوبة الله العبد وربه، وبينه وبين العباد مطلوبة الله الله المعلوبة العبد وربه، وبينه وبين العباد مطلوبة الله الله المؤلفة الله المؤلفة الله المؤلفة المؤلف

#### الأمانة في العبادات:

تقال ابن مسعود والشيئة: «.. والأمانة في الصلاة، والأمانة في الصوم، والأمانة في الصوم، والأمانة في الصوم، والأمانة في الحديث، وأشدُّ ذلك الوَدائع» (٢٠).

\* فالصلاة هي أهم أركان الإسلام، والأمانة فيها: أن تُؤدي كاملة بأركانها وواجباتها دون إخلال بشيء من شروطها، قال تعالى: ﴿ كَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَلُوةِ ٱلْوُسُطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ البقرة]، ويدخل عَلَى ٱلصَّكُوةِ ٱلْوُسُطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ البقرة]، ويدخل

<sup>(</sup>١)المصدر السابق (ص١٤، ١٥، ١٨).

<sup>(</sup>۲) «تفسير الطبري» (۲۰/ ۳٤٠).

فَيَ أَدَاء أَمَانَة الصلاة تفريغ القلب من الشواغل الدنيوية وأداؤها بخشوع، قال وَعِنَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَعَنَا الله وَ الله وَالله وَا

ومن كان أمينًا في صلاته، فإن الله يُبارك له في أعمَاله وحياته، ومن ضيَّعها كان لمَا سواها أضيع.

□ وتتجلَّى الأمانة في الزكاة من جهة إخراج قدرها الشرعي من المَال البالغ نصابًا وصرفها لمستحقّها. فالأمين هو الذي يبذل الزكاة لمستحقيها، بعد إحصاءٍ لأمواله وتَحَرِّ في ذلك (١).

والصوم عبادة سِرِّيَة بين العبد وربِّه، يكون المكلَّف به مُؤتَمَنًا على الإمساك عن شهوات نفسه وما حرَّم الله عليه تَعبُّدًا في هذا الوقت المخصوص.

□ وتتحقَّق الأمانة في الحج ابتداءً من النيَّة الخالصة لله تعالى، والحرص على تحرِّي النفقة الحلال، ومراعاة أداء النُّسك على الوجه الصحيح.

### أمانة العبادات المتعلقة بالجماعة:

أمانة العبادات المتعلقة بالجماعة:

\* جعل الإسلام الأمانة مظهرًا لوحدة الجماعة، فقد وصف المولى وعَلَمْ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) انظر: «الأمانة في الإسلام» (ص١٣٨).



الأمانة «صفة دائمة لهم في كل حين، وما تستقيم حياة الجمَاعة إلَّا أن تؤدى فيها الأمانات، وتراعى فيها العهود؛ ويطمئن كل من فيها إلى هذه القاعدة الأساسية للحياة المشتركة الضرورية لتوفير الثقة والأمن والاطمئنان»(١).

- فمن العبادات المتعلقة بالجمَاعة؛ إمامة المصلين، التي تُعَدُّ بمثابة الرأس للجسد، فإنه إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، لارتباط صحة صلاة المأموم بصحة صلاة الإمام (٢)، لقوله علية: «الإمام ضامن (۳)..».
- وقوله عليه: «إنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ.. »(١). لذا كان من مقتضى صحة صلاة الإمام أن يراعي حق الإمامة في الصلاة، من حيث الطهارة والخشوع وجميع شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، كمّا ينبغي عليه أن يُطَهِّرَ سلوكَه ظاهرًا وباطنًا، يقول أبو حامد الغزالي: «يُطَهِّر باطنة عن الفسق والكبائر والإصرار على الصغائر، فالمترشح للإمامة ينبغي أن يحترز عن ذلك بجهده، فإنه كالوفد والشفيع للقوم، فينبغى أن يكون خير القوم. وكذا الطهارة ظاهرًا عن الحدث والخبث، فإنه لا يطلع عليه سواه فإن تذكر في أثناء صلاته حدثًا أو خرج منه ريح، فلا ينبغي أن يستحي، بل يأخذ بيد من يقرب منه ويستخلفه.. "(٥).

<sup>(</sup>۱) «الظلال» (٤/ ٢٥٤٢).

<sup>(</sup>٢) «الروض المربع» للبهوتي (١/٠٥).

<sup>(</sup>٣) ضامن: المُراد ضمان الحفظ والرعاية لأنه يحفظ على القوم صلاتهم.

<sup>(</sup>٤) يعنى أن المؤذن أمين الناس على صلاتهم وصيامهم.

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه الترمذي (٢٠٧)، وقال الشيخ أحمد شاكر: حديث صحيح ثابت

• ومن الأمور المتعلقة بأمانة الإمام تجاه المأمومين ألا يخص نفسه بالدعاء، وقد جاء النهي عن ذلك كمَا في حديث ثوبان (١) عن النبي ﷺ: (.. لا يَؤُمُّ رَجُلٌ قَومًا فَيَخُصَّ نَفسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُم، فَإِن فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُم..» (٢).

□قال ابن القيم: «سمعت ابن تيمية يقول: «هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين، ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه» (٣).

• «والأذان أمانة كمَا أخبر النبي ﷺ: «الإمامُ ضامنٌ والمؤذنُ مؤتمنٌ»، وقد ذكر أهل العلم أن من شروط المؤذن أن يكون أمينًا، «أي عدلًا لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها» (٤)، فالمؤذن أمين بين الناس على

<sup>(</sup>١/٣٠١- ٤٠٥) حاشية، ورواه أبو داود في كتاب «الصلاة» باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت (٥١٧)، وأحمد في «المسند» عن أبي هريرة (٢/٧٧/ ٣٧٨، ٤١٩، ٤١٥)، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (١/ ١٥٥) و «الإرواء» (٢١٧)، و «صحيح الجامع» (٣٧٨٧)، وروى الحديث أيضًا ابن حبان، والبيهقي، والشافعي، والطحاوي، وللطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة، وأحمد، والطحاوي، وابن حبان، والبيهقي عن عائشة، وأحمد عن أبي أمامة.

<sup>(</sup>١)رواه البخاري في كتاب «الأذان»- باب إنما جُعل الإمام ليؤتم به. رقم (٦٨٨). (٢) «إحياء علوم الدين» (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) صحيت رواه أبو داود في كتاب «الطهارة»، باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟، رقم الحديث ٩٠، وأشار إلى ضعفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (ص١٧- ١٨)، وحَسَّنَ سند رواية أبي داود، محققًا «زاد المعاد»: شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط (١/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) «الروض المربع» (١/ ٣٩).



صلاتهم وصيامهم وعوراتهم»(١).

### أمانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

\* ومن العبادات المتعلقة بالجمّاعة أمانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحياة على أساس المعروف وتطهيرها من لوثة المنكر. وقد ذَلَّ على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة (٢)، قال تعالى: ﴿ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدَّعُونَ إِلَى النَّيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ إِلَى النَّيِ [آل عمران].

\* وقوله عَلَا : ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَلْمَعْرُونِ وَيَوْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطْيعُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأُولَتِهِكَ سَيَرْحُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيثُ حَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيثُ حَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيثُ حَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيثُ حَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيثُ مَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُ

[التوبة].

وقول الرسول ﷺ: «مَن رَأَى مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فإن لم
 يَستطع فَبِلسَانِه، فإن لم يَستطع فَبِقَلبِه، وذلك أَضْعَفُ الإيمَان "".

وقد وصف أبو حامد الغزالي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

<sup>(</sup>١) «الأمانة في الإسلام» (ص١٤٢).

<sup>(</sup>٢) نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كأبي المعالي الجويني، والنووي في «شرح صحيح مسلم» (٢/ ٢٢)، والغزالي في «الإحياء» (٣/ ٤- ٥)، وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١٨/ ١٢٥- ١٢٦)، وابن مفلح في «الآداب الشرعية» (١/ ١٧٩- ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب «الإيمان»- باب كون النهي عن المنكر من الإيمان -رقم الحديث (٤٩).

بالقطب الأعظم في الدين، إذ يقول: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله تعالى له النبيين أجمعين، ولو طُوي بساطُه وأُهمل علمُهُ وعمله، لتعطلت النبوة، واضمحلت الديانة، وعَمَّت الفترة، وفشت الضلالة، وشاعت الجهالة، واستشرى الفساد، واتسع الخرق، وخربت البلاد، وهلك العباد، ولم يشعروا بالهلاك إلَّا يوم التناد»(١).

□ وذهب ابن تيمية إلى أن جميع الولايات الإسلامية: "إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى: مثل نيابة السلطان، والصغرى: مثل ولاية الشرطة، وولاية الحكم أو ولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية، وولاية الحسبة (١٠). لذا وجب على الحاكم أن ينصب في كل بلدة أناسًا صالحين أقوياء أمناء من أهل العلم يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولا تتوقف أمانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الولايات، بل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمانة متعلقة بكل فرد من الأمة، ولا سيمًا من كانت له ولاية ورعاية، يقول نبينا محمد ﷺ: «أَلا كُلُّكُم رَاعٍ، وكُلُّكم مَسؤول عن رَعِيته، فَالأَمِير الذي على الناس رَاعٍ، وهُو مَسؤول عن رَعِيته، والرجلُ رَاعٍ على أهل بَيتِه، وهُو مَسؤول عنهُم، والمرأةُ رَاعِية على بَيتِ بَعلِها وولَدِه، وهي مسؤولة عنهم، والعبدُ راعٍ على والمرأةُ رَاعِية على بَيتِ بَعلِها وولَدِه، وهي مسؤولة عنهم، والعبدُ راعٍ على

<sup>(</sup>١) «إحياء علوم الدين» (٣/٤).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوي» (۲۸/ ۲۲).



مالِ سَيدِه، وهو مسؤُولٌ عنه. ألا فكُلُّكُم راع، وكُلُّكُم مسؤُولٌ عن رَعِيته ١١٠١، فكل هؤلاء المذكورين في الحديث رعاةً وحكامًا على اختلاف مراتبهم مُؤتمنون بأمانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومسؤولون أمام الله تعالى.

• كما حذر الإسلام من خيانة الأمانة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بأن يأمر المرء غيره وهو يقع في المنكر، كمَا في حديث أسامة بن زيد وينس عن النبي عَلَيْتُ: «يُجَاءُ بالرَّجُل يَومَ القِيَامَةِ فَيُلقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ (٢) فِي النَّارِ، فيدورُ كمَا يدورُ الحَمَارُ برَحَاه، فيجتمعُ أَهْلُ النَّارِ عليه، فيقولون: أي فُلانُ ما شَأْنك؟ أَليسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بالمعروفُ وتَنْهانا عن المنكر؟ قال: كُنْتُ آمرُكُم بالمعروفِ ولا آتِيه، وأنهاكُم عن المنكرِ وآتِيه (٣) (٤).

□ ولا يمكن الفصل بين العبادة والأمانة إلَّا لمن به خلل، قال عمر ﴿ لَا يَعْجَبُنُّكُم مِنَ الرَّجِلُ طَنْطَنته – يَعْنِي صَلاته – وَلَكُن مِن أَذَى الأمانة، وكفّ عن أعراض الناس فهو الرَّجُل»(٥).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أي: أمعاؤه. انظر «النهاية في غريب الحديث» (١١/٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري -كتاب بدء الخلق- باب صفة النار (٣٢٦٧)، ورواه مسلم في كتاب «الزهد والرقائق»- باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهي عن المنكر ويفعله (٢٩٨٩).

<sup>(</sup>٤) «الأمانة في الإسلام» (ص١٤٢ - ١٤٣).

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرى» للبيهقى (٦/ ٤٧٢)، وبنحوه في «مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا (ص١٩٣).

### والعقل أمانة فانظر كيف تعلو همتك في توظيفه للآخرة ونفع المسلمين في الدنيا:

«اتصاف المرء بالعقل وتسخيره في طاعة الله وَعَلَيْ أمانة كبرى يثاب عليها، لذا كان من رعاية الإسلام لأمانة العقل – أن جعله إحدى الضروريات الخمس (۱) – ومنع أي فعل يعطل مهمته، وحَرَّم حفظًا له كل ما يضر بهمته ولو لفترة محدودة، فقد حرم كل مُسْكر ومُخدر مما يُخامر العقل ويُغطيه، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَالْأَنْكُمُ رِجْسُ مِنَ عَمَلِ ٱلشَّيطُنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ المائدة]، ومن أجل صيانة العقل شرعت عقوبة جلد شارب الخمر لردع متناوله، وزجر كل ما يسعى إلى الإضرار بأمانة العقل ولو لفترة محدودة.

أما تعطيل العقل بالكلية بأي سبب يؤدي إلى ذهابه، فقد عاقب الشرع فاعله بالدية كاملة رعاية لَهُ، قال ابن قدامة: «في ذهاب العقل الدية، لا نعلم في هذا خلافًا، – وكتب النبي على العمرو بن حزم وافي العقل الدية»، و وتظهر عِلَّة هذه العقوبة؛ بأنه أكبر المعاني قدرًا، وأعظم الحواس نفعًا، وبه يميز بين النافع والضار، والحق والباطل (٣) (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: «المستصفى» للغزالي (١/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، و«الموافقات» للشاطبي (١/ ١٥٥)، و(٢/ ٤).

<sup>(</sup>٢) «المغني» (١٥١/١٥١ - ١٥١).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) «الأمانة في الإسلام» (ص٨١- ٨٢).



□ قال ابن القيم على «إن امتناع السموات والأرض والجبال من حمل الأمانة لأجل خُلُوِّها من العقل الذي يكون به الفهم والإفهام، وحُمِّلُ الإنسان إياها لمكان العقل فيه"(١).

□ ومن الأمثلة العظيمة لأمانة العقل أنه لمَّا عزم أبو بكر الصديق والله على جمع القرآن، قال لزيد بن ثابت والنه الإنك رجل شاب عاقل لا فكان أول ما حمل أبا بكر ﴿ لِلْفُ على اختيار زَيْدٍ ما اتصف به من أمانة العقار.

قال المهلب معقبًا على قول أبي بكر فيسن: «إن العقل أصل الخِلال المحمودة؛ لأنه لم يصف زيدًا بأكثر من العقل وجعله سببًا لائتمَانه ورفع التهمة عنه" (٣).

□ ومن حفظ أمانة العقل أن يزكِّية الإنسان ويوظِّفه ويُعلِي همته في ذلك بأن يوجهه إلى آيات الله الكونية، وفي النفس البشرية، وارتياد أوسع الآفاق لخدمة الناس في الحياة الدنيا وبناء الحضارة الإسلامية، وفوق هذا معرفة أسرار الشريعة، والفهم في كتاب الله تعالى وسنة نبيه عَلَيْكُ.

□ ومن أمانة العقل أن تستخدمه فيما يصلح له، وأن لا يُتعدَّى به طوره، فمثل العقل كالميزان الحساس يُوزن به أدق شيء من الجواهر النفيسة، ولا تُوزن به الصخور والجبال، والعقل كالدَّابة يُوصِّلك إلى

<sup>(</sup>١) «الروح» لابن القيم (ص٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري -كتاب فضائل القرآن- باب جمع القرآن (٤٩٨٦).

<sup>(</sup>٣) انتح الباري» (١٣/ ١٨٣).

باب المَلِك، ثم تدخل عليه بعد ذلك بمطلق التسليم.

□ قال الغزالي: «العقل ليس مستقلًا بالإحاطة بجميع المطالب، ولا كاشفًا للغطاء عن جميع المعضلات»(١).

□ وأصل ذلك كما يقول ابن تيمية: «إنه لا يمكن العاقل أن يدفع عن نفسه أنه يميز بعقله بين الحق والباطل، والصدق والكذب، وبين النافع والضار، والمصلحة والمفسدة، ولا يمكن المؤمن أن يدفع عن إيمانه أن الشريعة جاءت بما هو الحق والصدق في المعتقدات، وجاءت بما هو النافع والمصلحة في الأعمال التي تدخل فيها الاعتقادات» (٢٠).

والدكتور محمد عبد الله دراز له رَدُّ على أولئك الذين لا يتبعون إلَّا العقل ويعطلون الشرع، إذ يقول: «لا تحسبن أن نور الشريعة فيما لَمْ يهتد إليه العقل بمفرده قد أصبح مستغنيًا عن نور الفطرة جملة؛ كلا، فإنه لا يزال في أشد الحاجة إلى رفده وعضده» (٦)، ولهذا لا يمكن الاهتداء في ظل العقل وحده، بل إن العقل في حاجة ماسة إلى الشرع في الاستنارة بهداه، كمّا يقول أبو حامد الغزالي: «الأخلاق والأعمّال متفاوتة متفاضلة ومتمايزة بالخير والشر، والمقادير فيها عملٌ وجزاء ممّا لا يهتدي إليه عقل كل عاقل، إلّا أن يكون مؤيدًا من عند الله و أبو حي (١٠)، ويؤيد هذا ما ذكره الماوردي: «إن العقل لا يعلم فرض شيء ولا إباحته، ولا

<sup>(</sup>١) «المنقذ من الضلال» لأبي حامد الغزالي - تحقيق محمود بيو (ص٥٦).

<sup>(</sup>٢) «مجموع الفتاويٰ» (١١/ ٣٤٧ - ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) «دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية» (ص١١٧).

<sup>(</sup>٤) «معارج القدس في مدارج معرفة النفس» (ص١٤٧).



تحليل شيء ولا تحريمه ١١٠٠).

□ ويرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية القائل: «الشرع يخبر بمُحارات العقول».

### والجوارح أمانة:

عینُك، وسمعك، وبصرك، ویدك، ورجلك، وفرجك، ولسانك، وأنفك.

\* قال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أَوْلَئِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴿ الْإسراء].

فستسأل عن هذه الأمانات هل أديت حقها أم ضيعت هذا الحق، هل أديت حق هذه الأمانة؟

لكل جارحة عبوديَّة، فهل بلغت أقصى درجات الكمَال، ونلت شرف علو الهمة في تحصيلها أم لا.

ومن نظر إلى حرام، أو سَمِع حَرَامًا، أو تكلَّم بحرام، أو ذاق حرامًا، أو أكل حرامًا، أو شمَّ حرامًا، فقد أخل بالأمانة، يقول أبو حامد الغزالي: «اعلم أنك تعصي الله بجوارحك، وإنما هي نعمة من الله عليك، وأمانة لديك، فاستعانتك بنعمة الله تعالى على معصيته غاية الكفران، وخيانتك في أمانةٍ أودعكها الله تعالى غاية الطغيان، فأعضاؤك رعاؤك، فانظر كيف ترعاها «ألا فكُلُّكُم راع، وكُلُّكُم مَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ (٢)»(٣).

<sup>(</sup>١) «الأحكام السلطانية والولايات الدينية» للماوردي (ص١٩).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) «بداية الهدى» (ص٤٧).

#### أمانة العلم:

والعلم أعظم أمانة حملها الإنسان، ولأن يطلب العالم الدنيا بطبل ومزمار خير له من أن يدنس وجه العلم بطلب فتات موائد أبناء الدنيا من السلاطين وأصحاب الجاه، وتدبيج فتاوى الزور، وتأويل النصوص وَلَى عُنقها حسب أمزجة أبناء الدنيا..

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عَظّموه في النفوس لَعُظّمَا العلم صانوه صانهم ولو عَظّموه في النفوس لَعُظّمَا أأشقى بع غَرْسًا وأجنية ذِلَّةً إذًا فاتّباعُ الجَهْلِ قد كان أحزمَا

إن أمانة العلم تحمل العلماء على أن يكونوا أدلاء على نوره يُبَصِّرون أبناء الأمة بنور الكتاب وجَمَال السُّنَّة، يَصفون الطريق للمدلجين، ويهدون إليه المتحيّرين، يصيح لسان حالهم بالبَعيدين: يا له من دين لو أنَّ له رجالًا.

وهي قول: «لا أدري».

- عن عبد الله بن عمر ويض قال: قال رسول الله عَلَيْةِ: «إن الله تعالى لا يقبض العِلْم انتزاعًا ينتزعُهُ من العباد، ولكن يقبض العلمَ بقبضِ العلمَاءِ، حتى إذا لم يُبقِ عالمًا اتخذ الناس رؤساء جُهَّالًا، فسُئِلُوا، فأفْتَوْا بغير علم، فضلُوا وأضَلُوا»(١).
- وعن أبي ذرِّ ﴿ اللَّهُ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: «غيرُ الدَّجَالِ أَخْوَفُ على أُمتى من الدَّجَالِ؛ الأئمة المُضِلُّون» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، والبخاري (١٠٠)، ومسلم (٢٦٧٣)، والترمذي، وابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد في «مسنده»، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٩٨٩)،

• وتَعَلَّمُ العلم لغير الله خيانة لأمانة العلم، فعن أبي هريرة ولله قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن تَعَلَّم العِلْم ليباهي به العلمَاء، أو يماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله جهنم» (١).

• وعن أبي هريرة هلك قال: قال رسول الله ﷺ: «من تَعلَّم علمًا مَمَا يُبتغَى به وجه الله، لا يتعلَّمُه إلَّا ليُصيب به عِوَضًا من الدنيا، لم يَجِد عَرْف الجنة يوم القيامة» (٢).

والمال أمانة: يأخذه من حِلِّهِ ويُنفِقُهُ في حِلِّه، ويُعطِي حَقَّ الله فيه من زكاة وصَدَقة.

و «صحيح الجامع» (٤١٦٥).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه ابن ماجه عن أبي هريرة، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (١) (٦١٥٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦١٥٩).

الله مالًا ولا علمًا فهو يقول: لو أنَّ لي مالًا لعملتُ فيه بعملِ فُلانٍ، فهو بنيَّتهِ، فوزرهما سواء»(١).

• المال أمانة وأنت مُستخلَفٌ فيه فانفع به المسلمون في قرضهم أو التَّصدُّق عليهم قال رسول الله ﷺ: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»(٢).

#### أداء الأمانات إلى أهلها :

"إن مما يورث المحبة والألفة والتعاون، ويدعو إلى ازدهار النشاط الاقتصادي القيام بالأمانات الواجبة، وقد أثنى الله تعالى على رعاية المؤمنين للأمانة في قوله: ﴿ وَالَّذِينَ هُرَ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ اللَّهُ مَانَةِ فَي قوله : ﴿ وَالَّذِينَ هُرَ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ اللَّهُ مَانَةَ فَي اللَّمَانة : ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا المؤمنون: ٨]، [المعارج: ٣١] وأمر بأداء الأمانة: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا المؤمنون: ٨]، [النساء: ٨٥]، جاء في تفسير الآية، أن الأمانة داخلة في كل شيء، من ذلك: الكيل والوزن والودائع.

□ قال القرطبي: «الآية شاملة بنظمها لكل أمانة، وهي أعداد كثيرة..، وأمهاتها في الأحكام الوديعة، واللُّقَطَة، والرَّهن، والعارية»(٣)، وجاء في سبب نزولها، أن النبي ﷺ قبض مفتاح الكعبة يوم الفتح من ابني طلحة، فدخل الكعبة، فخرج وهو يقرأ هذه الآية، فدعا عثمان بن طلحة فقال: «خُذوها يا بني طلحة بأمانة الله، لا يَنزعها منكُم إلَّا

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أحمد، والترمذي، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (۱٤)، «صحيح الجامع» (٣٠٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب «السلام» باب استحباب الرقية.

<sup>(</sup>٣) «تفسير القرطبي» (٥/ ٢٤٦).

ظَالم»(۱)، وهذا يبين أن «الوديعة أمانة نزلت الآية ابتداء للأمر بأدائها إلى أهلها، وهذا ما عليه المفسرون»، مع ملاحظة أن الأمر بالأداء في الآية الكريمة يشمل كل أنواع الأمانات التي يجب أداؤها إلى أربابها الأبرار منهم والفجار»(۱).

ومن مواقف نبينا محمد على العظيمة في تأديته الأمانات لمّا كان بمكة، فقد كان الكفار يأتمنونه على أموالهم ويودعون عنده ودائعهم، بالرغم من بقائهم على الكفر، ولمّا أُمِرَ بالهجرة أوصى على بن أبي طالب بلاغم من بقائهم على الكفر، ولمّا أُمِرَ بالهجرة أوصى على بن أبي طالب بهذا يعطي بأن يؤدي عنه الأمانات والودائع التي كانت عنده للناس (٣)، وهو بهذا يعطي أمته درسًا في أداء الأمانات إلى أهلها، ومن هديه على المبادرة إلى أداء الأمانات وتوفية الأموال التي ترد إليه إلى أصحابها، فإنه ذات يوم صلى العصر فلمّا سَلّمَ قَامَ سَريعًا فدَخَلَ على بعض نِسائِه، ثم خَرَجَ وَرَأَى ما في وُجُوهِ الصحابة من تعجبهم لسرعته، فقال: «ذَكُرْتُ – وأنا في الصّلة - تِبْرًا (١) عندنا فكرِهْتُ أَنْ يُمْسِيَ – أَوْ يَبيت – فأمرتُ بقسْمتِه» (٥).

<sup>(</sup>۱) «أسباب النزول» (ص ١٣٤)، وانظر «تفسير الطبري» (٨/ ٤٩١).

<sup>(</sup>۲) انظو: «تفسير الطبري» (۸/٤٩٣)، و«التفسير الكبير» للرازي (۱۱۲/۱۰) و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٥/٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «سيرة النبي ﷺ (٢/ ٩٨)، و«السنن الكبرى، (٦/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٤) التُبر: هو الذهب والفضة قبل أن يُضرَبا دراهم ودنانير. انظر «النهاية في غريب الحديث» (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب «العمل في الصلاة»- باب تفكّر الرجل الشيء في الصلاة (١٢٢١).

هذا من ناحية الأمانات، بل ذهب ابن تيمية إلى وجوب أداء الغصب والسرقة ونحو ذلك من المظالم بقوله: «إذا كان الله تعالى قد أوجب أداء الأمانات التي قُبضت بحق، فمن باب أولى وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم»(١).

ولا شك أن أداء الأمانات إلى أهلها من الأمور الأساسية التي تقوم عليها نهضة المجتمع لا سيمًا في الجوانب الاقتصادية، وكمًا قيل: أداء الأمانة مفتاح الرزق»(٢).

🗖 وأداء الأمانات إلى أهلها يتضمّن:

أوَّلًا: أمانة تأدية الدَّيْن.

ثانيًا: أمانة توفية الكَيْل والميزان.

# أُولاً: أمانة تأدِية الدَّيْن:

\* أكد الله وَعَلَيْ على أمانة تأدية الدَّيْنِ، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضُكُم بَعْضُكُم الله وَعَلَيْ الله وَعَلَيْ الله وَعَلَيْ الله وَعَلَيْ الله وَعَلَيْ الله وَعَلَيْ الله وَالمولى وَعَلَيْ الله والله والمولى الله والله وا

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۲۸/۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) «الأمانة في الإسلام» (ص١٨٤ - ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) «تفسير التحرير والتنوير» (٣/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» (٥/٥٥).

- وينبغي للمدِين أن يبادر إلى إبراء ذمّته، والوفاء بالدَّيْن في مَوْعده، ما دام قادِرًا على السَّدَاد، ولا تجوز الممَاطلة، فقد قال رسول الله ﷺ: «مَطْلُ الغَنِي ظلم ١١٠١).
  - وقال رسول الله ﷺ: «إنَّ خيارَكم أحسنكم قضاء "(٢).
- وعدم مراعاة الأمانة في أداء الديون تكون سببًا في هلاك النفوس والأموال، فعن عقبة بن عامر الجهني والشيئ أنه سمع رسول الله علي يقول لأصحابه: «لا تُخِيفُوا أنفسكم» أوْ قال الأنفس فقيل له: يا رسول الله، وما نُخِيفُ أنفسنا؟ قال: «الدَّيْن» (٣).
- وقال رسول الله ﷺ: ﴿نَفْسِ المؤمن مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنه حتى يُقضَى عنه ﴿ ٤٠٠ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب «الحوالة»- باب الحوالة (٢٢٨٧)، ومسلم عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، والبخاري (٢٣٠٥)، والنسائي، وابن ماجه عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه البيهقي في «سننه»، وأحمد (١٤٦/٤، ١٥٤)، والبخاري في «الأدب»، وأبو يعلى، والطبراني في «الكبير»، وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٢٥٩)، و «الصحيحة» (٢٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أحمد، والترمذي في كتاب «الجنائز»، باب ما جاء عن النبي الله قال: نَفْس المؤمن مُعَلَّقة بِدَيْنه- وقال: حديث حسن (١٠٧٩)، ورواه ابن ماجه، والحاكم عن أبي هريرة، وصححه الألباني في «تخريج المشكاة» (٢٩١٥)، و«صحيح سنن الترمذي». وقد قُبِضت روح شيخ الديار المصرية في الحديث في الحبيب وسيدنا الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف وهو يرد على سؤال حول هذا الحديث ويقوم بتخريجه عليا. شريط مُسجَّل رحمه الله رحمة واسعة.

- وعن عبد الله بن عمرو ﴿ الله عَلَيْ الله عَلَيْ قَالَ: ﴿ يُعْفَر للشهيد كُلُّ ذَنْبِ إِلَّا الدَّيْنِ ﴾ (١).
- □ وقال عمر بن الخطاب ﴿ إِنَّاكُم والدَّيْن، فإن أَوَّله هَمُّ، وآخره حرب (٢٠).
- وقال رسول الله ﷺ: «من أخذ أموال الناس يُريدُ أَداءَها، أَدَى الله عنه، ومن أُخَذَها يريدُ إتلافها أَتْلَفَه الله» (٣).

## تفريج كُرْبة من وفّى وأدّى دينه كأحسن ما يكون الأداء:

في حديث الثلاثة أصحاب الغار وكيف نجّاهم الله..

«.. وقال الثالث: اللهم اسْتَأْجَرْتُ أُجراءَ وأعْطَيْتُهم أَجْرَهم غيرَ رَجُل واحد، تركَ الذي له وذهب، فثمَّرتُ أجره، حتى كثرتَ منه الأموال، فجاءني بعد حين، فقال: يا عبد الله! أدِّ إليَّ أجرْي، فقلتُ: كُلُّ ما ترَى مِن أجرك: من الإبل، والبقر، والغنم، والرقيق. فقال: يا عبد الله! لا تستهزئ بي! فقلتُ: لا أستهزئ بك، فأخذَه كُلَّهُ فاستاقهُ، فلم يترُكُ منه شيئًا، اللهم إن كنتُ فعلتُ ذلك ابتغاء وجهك، فافرُج عنا ما نحنُ فيه، فانفرجت الصخرةُ؛ فخرجوا يمشُون»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، ومسلم في كتاب «الإمارة» باب من قُتِل في سبيل الله كفّرت خطاياه إلا الدّيْن.

<sup>(</sup>٢) «موطأ مالك» (٤/ ٧٥)، و«المبسوط» (٢٠/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، والبخاري (٢٣٨٧) تعليقًا في الزكاة –باب لا صدقة إلا عن ظهر غني، وفي الاستقراض، ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري (٢٢٧٢)، ومسلم (٢٧٤٣).



#### أمانة جايرين عبد الله في سداد دين أبيه:

• عن جابر بن عبد الله الأنصاريِّ ﴿ يَفْنِينَ : «أَنَّ أَبِاهُ استُشْهِدَ يوم أُحدٍ وترك سِتَّ بناتٍ وترك عليه دينًا. فلمَّا حضره جذاذُ النَّخْل (١) أتيت رسول الله عليه فقلت: يا رسول الله، قد علمت أنَّ والدي استشهد يوم أحدٍ وترك عليهِ دينًا كثيرًا وإنِّي أحبُّ أنْ يراك الغُرماءُ. قال: «اذهبْ فيبدرْ كُلِّ عَرْ على ناحيةٍ. ففعلتُ ثُمَّ دعوْتُهُ فلمَّا نظرُوا إليه أَغْرُوا (٢) بي تلك السَّاعة ». فلمَّا رأى ما يصنعُونَ طاف حول أعظمها بَيْدَرًا (٣) ثلاث مرَّاتٍ. ثمَّ جلس عليه ثمَّ قال: «ادْعُ أصحابكَ» فمَا زال يكيلُ لهم حتَّى أَدَّى الله أمانةَ والدي. وأنا والله راضٍ أنْ يؤدِّي الله أمانةَ والدي، ولا أَرْجِعُ إِلَى أَخُواتِي تَمْرَةً. فَسَلَّمَ – وَاللهُ - البِّيَادِرُ كُلُّهَا حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى البيْدَرِ الذي عليه رسولُ الله ﷺ كَأَنَّهُ لم ينقُصْ تَمْرَةً واحدةً "(٤).

علوهمة الزبير وينض في سداد دَيْنه، وعُلُو كعْب عبد الله بن الزبير ونض في الأمانة وسداد الدين:

• عن عبد الله بن الزبير وينه قال: لمَّا وقف الزُّبير يوم الجمل دعاني فقُمْتُ إلى جنْبه، فقال: يا بُنيَّ لا يُقْتلُ اليوم إلَّا ظالمٌ أو مظلومٌ، وَإِنِّي لا

<sup>(</sup>١) جِذاذ: نصُّ «فتح الباري» (٥/ ٢٧٨١) من الجذِّ وهو القطع، ورواه العيني في «عمدة القاري» كتاب الوصايا مجلد ٧ (١٤/ ٧٧) «جداد» بفتح الجيم وكسرها قال: وهو صرام النخل وهو قطع ثمرتها، وفي «لسان العرب» أن الجداد -بفتح الجيم وكسرها- أوان الصرام.

<sup>(</sup>٢) أعزوا بي: هِيجُوا بي، ولجّوا في مطالبتي.

<sup>(</sup>٣) بيْدر الحِنطة ونحوها: كومها. والبيدر: الجرن من القمح ونحو.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري «الفتح» (٥/ ٢٧٨١).

أراني إلَّا سأُقتلُ اليوم مظلومًا، وإنَّ من أكبرِ همِّي لديْني، أفتُرَى يُبقي دينُنا من مالنا شيئًا؟ فقال: يا بُنَيَّ بعْ مالنا، فاقْضِ ديْني. وأوْصَى بالثَّلُثِ، وثلثهِ لبنيه - يعني: بني عبد الله بن الزُّبير، يقولُ: ثلثُ الثُّلُثِ- فإنْ فضل من مالنا فضلٌ بعد قضاءِ الدَّيْن فثلثه لولدكَ. قال هشامٌ: وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بنى الزُّبيْر - خُبَيبٌ وعَبَّادٌ- وله يومئذٍ تسعةُ بنينَ وتسْعُ بناتٍ. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بُنيَّ إنْ عجزْت عن شيءٍ منه فاستعنْ عليه مولاي. قال: فوالله ما دريْتُ ما أراد حتَّى قلتُ: يا أبتِ من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربةٍ من دَيْنه إِلَّا قلتُ: يا موْلَى الزُّبيرِ اقْضِ عنه دينَهُ، فيقْضِهِ. فقُتِلَ الزَّبيرُ ولي ولم يدعْ دينارًا ولا درْهَمًا، إلَّا أرضينَ منْها الغابةُ، وإحْدَى عشرة دارًا بالمدينةِ، وداريْن بالبصرة، ودارًا بالكوفةِ، ودارًا بمصر. قال: وإنمَا كان ديْنُهُ الذي عليه أن الرَّجُلَ كان يأتيه بالمَال فيستودعه إيَّاهُ، فيقول الزُّبيرُ: لا، ولكنَّه سلفٌ، فإنِّي أَخْشَى عليه الضَّيْعَة. وما ولي إمارةً قطَّ ولا جبايةَ خَراجِ ولا شيئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي غُزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وعَمَر وعَتْمَانَ والله عبد الله ابنُ الزُّبيرِ فحسبْتُ ما عليه من الدَّين فوجدْتُهُ أَلْفَيْ أَلْفٍ ومئتي ألفٍ، قال: فلقي حكيم بن حزام عبد الله ابن الزَّبيرِ. فقال: يا ابن أَخي: كمْ على أخي من الدَّيْنِ؟ فكَتَمَهُ فَقال: مئةُ ألفٍ. فقال حكيمٌ: والله ما أرى أموالكُمْ تَسَعُ لهذه. فقال له عبد الله: أرأيْتكَ إنْ كانت ألفَيْ ألفٍ ومئتى ألفٍ؟ قال: ما أراكُمْ تُطِيقُونَ هذا، فإنْ عجزتم عن شيءٍ منه فاستعينُوا بي. قال: وكان الزُّبيرُ اشترى الغابة بسبعين ومئةِ ألفٍ. فباعها عبدُ الله بألفِ ألفِ وستِّمئةِ ألفٍ. ثم قام فقال: من كان له على الزُّبير حقُّ فليوافنا بالغابة، فأتاهُ عبد الله بن جعفر - وكان له على الزبير أربعُمئة ألف -



فقال لعبد الله: إنْ شئتم تركتها لكم. قال عبد الله: لا. قال: فإنْ شئتُمْ جعلتموها فيمَا تؤخِّرون إنْ أخَّرتم، فقال عبد الله: لا. قال: قال: فاقطعوا لي قطعةً. قال عبد الله: لك منْ هاهنا إلى هاهنا. قال: فباعَ منها فقضى دينهُ فأوْفاهُ، وبقى منها أربعةُ أسهم ونصْفُ، فقدم على مُعاوية - وعنده عمرو ابن عِثْمَان والمنذر بن الزُّبير، وابن زمَعْةَ، فقال له معاويةُ: كم قُوِّمتِ الغابةُ؟ قال: كُلَّ سهم مئةُ ٣ ألفٍ، قال: كمْ بقيَ؟ قال: أربعةُ أسهم ونصفٌّ. فقال المنذر بَن الزبير: قد أخذْتُ سهمًا بمئةِ ألفٍ. وقال عمرو ابن عثمَان: قد أخذتُ سهمًا بمئة ألفٍ. وقال ابنُ زمعة: قد أخذْتُ سهمًا بمئة ألفٍ. فقال معاوية: كم بقي؟ فقال: سهمٌ ونصفٌّ. قال: أخذته بخمسين ومئةِ ألفٍ. قال: وباع عبدُ الله بن جعفرِ نصيبهُ من معاويةَ بستِّمِئة ألفٍ. فلمَّا فرغَ ابنُ الزُّبير من قضاءِ دينه قال بنو الزُّبير: اقسمْ بيننا ميراثنا. قال: لا والله لا أقسمُ بينكُمْ حتَّى أُنادي بالموسم أربعَ سنين: ألا منْ كان له على الزُّبير دينٌ فليأتنا فلنقْضِهِ. قال: فجعل كلُّ سنةٍ يُنَادي بالموسم فلمَّا مضى أربعُ سنينَ قسم بينهم. قال: وكان للزَّبيرِ أرْبع نسوةٍ، ورفع الثلث فأصابَ كُلَّ امرأةٍ ألفُ ألفٍ ومائتا ألفٍ (١)

# ما أعلى همة هذا الصالح من بني إسرائيل في سداد دَيْنه وأداء أمانته:

• عن أبي هريرة ﴿ فَان رسول الله ﷺ قال: ﴿ إِنَّ رَجَّلًا مَنْ بِنِي إسرائيل سأل بعض بني إسرائيلَ أنْ يُسلِّفَهُ ألف دينارِ، فقال له الرجل -أي الدائن أي الذي سيمنحه المال -: ائتني بشهداء أشهدهم، قال: كفي بالله شهيدًا، قال: ائتني بكفيلٍ، قال: كفى بالله كفيلًا، قال: صدقْتَ،

<sup>(</sup>١)رواه البخاري «الفتح» (٦/ ٣١٢٩).

فدفعها إليه إلى أجل مسمًّى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثمَّ التمس مركبًا يقدمُ عليه للأجل الذي كان أجَّله فلم يجد مركبًا، فأخذ خشبةً فنقرها وأدخل فيها ألفَ دينارِ وصحيفةً معها إلى صاحبها، ثم زجَّجَ موضعها ثمَّ أتى بها البحر ثمَّ قال: اللهمَّ إنَّك قدْ علمْتَ أنِّي استلفْتُ من فلانِ ألفَ دينارِ فسألنى كفيلًا فقلتُ: كفى بالله كفيلًا فرضِيَ بكَ، وسألني شهيدًا فقلتُ: كفَى بالله شهيدًا فرضِيَ بك، وإنِّي قدْ جهِدْتُ أَنْ أَجِدَ مرْكبًا أَبْعثُ إليه بالذي له فلم أجدْ مركبًا وإنِّي استودعتكها فرمي بها في البحر حتى ولجَتْ فيه ثمَّ انصرف ينظر وهو في ذلك يطلب مركبًا يخرج إلى بلده، فخرج الرَّجُل الذي كان أَسْلَفَهُ ينظر لعلَّ مركبًا يجيءُ بمَاله، فإذا بالخشبة التي فيها المَال فأخذها لأهله حطبًا، فلمَّا كسرها وجد المَال، والصَّحيفة، ثم قدم الرَّجُل الذي كان تسلَّفَ منه فأتاه بألفِ دينارِ وقال: والله ما زلتُ جاهدًا في طلب مركب لآتيكَ بَمَالك فَمَا وجدْتُ مركبًا قبل الذي أتيْتُ فيه، قال: هل كنت بعثْتَ إليَّ بشيءٍ؟ قال: ألم أخبركَ أنِّي لم أجدْ مركبًا قبل هذا الذي جئتُ فيه، قال: فإن الله قدْ أدَّى عنك الذي بعثْتَ به في الخشبة فانصرف بألْفِكَ راشِدًا الله (١٠).

### أمانة رد اللقطة والأموال الضائعة إلى أصحابها:

### أمانة ابن عقيل الحنبلي ﴿ اللهُ الله

□ قال أبو المظفّر سِبط ابن الجوزي: «حكى ابن عقيل عن نفسه قال: حججت. التقطت عقْدَ لؤلؤ في خَيْطٍ أَحْرَ، فإذا شيخ أعمى ينشده، ويبذل لملتقطه مئة دينار، فرددته عليه، فقال: خُذ الدنانير، فامتنعتُ،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، والبخاري في «الكفالة» (٢٢٩١).

وخرجتُ إلى الشام، وزُرْتُ القدسَ، وقَصدْت بغداد، فأويْت بحلب إلى مسجد وأنا بردان جائع، فقدَّموني، فصلَّيْتُ بهم، فأطعموني، وكان أوَّل رمضان، فقالوا: إمامُّنا تُوفِّي فصَلِّ بنا هذا الشهر، ففعلتُ، فقالوا: لإمامنا بنت، فزُوِّجتُ بها، فأقمتُ معها سنة، وأولدتها ولدًا ذكرًا، فمرضت في نفاسها، فتأمَّلتُها يومًا فإذا في عُنْقِها العقدُ بعينه بخيطهِ الأحمر، فقلتُ لها: لهذا قصة. وحكيتُ لها، فبكَتْ، وقالتْ: أنتَ هو، والله لقد كان أبي يبكي، ويقول: اللهم ارزق بنتي مثل الذي ردَّ العُقْدَ عليّ، وقد استجاب الله منه، ثم ماتت، فأخذت العُقد والميراث، وعُدْت إلى بغداد "(١).

# أمانة تَوْفية الكَيْل والميزان، والأمانة في البيع والشراء:

\* قال تعالى: ﴿ وَأُوفُوا اللَّكَيْلَ وَالَّهِ مِزَانَ بِالْقِسْطِ ﴾ [الأنعام: ١٥٢].

\* وقال تعالى: ﴿ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِٱلْمُسْتَقِيمِ ﴾ [الإسراء].

\* وقرن الله وَعُلَّة بين إنزال الكتاب والميزان إيحاءً إلى أن أمانة الكيل والميزان جاءت بها كل الشرائع، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْبُ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾ [الحديد: ٢٥].

\* وذكر الله تعالى في كتابه الكريم عن أهل مَدْين أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان، ويبخسون الناس أشياءهم، أي يُنقِصُونهم قيمة أشيائهم في المعاملات، لذا كانت دعوة نبيه شعيب - عليه الصلاة والسلام- قومه إلى توحيد المولى سبحانه ورعاية أمانة المكيال والميزان في المعاملات ظاهرة، قال تعالى: ﴿ ﴿ وَإِلَىٰ مَدِّينَ أَخَاهُمُ شُعَيَّبًا ۚ قَالَ يَنقَوْمِ

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (١٩/ ٤٤٥)، و١٥ظر: «نزهة الفضلاء» (7/ 1771 - 7771).

أَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ عَنْرُهُ وَلَا نَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنّ الْمَا اللّه مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ عَنْرُهُ وَلَا نَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنّهُ وَيَعَوْمِ أَوْفُوا الرّبكُم بِخَيْرِ وَإِنّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحْيِطٍ اللّهُ وَيَعَوْمِ أَوْفُوا الرّبكُم بِخَيْر وَإِنّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ مَ وَلَا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا الْمِيزَانَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

□ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﷺ: «بخس المكيال والميزان، من الأعمَال التي أهلك الله بها قوم شعيب – عليه الصلاة والسلام -، وقص علينا قصتهم في غير موضع من القرآن؛ لنعتبر بذلك. والإصرار على ذلك من أعظم الكبائر، وصاحبه مستوجبٌ تغليظ العقوبةِ، وينبغي أن يؤخذ منه ما بخسه من أموال المسلمين على طول الزمان، ويُصرف في مصالح المسلمين، إذا لم يمكن إعادته إلى أصحابه» (١).

□ وجاء عن ابن عباس وبنه قوله: «لَمَّا قدِمَ النبيُّ ﷺ المدينةَ كانوا مِنْ أُخْبِثِ الناس كيلًا. فَأَنْزُل الله سبحانه: ﴿ وَيَلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ۚ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ويمكن القول: إن الأمانة في الكيل والميزان من جملة الأمانات التي أمر الله تعالى بأدائها ومراعاتها (٣)، قال تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن ثُوَدُّوا الله تعالى بأدائها ومراعاتها (٥٠)، وهي من الأخلاق العظيمة التي تبعث الأمكنكتِ إِلَى آهُلِهَا ﴾ [النساء: ٥٨]، وهي من الأخلاق العظيمة التي تبعث على «حفظ حقوق الآخرين، وتؤكد ما بينهم من مودةٍ ومحبةٍ، وتُزيل

<sup>(</sup>١) «مجموع الفتاوى» (٢٩/٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه ابن ماجه في كتاب التجارات- باب التوقي في الليل الوزن رقم (٢٢٢٣)، والحاكم وصححه (٢/ ٣٣٣- ٣٣٣) رقم (٢٢٨٧)، وحسنه الألباني في «سنن ابن ماجه» طبعة بيت الأفكار الدولية (ص٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) «التفسير الكبير» (١١١/١٠).



طمع النفوس إلى ما في أيدي الناس بدون جهد، وحبذا للمرء أن يُرجح إذا أعطى، ويُنقص إذا أخذ (١)، قال ﷺ: ﴿إذا وزنتُمْ فأَرْجِحوا ﴿ (٢).

وكمًا يعتني الإسلام بالأمانة في توفية الكيل والميزان يحذر من التطفيف؛ لأن التطفيف فيه دلالة على أن فاعله قد تأصلت فيه مساوئ الأخلاق من غش وخداع وخيانة، والتطفيف في الكيل والميزان أمر محرم وكبيرة من الكبائر، قال تعالى: ﴿ وَيُلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْحَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ١ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو قَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ١ ﴿ وَالمطففين]، وهو منذر بعقوبة الجبار في الدنيا التي تحصل في جلب الشدة وغلاء الأسعار والضيق في المعيشة (٣).

• عن ابن عمر وبني قال: قال رسول الله ﷺ: «يا معشر المهاجرين: خصالٌ خمس، إذا ابتليتم بهنَّ – وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يُعلِنوا بها؛ إلَّا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا.

ولم ينقصوا المكيال والميزان، إلَّا أَخذوا بالسنين، وشدَّة المؤنة، وجور السلطان عليهم.

ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إلَّا مُنِعوا القَطْر من السَهاء ولولا البهائم لم

<sup>(</sup>١) «إحياء علوم الدين» (٢/ ١٤٥) و«دليل التجّار إلى أخلاق الأخيار» ليوسف النبهاني (ص٢٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه ابن ماجه في «سننه»- كتاب التجارات- باب الرجحان في «الميزان» رقم (٢٢٢٢)، والضياء عن جابر، وصححه الألباني في «سنن ابن ماجه» (ص ٠٤٠)، و«صحيح الجامع» (٨٢٥).

<sup>(</sup>٣) «الأمانة في الإسلام» (ص١٩٠ - ١٩١).

يُمْطَرُوا.

ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلّا سلَّط الله عليهم عدوَّهم من غيرهم، فأخذوا بعض ما كان في أيديهم.

وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وَ عَلَيْ ويتحرّوا فيهَا أنزل الله إلّا جعل الله بأسهم بينهم شديدًا»(١).

• وعن ابن عباس بين أن رسول الله عليه قال: «خمس بخمس، ما نقض قومٌ العهدَ إلّا سُلِّط عليهم عدوُّهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلّا فَشَا فيهمُ الفقرُ، ولا ظهرت فيهم الفاحشةُ إلّا فشا فيهمُ الموتُ، ولا طفّقوا المكيالَ إلا مُنعوا النّبات، وأُخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلّا حُبِس عنهمُ القطرُ»(٢).

### محمد بن المنكدر التاجر الأمين يستسقون بدعائه في البوادي:

□ جاء في سيرة محمد بن المنكدر أنه كان له دكان يبيع فيه ثيابًا بعضها بخمسة، وبعضها بعشرة. فباع غلامه في غيبته ثيابًا من الخمسيات بعشرة. فلمّا عرف لم يزل يطلب ذلك المشتري طول النهار، حتى وجده. فقال له: «إن الغلام قد غلط فباعك ما يساوي خمسة بعشرة. فقال: يا هذا قد رضيت، فقال: وإن رضيت فإنا لا نرضى لك إلّا ما نرضاه لأنفسنا. فاختر إحدى ثلاث خصال، إما أن تأخذ ثيابًا من العشريات بدراهمك،

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه البيهقي في «سننه»، والحاكم في «المستدرك» عن ابن عمر، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٨٥٥)، و«الصحيحة» (١٠٦).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه الطبراني في «المعجم الكبير»، وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٧٦٣)، و«صحيح الجامع» (٣٢٤٠).



وإما أن نرد عليك خمسة، وإما أن ترد بضاعتنا وتأخذ دراهمك. فقال: أعطني خمسة، فرد عليه خمسة، وانصرف الأعرابي يسأل ويقول: من هذا الشيخ؟ فقيل له: هذا محمد بن المنكدر. فقال: لا إله إلَّا الله هذا الذي نستسقي به - بدعائه - في الوادي إذا قحطنا "(١).

### علوهمة حسان بن أبي سنان في الأمانة:

كتب غلام حسّان بن أبي سنان إليه من الأهواز أن قصب السُّكُر أصابته آفة، فاشتر السُّكُّر فيمَا قِبَلَك، قال: فاشتراه من رجل، فلم يأت عليه إلَّا قليل، فإذا فيما اشترى ربح ثلاثين ألفًا؛ قال: فأتى صاحب السُّكُّر، فقال: يا هذا، إنَّ غلامي كتب إليَّ ولم أُعْلِمْك فأقِلْني فيمَا اشتريته منك؛ قال الآخر: قد أعْلمْتني الآن وطيَّبته لك، قال: فرجع، ولم يحتمل قلبه؛ قال: فأتاه، وقال: يا هذا، إني لم آت هذا الأمر مِن قِبَل وجهه، فأُحبُّ أن تسترد هذا البيع؛ قال: فمَا زأل به، حتى رَدَّه عليه (٢).

# يونس بن عبيد الولي.. وهو التاجر الأمين التَّقي:

□ عن مؤمل بن إسمَاعيل قال: «جاء رجلٌ من أهل الشام إلى سوق الخزّازين، فقال: مطرف بأربعمئة، فقال يونس بن عُبَيْد: عندنا بمئتين؛ فنادى المنادي بالصلاة، فانطلق يونس إلى بني قشير ليُصَلِّي بهم، فجاء وقد باع ابن أُخته المطرف من الشامي بأربعمئة؛ فقال يونس: ما هذه الدراهم؟ قال: ذاك المطرف بعناه من ذا الرجل، قال يونس: يا عبد الله، هذا المطرف الذي عرضتُ عليك بمئتي درهم، فإن شئت خذه وخذ

<sup>(</sup>١) انظر: «إحياء علوم الدين» (٢/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) «حلية الأولياء» (٣/ ١١٨).

مائتين، وإن شئت فدعه؛ قال له: مَن أنت؟ قال: رَجُلٌ من المسلمين، قال: أسألك بالله من أنت، وما أسمك؟ قال: يونس بن عُبيد؛ قال: فوالله، إنا لنكونُ في نَحْر العَدُوِّ، فإذا اشتدَّ الأمرُ علينا، قلنا: اللهم ربَّ يونس بن عُبيد فرِّج عنا، أو شبيه هذا. فقال يونس: سبحان الله، سبحان الله»(۱).

□ وعن غسّان بن المفضل قال: «جاءت امرأة بمطرف خزّ إلى يونس ابن عُبيد، فألقتْه إليه ليعرضه في السُّوق، فنظر إليه، فقال لها: بكم؟ قالت: بستين درهمًا، قال: فألقاه إلى جاره، فقال: كيف تراه؟ قال: بعشرين ومئة، قال: أرى ذلك ثمنه، أو نحوًا من ثمنه؛ قال: فقال لها: اذهبي، فاستأمري أهلك في بيعه: القدرة، وعشرين ومئة؛ قالت: قد أمروني أن أبيعه بستين، قال: ارجعي إليهم فاستأمريهم»(٢).

□ عن أحمد بن سعيد الدارمي قال: «سمعتُ النضر بن شميل وسعيد ابن عامر يقولان: إلَّا الحرير، وقال أحدهما: الخزّ في موضع، كان إذا غلا هناك، إلَّا بالبصرة؛ وكان يونس بن عُبيد خزّازًا، فعلم بذلك؛ فاشترى من رجل متاعًا بثلاثين ألفًا، فلمَّا كان بعد ذلك، قال لصاحبه، هل علمتَ أن المتاع كان غلا بأرض كذا وكذا؟ قال: لو علمتُ لم أبع، قال: هَلُمّ إلى مالي، فخذ مالك، فردّ عليه الثلاثين ألفًا» (٣).

□ وعن سكن قال: «جاءني يونس بن عُبيد بشاة، فقال: بِعْها، وابرأ من أنها تقلب العلف وتنزع الوتد، ولا تبرأ بعدما تبع، ولكن ابرأ، وبيّن

<sup>(</sup>١) «الحلية» (٣/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) «الحلية» (٣/ ١٦).

<sup>(</sup>٣) «الحلية» (٣/ ١٦).



قبل أن يقع البيع "(١).

□ وعن أمية قال: كان يونس بن عبيد يشتري الإبريسم من البصرة، فيبعث به على وكيله بالسوس، وكان وكيله يبعث إليه بالخزّ، فإن كتب وكيله إليه؛ إن المتاع عندهم زائد، لم يشتر منهم أبدًا، حتى يخبرهم أن وكيله كتب إليه: إن المتاع عندهم زائد ال<sup>(٢)</sup>.

#### أمانة الحسن بن صالح:

□ عن عبّاد قال: «بعنا جارية للحسن بن صالح، فقال: أخبروهم أنها تنخمت عندنا مَرّة دمًا!!! الهُ ".

### زاذان الأمين:

 □ عن محمد بن جحادة قال: «كان زاذان يبيع الكرابيس، فكان إذا جاءه رجل، أراه شر الطرفين، وسامه سومة واحدة الفيان.

#### محمد بن واسع زين القراء الأمين:

□ عن الربيع قال: «رأيت محمد بن واسع يمرُّ، ويعرض حمارًا له على البيْع، فقال له رجل: أترضاه لي؟ قال: لو رضيته لم أَبعُه (٥).

#### أمانة الوفاء بالعقود المالية:

\* قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوَفُواْ بِٱلْعُقُودِّ ﴾ [المائدة].

<sup>(</sup>۱) «الحلة» (۲/ ۱۸).

<sup>(</sup>٢) «الحلمة» (٣/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٧/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٤/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٥) «الحلية» (٢/ ٤٩).

\* وقال تعالى: ﴿ بَلَىٰ مَنْ أُوفَىٰ بِعَهْدِهِ ، وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ آلَ عَمران].

والعقود متنوعة؛ فهناك عقد البيع، وعقد الإيجار، وعقد الشركة، وغيرها، وكل عَقْد يُبْرمه المرء مع غيره هو أمانة يجب الوفاء بها.

### ١- الأمانة في عقد استئجار الأجراء:

ينبغي مراعاة الأمانة في استئجار الأُجَراء، والمبادرة في إعطائهم حقوقهم وأجورهم، لقول رسول الله ﷺ: «أَعْطُوا الأَجيرَ أَجَره قَبْل أَن يَجِفَّ عَرَقُه»(١).

• وضرب لنا النبي عَلَيْ مثالًا في أمانة حفظ الأجر لصاحبه وأدائه إليه ولو بعد حين - في قصة الثلاثة الذين دخلوا في جبل فانحطت عليهم صخرة، فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله تعالى بأفضل أعرالكم، فقال أحدهم: «اللهم إنْ كنت تعلم أني استأجرت أجيرًا بفرق (٢) من ذرة فأعطيته، وأبى ذلك أنْ يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق، فزرعته، حتَّى اشتريت منه بقرًا وراعيها، ثم جاء، فقال: يا عبد الله أعظني حقِّي، فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك، فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك، ولكنها لك. اللهم إنْ كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء ما أستهزئ بك، ولكنها لك. اللهم أنْ كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء

<sup>(</sup>١) حسن: رواه ابن ماجه عن ابن عمر، وأبو يعلىٰ عن أبي هريرة، والطبراني في «الأوسط» عن جابر، والحكيم عن أنس، وحسنه الألباني في «الإرواء» (١٤٩٨)، و«صحيح الجامع» (١٠٥٤).

<sup>(</sup>٢) فَرْق وفَرَق: لغتان بتحريك الراء – وهو الفصيح- وتسكينها مكيال يسع ثلاثة آصع ويُقدَّر وزنه عند الجمهور ٢٥١٦ جرامًا. انظر «النهاية في غريب الحديث» (٣/ ٤٣٧).

وجهِكَ، فأفرُج عنّا. فكشفَ عنهم (١)، فهنا برزت عظمة أمانة الرجل في حفظ أجر الأجير، ولمّا جاء يطلب أجرته وفّاه إيّاها وتبرّع بذلك

## الأمانة في الوَصِيّة:

النماء (٢).

والوصيّة هي التبرُّع بالمَال بعد الموت، والمقصود بأمانة الوصيّة ما يتعلّق بالجانب المَالي.

• قال رسول الله ﷺ: «ما حَقُّ امريٍّ مُسْلِمٍ له شيءٌ يُوصي به يبيتُ ليلتيْن إلَّا ووصِيَّتهُ مكتوبةٌ عنده (٣).

□ قال ابن قدامة: «ولا تجب الوَصِيّة إلَّا على مَن عليْه دَيْن، أو عنده وديعة، أو عليه واجبٌ يوصي بالخروج منه، فإن الله تعالى فرض أداء الأمانات، وطريقه في هذا الباب الوصية»(٤).

والوَصِيّة مستحبَّة لمن ترك خيرًا في حق من لا يرث من الأقارب إذا كانوا فقراء في قول عامة أهل العلم (٥).

\* قال الله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا اللهِ قَالَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب «البيوع»، باب إذا اشترىٰ شيئًا لغيره بغير إذنه فَرَضيَ. رقم (۲۲۱۵).

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (٤٠٩/٤)، (٦/٧٠٥ - ٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٧٣٨)- كتاب الوصايا- باب الوصايا، ومسلم (١٦٢٧) في كتاب الوصية، ومالك، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) «المغنى» (٨/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٥) «المغني» (٨/ ٣٩١، ٣٩٤).

\* ومن الأمانة في الوصيّة أن لا يضار فيها الورثة، قال تعالى: ﴿ مِنْ اللّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّاء: ١٢].

□ قال قتادة في تفسير ﴿ غَيْرَ مُضَارَدً ﴾ : «إن الله تعالى كَرِه الضرار في الحياة، وعند الموتِ، ونهى عنه (١). وقد عُدَّ الإضرار في الوصية من الكبائر.

ومن الإضرار أن يزيد على الثلث، أو يوصى لوارث (٢).

وقد اتفق العلمَاء على رَدِّ ما زاد على الثلث، وعدم صحة الوصية لوارث إذا لم يُجزها الورثة (٣).

هذا من جهة أمانة الموصِي، وأما من جهة أمانة الموصَى إليه؛ فإن قَبِلَ الوصية بعد وفاة الموصِي وقبضها، فلا يصح رد الوصية، ويجب على المُوصَى أن يقوم بأمانة إنفاذ الوصية على الوجه الصحيح (3)، وإن وجد جَوْرًا أو حيفًا أو إثمًا في الوصية، عليه أن يعدل فيها بمَا يتفق مع الوجه الشرعي»(٥),(١).

#### الأمانة في الودائع:

الوديعة من أشهر أنواع الأمانة، وفي قبول حفظها ثوابٌ لمن يعلم من

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبري» (۸/ ۲٥).

<sup>(</sup>٢) «تفسير القرطبي».

<sup>(</sup>٣) انظر: «المبسوط» للسرخسي (٧٧/ ١٤٩)، و«المغني» (٨/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) «المغنى» (٨/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٥) «إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم (٤/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٦) «الأمانة في الإسلام» (ص١٩٧ - ١٩٨).



تفسير الأمانة. والنبي ﷺ كانت عنده ودائع لكفار قريش، ولمَّا أُمِر بالهجرة أودعها عند أم أيمن، وأوصى عليًّا ﴿ فَاللَّهُ عَلَّمُ اللَّهِ عَلَّمُ اللَّهِ عَلَّمُ اللَّهِ كانت عنده للناس»(١).

□ قال ابن مسعود ﴿ الأمانة في الصلاة، والأمانة في الصوم، والأمانة في الحديث، وأشدُّ ذلك الودائع ١٤٠٠).

وقد قيل: «قوام العَالَم بشيئين: كاسبٌ يَجْمع، وساكنة تحفظ» (٣).

# أمانة طلحة بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بيك:

«استودع عروة بن الزبير طلحة بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق مالًا من مال بني مصعب بن الزبير لمَّا خرج إلى الشام، وأم طلحة عائشة بنت طلحة بن عبد الله، فبلغ عروة أن طلحة يبني ويبتاع الرقيق والإبل، والغنم، فلمّا قدم كره أن يكشفه وأن يقتضيه المَال، فجعل يلقاه ويستحي من تقاضيه، فقال له طلحة ذات يوم: ألا تُريد مالك؟ فقال: بلي، قال: فأَرْسِل فخُذه، فقال عروة: متى؟ قال: متى شئت، فبعث مع عروة رسولًا، فإذا هو قد هدم عليه بيتًا، فاستخرج المَال، فأتى به، فتمثّل عروة ثُمَّ ذلك:

كمثل اللِّين أو حسب عتيقِ وأصبر عند نائبة الحقوق (١)

فما استخبأتَ مِن رَجُل خبيتًا ذوو الأحساب أكرم ما تُراثِ

<sup>(</sup>١) «السنن الكبري" (٦/ ٤٧٢)، و «المغنى» (٩/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>۲) «تفسير الطبري» (۲۰/ ۳٤٠).

<sup>(</sup>T) ((11/11).

<sup>(</sup>٤) «الحلية» (٢/ ١٧٦ - ١٧٧).

# عامر بن عبد قيس هِ المجاهد الأمين المُخْلص:

لمَّا هبط المسلمون المدائن، وجمعوا الأقباض (۱) أقبل رجل بفرس من ذهب مسرج بسرج من فضّة، على لببه (۲) وثفره (۳) الياقوت والزُّ مُرُّد! فدفعه إلى صاحب الأقباض، فقال الذين معه: ما رأينا مثله قط! ما يعدله ما عندنا ولا يقاربه! فقالوا: هل أخذت منه شيئًا؟ فقال: أما والله لولا الله حتعالى – ما أتيتُكُم به، فعرفوا أنَّ للرجُل شأنًا. فقالوا: مَن أنت؟ فقال: لا والله لا أخبركم ألتحمدوني وتطروني، ولكنِّي أحمد الله تعالى وأرضى بثوابه، فأتبعوه رَجُلًا حتى انتهى إلى أصحابه، فسأل عنه فإذا هو عامر بن عبد قيس» (٤).

# وليّ الله إبراهيم بن أدهم الأمينُ أيُّ أمين:

عن داود بن الجراح قال: «كان إبراهيم بن أدهم ينظر كرمًا في كورة غزّة، فجاء صاحب الكرم، ومعه أصحابه، فقال: ائتنا بعِنَبٍ نأكل، فأتاه بعِنب يُقال له: الخافوني، فإذا هو حامضٌ؛ فقال له صاحب الكرم: من هذا تأكل؟ قال: ما آكلُ مِن هذا، ولا مِن غيره؛ قال: لم؟ قال: لأنك لم تجد لي شيئًا من العنب، قال: فأتني برُمَّان؛ فأتاه برمّان، فإذا هو حامض؛ قال: مِن هذا تأكل؟ قال: لا آكل من هذا، ولا من غيره، ولكن رأيته أحمر حسنًا، فظننتُ أنه حلو؛ فقال: لو كنت إبراهيم بن أدهم، ما عدَا؛ قال:

<sup>(</sup>١) الأقباض: جَمْع قَبْض، وهو ما قُبض وجُمِع من الغنيمة- «لسان العرب» (١١/١١).

<sup>(</sup>٢) لببه: أي موضع مقدمته «القاموس المحيط» (١٧٠).

<sup>(</sup>٣) ثفره: أي مؤخرته- «القاموس المحيط» (ص٤٥٨).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ الطبري» (٤/ ١٩).



فلمَّا عَلِم أنهم عرفوه، هرب منهم وترك كِرَاه "(١).

□ وفي «السير» في ترجمة إبراهيم بن أدهم: «قال إبراهيم بن أدهم: أقبلت إلى العراق، فعملتُ فيها أيَّامًا، فلم يَصْفُ لي منها الحلالُ، فقيل لي: عليك بالشام فذكر حكاية نظارته الرُّمَّان، وقال الخادم له: أنت تأكلُ فاكهتنا، ولا تعرفُ الحلو من الحامض؟ قلتُ: والله ما ذُقتها فقال: أتراكَ لو أنك إبراهيم بن أدهم! فانصرف، فلمَّا كان من الغد ذكر صفتى في المسجد، فعرفني بعض الناس، فجاء الخادم ومعه عُنُق (٢) من الناس، فاختفيت خلف الشجر والناس داخلون، فاختلطت معهم وأنا هارب»(۳).

🗖 ومرّ يزيد بإبراهيم بن أدهم وهو ينظر (١) كرمًا، فقال: ناولنا من هذا العِنَب، فقال: ما أَذِن له صاحبه، قال: فقلب السوط وأمسك بموضع الشيب، فجعل يقنع رأسه، فطأطأ إبراهيم رأسه، وقال: اضرب رأسًا طالمًا عصى الله، قال: فأعجز الرجل عنه "(٥).

#### أمانة والدعبد الله بن المبارك علمه :

وَرَد في ترجمة شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك أن والده كان يعمل وكيلًا أو ناطورًا (٦) في بستان لثري من كبار أثرياء بلدته، ولم يكن لهذا

<sup>(</sup>۱) «الحلية» (٧/ ٢٧١- ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) العُنْق: الجماعة من الناس والرؤساء.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة إبراهيم بن أدهم في «السير» (٧/ ٣٨٧- ٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) أي: يحرسه.

<sup>(</sup>٥) «الحلية» (٧/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٦) أي: حارسًا لبستان.

الثري إلّا ابنة واحدة، يأتي إليها كبار الأغنياء وهو يردُّهم بأدب، وكان هذا الثَّرِي مُعْجَبًا أَيَّمَا إعجاب بأمانة خادمة «المبارك»، فدعاه يومًا وسأله عن رأيه في الزواج فقال: يا سيدي إن اليهود يزوِّجون على المال، والنَّصَارى يزوِّجون على الجمال، والعرب يزوِّجون على الأحساب والأنساب، والمؤمنون يزوِّجون على الصلاح والتقوى فانظر يا سيدي – ماذا ترى؟ قال: والله.. وأنا أزوِّج على التقوى، ولا أزوِّجها إلَّا لك. فتزوجها فولدت له عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام وإمام الورعين الذي سار على نهج أبيه فكان يقول: لأن أردَّ درهم فيه شبهة أحبُّ إليَّ من الجهاد في سبيل الله.

### أمانة سفيان الثوري على الثوري المنكر :

□ عن عبد الرحمن بن مهدي قال: «قدم سفيان البصرة، والسلطان يطلبه، فصار إلى بستان، فأجَّر نفسه لحفظ ثمَاره، فمَرَّ به بعض العشَّارين فقال: مَنَ أنت يا شيخ؟ قال: من أهل الكوفة. قال: أرُطبُ البصرة أحلى أم رطب الكوفة؟ قال: لم أذق رطب البصرة. قال: ما أكذبك! البرُّ والفاجر والكلاب يأكلون الرُّطب الساعة. ورجع إلى العامل، فأخبره ليُعجبه، فقال: ثكلتك أمك! أدركه، فإن كنت صادقًا فإنه سفيان الثوري، فخذه لنتقرّب به إلى أمير المؤمنين، فرجع في طلبه فما قدر عليه»(١).

#### الأمانة في، عاية الأسرة:

ه مرّ حديث ابن عمر وينه قال: قال رسول الله ﷺ: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع

<sup>(</sup>١) «السير» (٧/ ١٨٨ - طبع المكتبة التوفيقيّة.



في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته».

#### فالزوجة والمرأة أمانة:

• عن جابر بن عبد الله عِين أن رسول الله ﷺ خَطَب في حَجَّة الوداع، فكان ممَا قال: «اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهُنّ بأَمَان الله، واستحللتم فُرُوجَهُنَّ بكلمة الله، وإن لكم عليهنَّ أن لا يُوطِئنَ فُرُشكُم أحدًا تَكْرَهُونَه.. الله المُ

\* والزوجان مؤتمنان على رعاية ميثاق الزواج الذي وصفه الله بالميثاق الغليظ قال تعالى: ﴿ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله [النساء: ٢١]، فعقد الزواج أمانة عظيمة، لا يجوز خيانته والتفريط فيه.

### أمانة الزوج تجاه حقوق زوجته:

أ- القوامة الأسرية: الزوج مؤتمن على القيام بشؤون أسرته والإنفاق عليها، قال وَعِيَانَةِ: ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّكَآءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ فَٱلصَّدلِحَاتُ قَدنِنَتُ حَفظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ أَلَّهُ ﴾ [النساء: ٣٤].

• وقال النبي ﷺ: «.. ألا وإنَّ حَقَّهُنَّ عليكُم أَنْ تُحْسِنُوا إِليهِنَّ فِي كِسوتِهنَّ وطَعَامِهِنَّ »(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه الترمذي في «سننه» - كتاب تفسير القرآن - باب سورة التوبة (٣٠٨٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وحسنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي».

• وقال رسول الله ﷺ: «حَقُّ المرأة على الزوج أن يُطعِمَها إذا طَعِم، ويكسوها في البيت(١).

إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يُقَبِّحَ (٢)، ولا يهجرَ إلَّا في الفراش، وعلى الزوج أن يراعي النفقة الحلال. سئل أحمد بن حنبل عن حديث النبي عَلِيَّةِ: «كَفَى بِالمرءِ إثْمًا أَنْ يُضَيِّع من يَقُوتُ»(٣). قال: «إذا كان يسعى على عياله كيف يضيعهم؟ قيل له: فإن أطعمهم حرامًا يكون ضيعة لهم؟ قال: شديدًا»(٤). وعمل الأبطال أكل الحلال والسعي على العيال.

- كما أن على الزوج أن يرعى أهله بما اؤتمن عليه من حقوق وواجبات، قال رسول الله ﷺ: «.. وإنَّ لَزَوْجِكَ عَلَيكَ حَقَّا»(٥).
- وعليه أن يحسن عشرتها، وأن يحسن خُلُقه معها، فقد قال عَلَيْ : «خياركم خياركم لنسائهم»(٦).
  - (١) لا يسمعها ما تكره كقبَّح الله وجهك ونحوه.
- (٢) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»، والحاكم عن معاوية بن حيدة، وكذا رواه ابن حبان، والبيهقي في «سننه»، وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٠٣٣)، وصحيح الجامع» (٣١٤٩).
- (٣) حسى: رواه أحمد، وأبو داود في «سننه» كتاب الزكاة- باب في صلة الرحم (٣) حسى: رواه أحمد، وأبو داود في «سننه» عن أبن عمرو، وحسنه الألباني في «الإرواء» (٨٩٤)، و«صحيح سنن أبي داود» (١/ ٢٦٩)، و«صحيح الجامع» (٤٤٨١).
  - (٤) «الحث على التجارة» لأبي بكر الخلال (ص٢٠).
  - (٥) رواه البخاري في كتاب الصوم- باب حق الضيف في الصوم (١٩٧٤).
- (٦) صحية : رواه ابن ماجه عن ابن عمرو، ورواه أحمد، والترمذي، وابن حبان عن أبي هريرة، وصحّحه الألباني في «الصحيحة» (٢٨٥)، و«صحيح الجامع» (٣٢٦٥).



- وقال ﷺ: «خياركم خيرُكم لأهله»(١).
- وقال ﷺ: «خيرُكم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» (٢).
- وقال ﷺ: "من كان يُؤمن بالله واليوم الآخر، فإذا شهد أمرًا فليتكلَّم بخير أو ليسكُت، واستوصوا بالنساء، فإن المرأة خُلِقت مِن ضِلْع، وإن أعوج شيء في الضِّلْع أعلاه، إن ذهبتَ تُقيمُه كَسَرتَهُ، وإن تركتهُ لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء».

ب- تأديب الزوجة وتعليمها: الزوج مؤتمن على تأديب زوجته وتعليمها ما يقوم به صحة عبادتها، وما ينفعها من أمور دينها، قال رسول الله ﷺ: «ثلاثةٌ لهم أَجْرَان: -وذكر منهم- ورجلٌ كانت عِندَهُ أَمَةٌ فأَدَّبَها فأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وعَلَّمَهَا فَأَحسنَ تَعْلِيمَهَا، ثم أَعْتقَهَا فتزوَّجَهَا» (٣).

□ وقال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: «الاعتناء بالأهل والحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله آكد من الاعتناء بالإماء»(٤).

• وكان النبي ﷺ يُوصي أصحابه ﴿ فَهُمْ بَعَلَيْمُ أَهَلِيهُم فَيقُولُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُمُ فَيقُولُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ الل

وليحرص على تعليمها أمور عقيدتها، ويحرص على حال قلبها

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» عن أبي كبشة، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الترمذي عن عائشة، ورواه ابن ماجه عن ابن عباس، ورواه الطبراني في «الصحيحة» (٢٨٥)، ووصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٨٥)، و«صحيح الجامع» (٣٣١٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩٧) في كتاب العلم- باب تعليم الرجل أمَّته وأهله.

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» (١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري - كتاب الأذان- ، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة- رقم (٦٣١).

ورعايته، ويحضُّها على التهجد، وكثرة الذكر، وقراءة القرآن، والترقِّي في مراتب الإيمَان ومدارجه، ويوصيها بعلو الهمة في أعمَال القلوب.

ج- العفاف والستر: الزوج مؤتمن على حفظ امرأته، ومنعها من التبرج والاختلاط بالرجال الأجانب، ومأمور بسترها وإعفائها وحمايتها من الوقوع في الفواحش، أو إثارة الفتنة، قال على: ﴿ يَثَأَيُّهُا ٱلنِّي قُلُ لِأَزُونِكَ مَن الوقوع في الفواحش، أو إثارة الفتنة، قال عَلاهِ: ﴿ يَثَأَيُّهُا ٱلنِّي قُلُ لِأَزُونِكَ مَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ فَلا يُونَي فَلا يُؤذَيّنَ أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤذَيّنَ وَيَا اللَّهُ عَنْ وَالرَّحِيمًا اللَّهُ عَنْ وَرَارَّحِيمًا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

□ قال ابن تيمية: «إن المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجل؛ ولهذا خصت بالاحتجاب، وترك إبداء الزينة، وترك التبرج، فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت، ما لا يجب في حق الرجل؛ لأن ظهور النساء سبب الفتنة»(١).

د- حفظ الأسرار: الزوج مؤتمن على حفظ أسرار زوجته بأن لا يتكلم بما يكون بينه وبينها من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك<sup>(۲)</sup>، وما يجري فيه من أمور خاصة من قول أو فعل ونحوه، فهو من أعظم الأمانة التي يجب على الزوج أن يحفظها.

• قال النبي ﷺ: «إنَّ من (٣) أعظم الأمانة (٤) عند الله يوم القيامة، الرجل يُفْضِي إلى امرأته وتُفْضِي إليه ثم يَنْشُرُ سِرَّهَا» - وفي رواية -: «إنَّ من أَشَرِّ النَّاس عند الله مَنزلَة يَوم القيامة، الرجل يُفضي إلى امرأته، وتُفْضي

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۱٥/ ۲۹۷).

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح صحیح مسلم» (۱۱۸).

<sup>(</sup>٣) وفي رواية عن ابن نمير «إن أعظم».

<sup>(</sup>٤) إن من أعظم الأمانة: على حذف المضاف، أي: أعظم خيانة الأمة.



إليه، ثم يَنشرُ سِرَّهَا»(١).

فالأزواج الذين ينشرون أسرار نسائهم، أولئك شرار الناس عند الله تعالى منزلة يوم القيامة.

ومن الأمثلة في أمانة حفظ الأسرار الزوجية ما روي عن بعض الصالحين: أنه أراد أن يطلق امرأة، «فقيل لَهُ: ما الذي يربيك منها؟ فقال: العاقل لا يهتك ستر امرأته. فلمّا طلقها، قيل له: لِمَ طلقتها؟ فقال: ما لي و لامرأة غيري؟» (٢).

هـ- الغَيْرَةُ على الزوجة: الزوج مؤتمن على زوجته، ومن لوازم أمانته أن يَغَارَ عليها، ولذلك قيل: «كُلُّ أُمَّة وُضِعَت الغَيْرَةُ في رجالها، وُضِعَت الغَيْرَةُ في رجالها، وُضِعَت الصِيَانَةُ في نسائها» (٣).

وأن يراعي الزوج الاعتدال في هذه الغَيْرة، فإن الغَيْرة منها ما هو محمود، ومنها ما هو مذموم. فالغَيْرة المحمودة هي التي في محلها ومما لائد منه.

- فعن أبي هريرة والله عَالَ: قال رسول الله عَالَيْةِ: «إنَّ الله يَغَارُ، وإنَّ الله يَغَارُ، وإنَّ الله عَارُ، وإنَّ الله عَنارُ، وإنْ الله عَنارُ إِنْ الله عَنارُ الله عَنارُ الله عَنارُ الله عَنارُ، وإنْ الله عَنارُ، وإنْ الله عَنارُ، وإنْ الله عَنارُ أَنْ الله عَنارُ الله عَنارُ الله عَنامُ عَنارُ الله عَنامُ عَنارُ الله عَنامُ عَنارُ الله عَنارُ الله عَنامُ عَنام
- وقال سعد بن عبادة ﴿ اللهِ اللهِ وَأَيْتُ رَجِلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) «إحياء علوم الدين» (٢/١١٧).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٣/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد، والبخاري في كتاب النكاح، باب الغيرة (٥٢٢٣)، ورواه مسلم في كتاب التوبة، باب غيره الله تعالى، (٢٧٦١)، ورواه الترمذي عن أبي هريرة.

بالسَّيفِ غير مُصْفِح»(١). فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: «أَتَعْجَبُونَ من غَيْرَةِ سعد؟ لأنا أَغْيَرُ منهُ، والله أَغْيَرُ مني (٢).

□ وكان الحسن البصري يقول: «أتَدَعُون نساءَكُم يُزاحمون العُلُوج (\*\*) في الأسواق؟ قَبَّحَ الله من لا يغَار (\*\*).

□ والغَيْرَة المذمومة هي ما تدعو الزوج إلى التماس عثرات زوجته والتجسس عليها وتَخْوينها، وهو أمر منهي عنه، روى جابر ﴿ الله عَلَيْهِ أَن يطرقَ الرَّجُلُ أهلَهُ ليلًا يَتَخوَّنُهُم أو يلْتَمِسُ عَثَرَاتِهم (٥).

#### ثانيًا: أمانة الزوجة تجاه حقوق زوجها:

أ- طاعتها لزوجها: الزوجة مؤتمنة وملزمة بطاعة الزوج الذي له حق القوامة عليها ما دام لم يأمرها بمعصية، والمرأة الصالحة الأمينة هي التي تحفظ معروف زوجها وتطيعه في المعروف، قال تعالى:

<sup>(</sup>۱) مِصْفَح: قال القاضي عياض: «هو بكسْر الفاء وسكون الصاد المهملة، ورويناه أيضًا بفتح الصاد، فمن فتح جعله وصفًا للسيف وحالا منه، ومن كسر جعله وصفًا للضارب وحالاً منه» - «فتح الباري» (٩/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب النكاح وكتاب الحدود باب من رأى مع امرأته رجل فقتله (٦٨٤٦)، ورواه مسلم في كتاب اللعان (١٤٩٩).

<sup>(</sup>٣) العُلُوج: جمع عِلْج، الرجل من كُفّار العجم- «لسان العرب» (٩/ ٣٤)، و«القاموس المحيط» (ص٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) «إحياء علوم الدين» (٢/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم -كتاب الإمارة- ، باب كراهة الطروق، وهو الدخول ليلاً، لمن ورد من سفر (٣/ ١٥٢٨).

﴿ فَأَلْصَكَ لِحَدَثُ قَانِنَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء: ٣٤].

□ وقال ابن عباس ﴿ فَيْنِ وَعْيَرُ وَاحِدُ فِي قُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قَانِنَاتُ ﴾ : «يعنى مطيعات لأزواجهن » (١).

• وعن أبي هريرة ولين قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صَلَّت المرأةُ خَسَهَا، وصَامَت شَهرَهَا، وحَصَّنَت فَرجَها، وأطاعَت بَعلَهَا دَخَلَت الجَنَّة من أي أبواب الجنَّة شَاءَت»(٢).

ب- حفظ نفسها وعرضها: الزوجة مؤتمنة على حفظ نفسها وعرضها، قال النبي ﷺ في خطبة حجة الوداع: «.. وَلَكُم عَلَيهن أَنْ لا يُوطِئنَ فُرُشَكُم أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ..».

□ وجاء عن أُبِي بن كعب ﴿ الله قوله: «من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها » (٣).

🗖 وقال جرير يرثِي امرأته في عفافها:

كَانَت إذا هَجَرَ الْخَلِيلُ فِرَاشَهَا خُزْنَ الْحَدِيثِ وعَفَّت الأسرار (١٠)

ج- حفظ أسرار الزوج: الزوجة مؤتمنة على حفظ أسرار زوجها، ويجب عليها أن تحرص أشد الحرص على عدم إفشائها، ولا شك أن حفظ سر الزوج من أخص خصائص أمانة الزوجة تجاه زوجها، ومن

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (۲/ ۲۹۳).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه ابن حبان في «صحيحه» (٢١٦٣)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٦٠)، وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط.

<sup>(</sup>۳) «تفسير ابن كثير» (٦/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٤) «ديوان جرير»، شرح محمد حبيب، تحقيق د. نعمان طه (٨٦٥).

أكثرها إسهامًا في ديمومة الحياة الزوجية واستقرارها.

• ومن أعظم الأسرار ما يكون من أمور الاستمتاع جاء في حديث النبي ﷺ: «إنَّ من أَعَظمِ الأَمانةِ عند اللهِ يوم القيامةِ، الرَّجل يُفْضِي إلى المرأتِهِ وتُفْضِي إليهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»(١).

وكذلك ما يعتري الزوج من مشكلات مالية أو اجتماعية فيفضي اليها بهمومه، ويتنفس الصعداء في تبسطه في الحديث معها، فتقتضي الأمانة أن تراعي الزوجة حديثه، وتنفيس كربته، وقضاء حاجته، والستر على حاله أمام القريب والبعيد.

د- حفظ مال الزوج وعدم الإسراف في إنفاقه: الزوجة مؤتمنة على حفظ مال زوجها وعدم الإسراف في المأكل والمشرب، قال تعالى: ﴿ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَالمَّرْبُواُ وَلَا تُسْرِفُواً إِنَّهُ لَا يُحِبُ المُسْرِفِينَ يَبْنَى اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

\* وقوله وَعَجَالَةِ: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴿ ﴾ [الفرقان].

• وغاية هذه الأمانة أن المرأة لا تتصرف في مال زوجها إلّا بإذنه إلّا في الصدقة المعتدلة، كمَا في حديث عائشة والسخ قالت: قال رسول الله عليه: «إذا تَصَدَّقَت المرأةُ من طعام زوجِها، غَير مُفْسِدَةٍ، كان لها أجرُها، ولزوجِها بها كَسَب، وللخازنِ مثل ذلك»(٢)، ويُعْفَى من ذلك الشيء اليسير الذي لا يُؤبَه لَهُ، ولا يَظهر فيه النقصان، أو إذا كان الزوج يأذن لها

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في «صحيحه» -كتاب الزكاة، باب أجر الخادم إذا تصدّق (١٤٣٧).



جمالًا (١).

هـ- السمّاح لمن يأذن لَهُ الزوج في دخول المنزل، وخروجها منه بإذنه: الزوجة مؤتمنة بأن لا تسمح لأحد بدخول المنزل إلَّا بإذن الزوج، قال النبي ﷺ: «فأمَّا حَقُّكُم على نِسَائِكُم فَلا يُؤطِئنَ فُرُشَكُمْ من تَكْرَهُونَ، ولا يَأْذَنَّ في بُيُوتِكُم لَمن تَكْرَهُونَ»، وهي مؤتمنة على أن لا تدخل أحدًا منزل الزوج وهو يكره دخوله، سواء أكان الداخل امرأة أو أحدًا من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك (٢).

وهي كذلك مؤتمنة بأن لا تخرج من منزل زوجها إلَّا بإذنه، بل حتى ذهابها إلى المسجد لأداء الصلاة والعبادة مشروط بإذن الزوج، وعلى الزوج أن لا يمنع أهله من الذهاب إلى المسجد إذا لم يكن هناك محذور في ذهابها.

و- التزامها بأحكام العِدَّة والحيض ونحوها: الزوجة مؤتمنة في عِدَّتِها وحيضِها، وما يتعلق بذلك من عِدَّةِ الوفاة وانقضائها، والاختلاف في المهر والنزاع فيه ونحو ذلك (٣).

فيجب على المرأة أن تحسب عدتها بعناية، حتى لا تفرِّط في شيء من حقوق زوجها ومنعه من الاستمتاع بها، بل من الأمانة أن تُعلم زوجها بانقضاء حيضها، ولا تسمح لَهُ بجمَاعها أثناء فترة الحيض والنفاس،

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۳/۳۰۳).

<sup>(</sup>۲) «شرح صحیح مسلم» (۸/ ۱۸٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأم» للشافعي (٥/ ٥٥، و٧٥، و٢٠٦، و٣٢٧)، و«الكافي» لابن عبد البر (ص٢٥٣، ٢٥٥)، و«الروض المربع» (٢/ ٢٨٢، و٣٠٨- ٣٠٩).

وهذا من أعظم الدِّيانة والرِّعاية في حق زوجها بمَا أحل الله تعالى له.

وكذلك من أمانة الزوجة إعلام زوجها بمَا كتب الله تعالى لها من الحمل في بطنها لتتأكد رعايته على المولود له، خاصة عندما تضيق سبل المعاشرة بالمعروف بينهمَا، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُ لَهُنَ أَن يَكْتُمُنَ مَاخَلَقَ اللّهُ فِي المعاشرة بالمعروف بينهمَا، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُ لَهُنَ أَن يَكْتُمُن مَاخَلَقَ اللّهُ فِي اللّهِ وَالْمَوْ وَالْمَوْ وَالْمَوْ وَلَا يَحِلُ لَهُنَ أَن يَكُتُمُن مَاخَلَقَ اللّهُ فِي اللّهِ وَالْمَوْ وَالْمَوْ وَالْمَوْ وَلَا يَحِلُ هُونَا اللّهُ وَالْمَوْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَوْ وَالْمَوْ وَالْمَوْ وَالْمَوْ وَالْمَوْ وَالْمَوْ وَالْمَوْ وَالْمَوْ وَالْمَالِقُوالِهُ اللّهُ وَالْمَوْ وَالْمُوالِدُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِدُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ مُعَالِقُوالِمُ لَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَالْمُوالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّه

#### أمانة الزوجين في تربية الأولاد:

\* قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهَلِيكُو نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِهِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَاۤ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحريم].

□ قال ابن عباس ﴿ إِنْ عَلَى اللَّهِ عَبَاسَ ﴿ إِنْ عَبَاسَ ﴿ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَبَالَ اللَّهِ عَبَالًا عَبَالًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبَالًا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّلْمِلْمِلْمِلْمِ الللَّهِ اللَّلَّالِمِلْمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ

ويتعاون الزوجان في تربية أولادهما تربية إسلامية سليمة.

أ- أمر الأولاد بأداء الصلاة: الزوجان مؤتمنان على حث أولادهما بأداء الصلاة منذ صغرهم، كمَا أوصى بذلك النبي ﷺ: «مُرُوا صِبْيانكُم للصَّلاةِ إِذَا بَلَغُوا عَشرًا، وفَرِّقُوا بَينَهم في للصَّلاةِ إِذَا بَلَغُوا عَشرًا، وفرِّقُوا بَينَهم في المضَاجِع»(٢).

ب- تربية الأولاد وتعليمهم: الزوجان مؤتمنان على تربية أولادهما وتعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، يقول ابن القيم: «فمن أهمل تعليم ولدِهِ ما ينفعه، وتركه شدى، فقد أساء إليه غاية الإساءة، وأكثرُ

<sup>(</sup>١) «الأمانة في الإسلام» (ص١٥٠- ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود في كتاب الصلاة- باب متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ (٢) صحيح»، وقال عنه الألباني في «صحيح سنن أبي داود»: «حديث حسن صحيح».



الأولادِ إِنمَا جاء فسادُهُم من قِبَل الآباءِ وإهمَالِهِم لهم، وتركِ تعليمِهِم فرائضَ الدين وَسُنَنَه، فأضاعوها صغارًا، فلم ينتفعوا بأنفسِهم ولم ينفعوا آباءَهُم كِبَارًا»(١).

#### 🗖 ولله در القائل:

هُ وخَلَّف الحياة ذل يلًا ليس اليتيم من انتهى أبوا أُمَّا تخلَّتُ أَوْ أَبًّا مسشغولًا إن اليسيم هو الذي ترى له

والواجب على الأبوين في أمانتهمًا هذه أن يتَّقيا في ذرياتهمًا، ويشرفوا على تعليمهم العلم النافع، وتحفيظهم كتاب الله وتعليمهم السُّنَّة الشريفة ويبرزا لهم محاسن الدين الإسلامي، ويعرفانهم تاريخ المسلمين وقوادهم وأبطالهم وعلمَائهم وعُبّادهم. ويعلّمانهم مكارم الأخلاق، ويحلّيان أولادهما بها، ويحثّوهم على الأخذ بأسباب الدنيا حتى يكونوا أبناء مخلصين للإسلام يُشار إليهم بالبنان، ويرغِّبانهم في التنافس في طلب الدار الآخرة والحرص عليها. وغرس خلق الأمانة فيهم وتربيتهم على ذلك.

### أمانة الأولاد في البرّ بوالديهم:

حق الوالدين عظيم ومعروفهمًا لايجازي، فليس أعظم إحسانًا ولا أكثر فضلًا بعد الله تعالى منهمًا، لذا فإن أمانة الأولاد في البر بالوالدين جدًّ عظيمة، حيث أوصى المولى وعَلِيَّة بالوالدين إحسانًا بعد الأمر بعبادته، إعلانًا لقيمة هذا البرِّ في قوله سبحانه: ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّآ إِيَّاهُ

<sup>(</sup>١) «تحفة المورود بأحكام المولود» لابن قيم الجوزية (ص١٣٩).

وَإِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَمُّمَا أَفِ وَلاَنْهُرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا آنَ وَالْحَفِيلَ اللَّ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ارْحَمْهُمَا كَا رَبِيَانِ صَغِيرًا آنَ ﴾ [الإسراء].

• وأوصى النبي الكريم عَلَيْ ببر الوالدين، وجعله أحب الأعمَال إلى الله تعالى بعد الصلاة مباشرة، روى عبد الله بن عمر وبنه قال: سألت النبي عَلَيْة: أي العمل أَحَبُّ إلى الله؟ قال: «الصّلاةُ على وقتها». قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»(١).

ت وتتجلى أمانة الأبناء في البر بوالديهم في أمور عديدة أهمها:

أ- الإحسان إلى الوالدين: تتمثل الأمانة في الإحسان إلى الوالدين، والقيام بهمًا في حالة نشاطهمًا وضعفهمًا، والسهر على خدمتهمًا، قال والقيام بهمًا في حالة نشاطهمًا وضعفهمًا، والسهر على خدمتهمًا، قال وَجَنَّةُ: ﴿ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتَهُ أُمُّهُ وَهَنَّا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اللهُ الل

ويدخل في الإحسان طاعة الوالدين ما لم يأمرا بمعصية، وحسن صحبتهما في الدنيا، والابتعاد عما يؤذيهما.

ب- الإنفاق على الوالدين: يجب الإنفاق على الوالدين المحتاجين، والقيام بتفقد حاجاتهما دومًا، قال على الله الفقية من بعض جميلهما على أولادهما بأن يتحمل اللبناء بعض الأمانة الواجبة تجاه البر بوالديهم، وهو واجب جسيم، يتألم في سبيلهما الكثير من المشاق للفوز برضا الله تعالى.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة (٧٢٥).



ج- عدم إيذاء الوالدين: تظهر خطورة الإخلال بأمانة الأولاد تجاه البِرِّ بالوالدين بإيذائهمَا بقول أو فعل، من نَهْرِهِمَا أو سَبِّهمَا أو عَدَم احترامهما الذي هو العُقُوق المنهى عنه، وهو من الكَبائر، فقد سئل النبي عَيِّلِهُ عن الكبائر فقال عَيَّلِهُ: «الكَبَائرُ: الشِّرْكُ بالله، وقَتْلُ النَّفْسِ، وعقوق الوالديْن<sup>(۱)</sup>.

ومن أمانة الأبناء بالبر بوالديهم أن يأمراهمًا بالمعروف وينهاهما عن المنكر متى وقعا في مُحَرَّم، وأن ينصاحاهما دائمًا في الخير "(٢). تحبُّ أولادك طبعًا، فأحببْ والديْك شرعًا، وارع أصلًا أنبت لك فرعًا، وتذكر طيب المرعى أولًا وأخيرًا ﴿ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَا رَبِّيانِ صَغِيرًا ١٠٠٠ ﴾ [الإسراء].

#### أمانة حفظ الأسرار:

• قال رسول الله على: «إنها المجالس بالأمانة» (").

فالمجالس تعقد بالأمانة على ما يجري فيها من أمور، ويجب أن تحفظ أسرارها، ولا يحل للمرء أن يفشي من أسرار إخوانه ما لا يحبون أن يخرج عنهم، فعن جابر بن عبد الله ﴿ بَنْ عِنْ النَّبِي ﷺ قال: ﴿ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُّ الحَديثُ ثم الْتَفَتَ فَهِي أَمَانَةٌ "(٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري واللفظ له -في كتاب الأدب- باب عقوق الوالدين من الكبائر (٩٧٧)، ورواه مسلم في كتاب «الإيمان»- باب بيان الكبائر وأكبرها (٨٨).

<sup>(</sup>٢) «الآداب الشرعية» لابن مفلح (١/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه أحمد، وأبو داود عن جابر، والديلمي عن ابن مسعود، وابن المبارك عن أبي بكر بن حزم مرسلًا، وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٦٧٨).

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه الترمذي في كتاب «البر والصلة»، باب ما جاء أن المجالس بالأمانة، وقال عنه: حسن (١٩٥٩): رواه أبو داود (٤٨٦٨)، وقال الألباني في "صحيح سنن

□ قال المباركفوري في شرحه للحديث: «تَحْسُنُ المَجَالسُ أو حُسْنُ المَجَالسُ أو حُسْنُ المَجَالس وشَرَفُها بأَمَانة حَاضِريها على ما يقع فيها من قَول وفعل؛ فكأن المعنى ليكن صاحب المجلس أمينًا لما يسمعه ويراه»(١).

□ ويؤكد هذا المعنى العظيم الحسن البصري بقوله: «إنهَا تُجالسونا بالأمانة، كأنكم تظنون أن الخيانة ليست إلَّا في الدينار والدرهم، إن الخيانة أشد الخيانة أن يجالسنا الرجل، فنطمئن إلى جانبه، ثم ينطلق فيسعى بنا..»(٢).

وينبغي أن يراعي أن حفظ الأسرار مشروط بأن لا يؤثر في حق الله تعالى أو حق المسلمين، وإلَّا عُدَّ من الخيانة لحق الله تعالى أو حق المسلمين، وإلَّا عُدَّ من الخيانة لحق الله تعالى أو حق المسلمين،

إن أمناء الأسرارِ عزيزٌ وجودهم، فهم أقل وجودًا من أمناء الأحوال، «وحفظ المال أيسر من كتم الأسرار» (٤) ، والسبب في صعوبة حفظ الأسرار كما يقول الراغب الأصفهاني: «إن للإنسان قوتين: آخذة، ومعطية، وكلتاهما تتشوف إلى الفعل المختص بها، ولو لا أن الله تعالى وكل المعطية بإظهار ما عندها لما أتاك بالأخبار من تزوده، فصارت هذه القوة تتشوف إلى فعلها الخاص بها، فعلى الإنسان أن يُمسكها، ولا يُطلقها إلى حيث ما

أبي داود» (٣/ ٩٢٢) وهو في «صحيحة» برقم (١٠٨٩)، وفي «صحيح الجامع» (٤٨٦).

 <sup>(</sup>١) «تحفة الأحوذي» (٦/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) «إحياء علوم الدين» (٤/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) «الأخلاق الإسلامية وأسسها» (٢/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٤) «أدب الدنيا والدين» (ص٢٩٦)، و«المستطرف» لشهاب الدين الأبشيهي (٢/٦٦).



#### يجب إطلاقها»(١).

□ قال الكفوي: «كل ما افْتُرِضَ على العباد فهو أمانة كصلاةٍ وزكاة وصيام وأداء دين، وأو كدها الودائع، وأو كد الودائع كتم الأسرار الالاله.

□ وذكر الماوردي بعض الخصال التي تعين من استودع سرًّا أن يحفظه، وتوجب حفظ الأمانة، وهي أن يكون: «ذا عقل صاد، ودين حاجز، ونصح مبذول، وود موفور، وكتومًا بالطبع»(٣)،(٤).

### أبو بكر الصديق الحافظ الأمين لسرِّ رسول الله ﷺ:

 عن عبد الله بن عمر مجنس أن عمر بن الخطاب حين تأيّمت حفصة بنت عمر من خُنيس بن حذافة السهمي - وكان من أصحاب رسول الله عَيْلِيٍّ - فَتُوفِّي بِالمدينة -، فقال عمر بن الخطاب: أتيتُ عثمان ابن عفّان، فعرضتُ عليه حفصة فقال: سأنظر في أمري، فلبث ليالي، ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوّج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إنْ شئتَ زوَّجتك حفصة بنت عمر، فصَمَت أبو بكر، فلم يرجع إلىّ شيئًا، وكنتُ أوجد (٥) عليه مني على عثمَان، فلبثت ليالي، ثم خطبها

<sup>(</sup>١) «الذريعة إلى مكارم الشريعة» (ص٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) (الكُليات) (ص١٨٧).

<sup>(</sup>٣) «أدب الدنيا والدين» (ص٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) «الأمانة في الإسلام» (ص١٦٢-١٦٣).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في «الفتح» (٩/ ٢٢١): أيْ أشدُّ موجدة أيْ غضبًا على أبي بكر من غضبي على عثمَان، وذلك لأمْرَيْن: أحدهما: ما كان بينهما من أكيد المودّة، وذلك لأن النبي ﷺ آخي بينهما، والثاني: لكون عثمان أجابه أوَّلًا ثم اعتذر له. ثانيًا: لكون أبي بكر لم يعد عليه جوابًا.

رسول الله عَلَيْهِ، فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلَّك وجدتَ عليَّ حين عَرضتَ عليَّ حفصة، فلم أرجع إليك شيئًا. قال عمر: قلتُ: نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيهَا عرضتَ عليَّ إلَّا أني كنتُ قد علمتُ أن رسول الله عَلَيْهِ قد ذكرها، فلم أكن لأُفشيَ سر رسول الله، ولو تركها رسول الله قبلتُها»(۱).

# حذيفة بن اليمان وأف أكثم الناس لِسِرِّ رسول الله عَلَيْد:

□ كان حذيفة هيئ أمينًا على سِرِّ رسول الله ﷺ على المنافقين، وكان يُقال له: «صاحب السِّرِّ الذي لا يعلمه أحدٌ غيره»(٢).

# حفظ أمر أبيها فاطمة عليك ورضي الله عنها لِسِرّ رسول الله عَلَيْة:

□ كانت ﴿ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عنده جميعًا لم تعادِرْ منا واحدةٌ عائشة ﴿ الله عَلَيْهِ منا أزواج النبي عَلَيْهُ عنده جميعًا لم تعادِرْ منا واحدةٌ فأقبلت فاطمة تمشي ما تُخطئ مِشيتها من مِشية رسولِ الله عَلَيْهُ، فلكَا رآها رحَّب وقال: مرحبًا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه – أو عن شهاله – ثم سَارَّهَا، فَبَكَت بُكاءً شديدًا، فلكَّا رأى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثانية، فإذا هي تضحك. فقلت لها: – أنا من نسائه – خَصَّك رسول الله بالسِّر من بيننا ثم أنت تبكين، فلكَّا قام رسول الله عَلَيْهُ سألتُها عَمَّا سَارَّهَا؟ قالت: ما كُنتُ أنت تبكين، فلكَّا قام رسول الله عَلَيْهُ سألتُها عَمَّا سَارَّهَا؟ قالت: ما كُنتُ

ووقع في رواية ابن سعد: «فغضب عليّ أبو بكر، وقال فيها: كنتُ أشدُّ غضبًا حين سكتَ منى على عثمان» اهـ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) انظر «صحيح البخاري»-كتاب فضائل الصحابة- باب مناقب عيّار وحذيفة هيئي، رقم (٣٧٤٢).



لأفشى على رسول الله ﷺ سِرَّهُ. فلمَّا توفي قلت لها: عزمت عليك بمَا لي عليك من الحق - لما أخبرتني. قالت: أما الآن فنعم، فأخبرتني قالت: أما حين سارَّني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلَّا قُد اقترب، فاتقى الله واصبري، فإني نعمَ السلفُ أنا لك. قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت. فلمَّا رأى جزعي سارَّني بالثانية: قال: يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ أو سيدة نساء هذه الأمة»(١).

#### حفظ الغلمان لأسرار الكبار:

ولا يتوقف الأمر على أمانة حفظ الأسرار عند الرجال والنساء من الصحابة بل حتى الغلمَان، فهذا أنس بن مالك والنه الغلام الصغير الذي يخدم رسول الله ﷺ يقول: ﴿أُسَرَّ إِنَّيَّ النَّبِي ﷺ سرًّا فَمَا أُخبرتُ به أحدًا بعده، ولقد سألتني أم سُلَيم فهَا أخبرتُها به "(٢).

وكل امرئ عُهد إليه بسر يجب أن يحفظه؛ سواء أكان حاكمًا أم طبيبًا أم موظفًا أم عاملًا..، وكما قيل: «قلوب العقلاء حصون الأسر ار»(٣).

□ وقال حسان بن ثابت والله في حفظ الأمين للسر:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب «الاستئذان»، باب من ناجي بين يدي الناس، ولم يخبره بسر صاحبه..، رقم الحديث (٦٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب «الاستذان»، باب حفظ السر، رقم الحديث (٦٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) «أدب الدنيا والدين» (ص٢٩٦).

فوعاهُ حِفْظَ الأمين الأمينا (١)، (٢)

# وأمينٍ حَفَّظتـــه سِرَّ نفــــسي

#### أمانة ستر العورات (٣):

أمانة ستر العورات ضرورية، «فلا يخلو الإنسان في دينه ودنياه وأخلاقه وأفعاله عن عورات، الأولى في الدين والدنيا سَتُرها، ولا تبقى السَّلامة مع انكشافها (٤٠).

- □ قال النووي: «السِّتْرُ المندوب إليه.. السِّتْرُ على ذوي الهيئات ونحوهم؛ ممن ليس هو معروفًا بالأذى والفساد، فأما المعروف بذلك فيُستحب أن لا يستر عليه، بل ترفع قضيته إلى وَلِيِّ الأمْرِ، إن لم يخف من ذلك مفسدة لأن السِّتْرَ على هذا يطعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات.. (٥).
- قال رسول الله ﷺ: «من ستر أخاهُ المسلمَ في الدنيا، ستره الله يوم القيامة (٢٠٠٠).
- وقال ﷺ: «من نَفَّس عن مؤمن كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدنيا نفّس الله عنه كُرْبةً من كُرَب يسَّر الله عليه في الدنيا

<sup>(</sup>۱) «ديوان حسان بن ثابت» (ص٤٦٧).

<sup>(</sup>٢) «الأمانة في الإسلام» (ص١٦٣-١٦٤).

<sup>(</sup>٣) «الأمانة في الإسلام» (ص١٦٦).

<sup>(</sup>٤) «إحياء علوم الدين» (٢/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٥) «شرح صحيح مسلم» (١٢٥/١٦).

<sup>(</sup>٦) صحيح: رواه أحمد عن رجل، ورواه أحمد، والحميدي عن أبي أيوب وعقبة، ورواه أحمد، عن سلمة بن مخلد، وأحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه وابن الجارود عن أبي هريرة، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٣٤١).



والآخرة، ومن سَتَرَ مُسْلِمًا ستره الله في الدنيا والآخرة.. ﴿(١).

#### أمانة الكلمة:

\* امتنَّ الله على الإنسان فقال تعالى: ﴿ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴿ ﴾ [الرحن]، فكيف إذا كان هذا البيان أرقى البيان معنِّي ولفظًا.

إن أحسن وشي رقمته الأقلام، وأبهى كلمات وبيان نطق به الإسلام، وأبهى زهر تفتَّحتُّ عنه الآكام، قول يفوح بعبير الإسلام نفحُه، ويُشرِق في سماء الطروس صبحه، كزهر الروض أو نفحة الصبا ساريةً على الزِّند والبان.

- □ نريد كلامًا وقولًا يُغرِّدُ على دوحة الإسلام لا ينقُّ نقيق الضفادع.
  - \* قال تعالى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْدِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ ١٠٠٠ ﴾ [ق].
- وقال رسول الله ﷺ: «إنَّ العبدَ لَيَتكَلَّمُ بالكلِمَةِ مِنْ رِضُوانِ الله لا يُلْقِي لَمَا بَالَّا يَرْفَعُهُ الله بَهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ منْ سَخَطِ الله لَا يُلْقِي لَهَا بَالَّا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ "(٢).
- □ نريدُ كلامًا راقيًا من نفوس تُدرِك قيمة الجمال ما وُجِدت على الأرض نفوس تدرك قيمة الخير.. كلام يُسْقي ويرشح من نبع الكتاب والسُّنَّة الذي لا تُكدِّرهُ الدِّلاء.. كل كلمة كأنها زهرة تفوح، أو نجم يلوح، تظهر فيه صفات الجمال والخير، ينطق بأبلغ ما تفهمه النفوس من المعاني يفيض الجمّال على نفسه، فيصبح قطعة من هذا الجمّال.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، ومسلم (٢٦٩٩)، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في «الرقاق» (٦٤٧٨)، ومسلم في «الزهد والرقائق» (٢٩٨٨)، ومالك في «الموطأ» في كتاب «الكلام» (٢/ ٧٥٢) رقم (٦).

□ ومن أمانة الكلمة: أن تكون الكلمة راقية طاهرة، كالرِّياض المنوَّرة بأزهارها، وكالطيور المغرِّدة بألحانها، كالأشجار المُصَفَّفَة بأغصانها، وكالنجوم المتلألئة بالنور الدائم. وكعذوبة نور النهار والماء البارد على الظمأ.

□ نريد كلامًا رقيقًا صورة لرِقَّة النَّفْس، دقيقًا متناهيًا في العمق، صورة لِدقَّة نظرة صاحبه إلى الحياة، يُري الناس أن الكلام أُمة من الألفاظ عاملةٌ في حياة أمَّة من الناس، ضابطة لها المقاييس التاريخية، مُحُكِمة لها الأوضاع الإنسانية، مشترِطة فيها المثل الأعلى، حَامِلةً النور الإلهى على الأرض.

□ نريد كلامًا عاليًا يُنْشِئُ الأُمَّة إنشاءً ساميًا، ويدفعها إلى المعالي دفعًا، ويردُّها عن سفاسِف الحياة، ويملأ سرائرها يقينًا ونفوسَها حَزْمًا، وأبصارها نظرًا وعقولها حِكْمة.

□ نريد رَجُلًا يكون لأمته ولِلُغَتها في مواهب قلمه وكلامه لقبٌ من ألقاب التاريخ.

أريد المسلم نقي الكلمة؛ كأنه إنسانٌ من الفلك يُحُزِّن الأشعة ويريقُها في يده الأنوار والظلال يعمل بها عمل الفجر كلما أظلمت عَلَى الناس معاني الحياة، ولا تزال الحكمة تُلقي إليه الفكرة الجميلة؛ ليعطيها هو صورة فكرتها وتوحي إليه معنى الحق ليؤتيها هو معنى جمال الحق، هو أبدًا وراء ما لا ينتهي من جمال أوله في نفسه وآخره في الجمال الأقدس الذي مسح عَلَى هذه النفس الجميلة السامية فما دام فيه طهر الإسلام وشفافيته ورقة الذوق، فهو دائب يعلم ممزقًا حياته في سُبحات النور تمزيقًا عجمع منه أدبه، ويجتمع منه شعره، وما شعره إلَّا صورة حياته» اهـ.

## الأمانة في الولايات:

• تعد الأمانة في الولايات (١) من أكبر الأمانات التي تطوق صاحبها، ويسأل عنها أشد السؤال إن تعمد التفريط فيها، واستهان بها، قال رسول الله عنها أشد الولاة من الغش في القيام بواجب الرعية بقوله عَيَّة: «ما من عبد يسترعيه الله رعِيَّة، يموتُ يومَ يموتُ وهو غَاشٌ لرعيته، إلَّا حَرَّمَ الله عليه الجنة»(٢).

## القويُّ الأمين كليم الرحمن موسى عَلِيِّهِ:

\* وقد عُرف نبي الله موسى عَلَيْتِ بالأمانة قبل أن ينبأ ويرسل إلى فرعون وقومه، فرعون وقومه، فرعون وقومه، وسقيه للفتاتين، قال المولى وَعِنَّهُ: ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي وسقيه للفتاتين، قال المولى وَعِنَّهُ: ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلِّى إِلَى الظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرُ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَ

□ قال ابن عباس وينظ في تأويل «القوي الأمين»: «قَوِيُّ فيها وَلِيَ، أَمِينٌ فيها الركنان المقصودان في كل شيء أمِينٌ فيها الركنان المقصودان في كل شيء

<sup>(</sup>١) مفهوم ولاية الأمر لا يقتصر على الولاية العامة أو الكبرى، بل يدخل في هذا المفهوم جميع العاملين في الدولة على مختلف مراتبهم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، ومسلم (١٤٢) عن معقل بن يسار.

<sup>(</sup>٣) مَدْين: مدينة على البحر الأحر، محاذية لتبوك.

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» (٤/ ٠٤٠).

مع أن اجتماعهما في الناس قليل (١).

وضرب لنا النبي عَلَيْ أروع الأمثلة في تولية الأمناء في الولايات، فكان يتفرس في الأشخاص القادرين، فيضعهم موضع الاختبار والتجربة، فالاختبار في الاختيار، ويتابعهم بملاحظاته، فمن وجده أهلًا أسند إليه أمانة الولاية والقيادة (١). وهذا ما فعله عليه معاذ بن جبل بيش لما أراد أن يبعثه إلى اليمن، اختبر أمانته وعلمه وفطنته وقدراته في مواجهة الأمور، ذلك أن الولاية توجب المحافظة على حقوق الله تعالى، وحقوق العباد، وتتطلب خلقًا أمينًا راسخًا.

وهذا عمر بن الخطاب والنصحاء، يستشعر مسؤولية أمانة الخلافة بالبحث عن الأمناء والنصحاء، فيقول: «أنا مسؤول عن أمانتي وما أنا فيه، ومطلع على ما بحضرتي بنفسي إن شاء الله، لا أكِلُهُ إلى أحد، ولا أستطيع ما بعُدَ منه إلَّا بالأمناء وأهل النصح منكم للعامة، ولست أجعل أمانتي إلى أحد سواهم إن شاء الله»(٣).

وكان زياد ابن أبيه إذا وَلَى رجلًا عملًا أوصاه، مؤكدًا أن يكون من الأمناء بقوله: «خذ عَهْدَكَ، وسِر إلى عملك، .. واعلم أنك تصير إلى أربع خلال، فاختر لنفسك: إنّا إنْ وَجدناك أمينًا ضعيفًا استبدلنا بك لضعفك، وسَلَّمَتْكَ من مَعَرَّتِنَا (٤) أمَانَتُكَ، وإن وَجدناك قويًّا خائنًا، استهنا بقوتك،

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۲۵۶).

<sup>(</sup>٢) «الأخلاق الإسلامية وأسسها» (١/ ٦٦٠).

<sup>(</sup>٣) اتاريخ الطبري» (٤/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) المعرّة: الأذى .. «لسان العرب» (١٣/ ١٤٠).



وأُحْسنًّا على خيانتك أدبك، فأوجعنا ظهرك، وأثقلنا غرمك، وإن جمعت علينا الجُرْمَين جمعنا عليك المضرَّتين، وإن وَجدناك أمينًا قويًا زدناك في عملك، ورفعنا ذكرك، وكثرنا مالك، وأَوْطَأنا عقبك "(١).

□ وصفات الأمناء صفات نسبية حسب الوظيفة التي تسند إلى المكلف واستعداداته الشخصية، ومن يجمع بين القوة والأمانة قليل في بني الإنسان، والقوي الذي لا يؤتمن والموثوق العاجز هم أكثر الناس، والذين فيهم شيء من القوة وشيء من الأمانة كثيرون (٢)، يقول ابن تيمية: «إذا كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد، قُدِّم الأمين؛ مثل حفظ الأموال ونحوها، فأما استخراجها وحفظها، فلا بد فيه من قوة وأمانة، فَيُولَّى عليها شاهد قوي يستخرجها، وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته. وكذلك في إمارة الحرب، إذا أُمِرَ الأميرُ بمشاورة أهل العلم والدين جمع بين المصلحتين»(٩)، فلا بد من الموازنة بين الوظيفة المكلف بها والمصالح المترتبة عليها وبين صفات المتصف بها، فكلم كانت المصالح المترتبة على أمانة المكلف أو ذي الولاية ذات قيمة اجتماعية للمجتمع، كانت صفاته أكمل وأجمل.

□ ويرى عمر بن الخطاب ﴿ أَن من كان له نسب عال ومال وَفِير أبعد عن الخيانة وأقرب إلى الفقه والأمانة»(٤).

<sup>(</sup>١) «عبون الأخبار» لابن قتيبة (١/ ١١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٢٥٤)، ومقال: في إشراقة آية للدكتور عبد الكريم بكّار، مجلة البيان، العدد ٧١، رجب ١٤١٤هـ (ص١٠-١١).

<sup>(</sup>٣) «مجموع الفتاوي» (٢٨/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) «القضاة في عهد عمر بن الخطاب» للدكتور ناصر الطريفي (١/٩٩).

وكتب عمر ولين إلى أبي موسى الأشعري: «لا تستقضين إلّا ذا مال وذا حسب، فإن ذا المال لا يرغب في أموال الناس، وإن ذا الحسب لا يخشى العواقب بين الناس»(١).

□ كما كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري، يستشيره في أقوام يستعين بهم على أمر الله تعالى. فكتب الحسن إليه: «عليك بالأشراف فإنهم يصونون شرفهم أن يدنسوه بالخيانة»(٢).

 <sup>(</sup>١) «أخبار القضاة» لوكيع (١/ ٧٦-٧٧).

<sup>(</sup>٢) «إحياء علوم الدين» (١/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) "فتح الباري" (١٨٤/١٣).

<sup>(</sup>٤) عيية نصح: أي موضع أمان ووفاء.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٧٣).

#### قوة الأمين:

\* القوة هي أحد الركنين المقصودين في الولايات، قال تعالى: ﴿إِكَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَنْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴿ القصص ].

□ يقول عمر والنه في خطبة له: «ألا وإني وجدتُ صلاحُ ما ولاني الله تعالى بأداء الأمانة، والأخذ بالقوة» (١). واستشار عمر والنه الصحابة فيمن يوليه، وقال: «ما تقولون في تولية رجل ضعيف مسلم، أو رجل قوي مسدد؟ فقال المغيرة بن شعبة والنه أما الضعيف المسلم فإنه إسلامه لنفسه وضعفه عليك، وأما القوي المسدد، فإن سداده لنفسه وقوته للمسلمين (١).

• ولا تعني القوة في الولاية عدم مراعاة الرفق (")، فإن الله سبحانه رفيق يجب الرفق، فمن تولى أمانات المسلمين فرفق بهم استحق دعاء النبي وفيق : «اللهم من وَلِيَ من أُمرِ أُمَّتِي شَيئًا فَشَتَّ عَلَيهم، فَاشتَّقُ عَلَيه، وَمَن وَلِي من أُمرِ أُمَّتِي شَيئًا فَشَتَّ عَلَيهم، فَاشتَّقُ عَلَيه، وَمَن وَلِي من أُمْرِ أُمَّتِي شَيئًا فَرَفَق بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ» (نَهُ

الولاية مسؤولية جسيمة، وأمانة ثقيلة لا يصحُّ أن تُسنَد إلَّا لمن كان أهلًا لها، قادِرًا أن يقوم بحقِّها، ويستوفي حقوقها، ففي الحديث عن أبي ذر بيله قال: قلت: يا رسول الله، ألا تَستَعمِلني؟ قال: فَضَرَبَ بِيلِهِ ﷺ على

<sup>(</sup>١) «عيون الأخبار» (١/١١٧).

<sup>(</sup>٢) «الكامل في التاريخ» (٢/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) الرَّفْق: «هُو لَين الجانب بالقول والفعل، والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف»-«فتح البارى» (١٠/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد، ومسلم في كتاب «الإمارة»، باب فضيلة الإمام العادل (١٨٢٨).

مِنْكَبِي، ثُمُّ قال: «يَا أَبَا ذَرِّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وإِنَّهَا يوم القيَامَةِ خِرْيٌ ونَدَامَةٌ، إلَّا من أَخَذَها بِحَقِّهَا، وأَدَّى الذي عليْهِ فيها» (١)، وفي رواية: «لا تَأَمَّرَنَّ على اثنين، ولا تولَّينَ مَالَ يَتيمٍ» (٢)، مع أن أبا ذر والله ليس بالرجل المتهم، لا في دين ولا في خلق، بل وصفه النبي ﷺ فقال: «ما أقلَّت الغبراء، ولا أظلّت الخضراء من رَجُلٍ أصدق لهجة من أبي ذر» (٣).

- وقال ﷺ: «ما أظلَّت الخضراء، ولا أقلّت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر»(٤).
- وقال رسول الله ﷺ: «ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء، من ذي للمجة أصدق، ولا أوفى، من أبي ذر شبهُ عيسى ابن مريم»(٥).

فمنعه من الولاية التي هي واجب عظيم وتكليف ثقيل خشية عليه، ومراعاة لحاله.

□ يقول ابن تيمية مبينًا واجب الولاة في تولية أمور المسلمين من يكون أولى الناس بهذا التكليف الثقيل: «يجب على وَلِيِّ الأمر أن يُولي على

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب «الإمارة»، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة (١٨٢٥).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۱۸۲٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه ابن ماجه في مقدمة «سنن ابن ماجه» رقم (١٥٦)، وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه والحاكم في «المستدرك» عن ابن عمرو، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٥٣٨)، و«تخريج المشكاة» (٦٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) حسن: رواه الترمذي، وابن حبان، والحاكم عن أبي ذر، وحسَّنه الألباني في «تخريج المشكاة» (٦٢٣٠)، و«صحيح الجامع» (٥٣٨).

كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل" (١).

□ والصدق والأمانة وصفان متلازمان في شأن من يُولَّى الإمارة قال عمر خلف : «أحبكم إلينا أحسنكم خلُقًا، فإذا اختبرناكم فأحبكم إلينا أصدقكم حديثًا، وأعظمكم أمانة» (٢).

□قال القلقشندي: «إن مرتبة الحكم لا تُعطي إلَّا أهلها، والأقضية لا يُنْصَب لها إلَّا من هو كفؤٌ لها، ومَن هو مُتَّصَفٌ بصفات الأمانة والصيانة والعفّة والديانة، فمن هذه صفاته استحقَّ أن يُوجَّه ويُستَخدم، ويترقى ويتقدّم» (٣).

• ومن الأمانة في اختيار الوُلاة ألا يُوكَى هذا الأمر من سأله، فعن أبي موسى الأشعري فلي قال: دخلتُ على النبي على النبي على أنا ورجُلان من قومي، فقال أحدُ الرَّجُليْن: أُمِّرْنا يا رسولَ الله، وقال الآخر مثله، فقال على: (إنَّا لا نُولي هذا الأمرَ من سَأَلَه ولا من حَرصَ عَلَيه» (٤)؛ ولأن المرء إذا سأل شيئًا وُكِلَ إليه، وأصبحت المسألة عليه كبيرة، ويستثنى من ذلك إذا سأل المرء المنصب لأجل الإصلاح ولديه قدرة على إدارة الأمر الذي طلبه ليحقق النفع (٥)، وذكر الله وَجَلَنَ في كتابه عن نبيه يوسف عنيز مع عزيز

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۲۸/۲۲).

<sup>(</sup>٢) «إحياء علوم الدين» (٣/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) «صبح الأعشى» (١٤/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري – كتاب «الأحكام»- باب ما يُكرَه من الحرص على الإمارة، (٢١٤٩)، ورواه مسلم في كتاب «الإمارة»، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها (١٧٣٣).

<sup>(</sup>٥) "قواعد الأحكام في إصلاح الأنام" للعزبن عبد السلام (٢/ ٣٤٦).

مصر حينها طلب الوزارة: ﴿ قَالَ الجَعَلَّنِي عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ ال

- □ قال ابن تيمية: «أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل، هذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة»(١).
- □ وقال ابن تيمية ﴿ الله عَلَيْ الله الله الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه، وإذا فعل ذلك، بعد الاجتهاد التام، وأخذه للولاية بحقها، فقد أدَّى الأمانة، وقام بالواجب في هذا الله (٢٠).
- □ وقال عمر بن الخطاب ولين القلّد رجلًا على عِصَابَة (٣)، وهو يجد في تلك العِصَابة من هو أرضى الله منه فقد خَانَ الله، وخَانَ رسولَهُ، وخَانَ الله، لله منه المؤمنين (٤)، إذ إن تولية غير الأهل أو غير الكفء خيانة ومشاركة في الإثم».

#### عمر بن الخطاب وأف القوي الأمين. . يا خالق عمر سبحانك:

سبحان من سوّى هذه النفس السامقة البالغة في السمّو منتهاه.. بذكر عمر والله تطيب المجالس، أتعب من بعده من الولاة وأهل الأمانات، فما بينهم وبينه أبعدُ مما بين الثرى والثريا..

فمن أين يدري الناس أنَّى توجَّهْنا

تركنا البحار الزاخرات وراءنما

□ ولله در القائل عنه:

كيف فوق الشمس أزمانًا حَلَلْنا

أنبت تبدري أيُّها الحيرانُ عنيا

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۲۶۲).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۲۵۲).

<sup>(</sup>٣) العِصَابة: الجماعة من الناس- مختار الصحاح (ص٤٣٥).

<sup>(</sup>٤) «مجموع الفتاوي» (۲۸/ ۲۷).

«بينا عثمان بن عفان وأن في مالٍ له بالعالية في يوم صائف (١) إذ رأى رجُلًا يسوق بِكْرَيْن – من الإبل – وعلى الأرض مثل الفراش من الحر، فقال: ما على هذا لو أقام بالمدينة حتى يبرد، ثم يروح.

ثم دنا الرجل فقال لمولاه: انظر مَن هذا؟، فنظر فقال: أرى رجُلًا مُعْتَمًّا بردائه، يسوق بكْرَيْن.

ثم دنا الرجل فقال: انظر، فنظر، فإذا عمر بن الخطّاب!!

فقال: هذا أمير المؤمنين.

فقام عثمان فأخرَج رأسه من الباب فإذا نَفْح السَّمُوم، فأعاد رأسه حتى حاذاه، فقال: ما أخرجك هذه الساعة؟!!

فقال عمر: بكران مِنْ إبل الصدقة تخلَّفَا، وقد مُضِي بإبل الصدقة، فأردتُ أن أُلحقهما بالحِمَى وخشيت أن يضيعا، فيسألني الله عنهما.

فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، هَلُمَّ إلى الماء والظِّل، ونكفيك.

فقال: عُد إلى ظِلُّك يا عشان!

فقال عثمان: مَن أحبَّ أن ينظر إلى القويِّ الأمين، فلينظر إلى هذا، فعاد الينا فألقَى نفسه (٢).

## إني أخافُ أن أُسالُ عمًّا بك ٢١١

□ وعن سالم بن عمر أن عمر بن الخطاب ﴿ الله كان يُدْخِل يده في دبر
 البعير، ويقول: ﴿إني خائفٌ أن أُسأَل عَمَّا بك ﴿ ٣ ).

<sup>(</sup>١) صائف: أي حار.

<sup>(</sup>٢) «أسد الغابة» لابن الأثير (٤/ ١٦٠)، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) رجاله ثقات: أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٢١٧).

□ وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والله قال: «رأيت عمر بن الخطاب والله على قتب يعدو، فقلتُ: يا أمير المؤمنين أين تذهب؟ فقال: بعيرٌ نَدَّ (١) من إبل الصدقة أطلبه، فقلتُ: لقد أذللت الخلفاء من بعدك.

فقال: يا أبا الحسن لا تلمني، فوالذي بعث محمدًا بالنبوة لو أن عناقًا(٢) ذهبت بشاطئ الفرات لأُخذ بها عمر يوم القيامة (٣).

قال عمر: لا تنظروا إلى صيام أحدٍ ولا صلاته، ولكن انظروا إلى صِدْق حديثه إذا حدَّث، وأمانته إذا ائتمِن، وورعه إذا أشفى » (٤)، (٥).

□ وانظر إلى موقف عمر بن الخطاب الذي تزدان الدنيا بأمانته أعباء الخلافة انظر إلى موقفه من الأحنف بن قيس لما قدم عليه في يوم صائف شديد الحر، وكان عمر هيئ يرعى بعيرًا من إبل الصدقة، فقال له عمر: «يا أحنف ضع ثيابك، وَهَلُمَّ فَأَعِن أميرَ المؤمنين على هذا البعير، فإنه لمن إبل الصدقة، فيه حق لليتيم والمسكين والأرملة. فقال رجل من القوم: يغفر الله لك يا أمير المؤمنين، فهلا تأمر عبدًا من عبيد الصدقة فيكفيك هذا؟ قال عمر: وأي عبدٍ هو أعبد مني ومن الأحنف، إنه من ولى أمر المسلمين، فهو عبدٌ من المسلمين، يجب عليه لهم مثل ما يجب على العبد لسيده من النصيحة، وأداء الأمانة».

<sup>(</sup>١) أي: هرب.

<sup>(</sup>٢) الماعز.

<sup>(</sup>٣) «مناقب عمر بن الخطاب» لابن الجوزي.

<sup>(</sup>٤) أشفى: أي أشرف على الدنيا وأقبلت عليه.

<sup>(</sup>٥) «الحلية» (٣/ ٢٧).



#### نعم أديت الأمانة أعظم أداء:

• عن عبد الله بن عباس بيض قال: أنا أول من أتى عمر حين طُعِنَ. فقال: احفظ عني ثلاثًا، فإنِّي أخافُ أنْ لا يدركني الناس، أما أنا فلم أقض في الكلالة (۱) قضاءً. ولم استخْلِفْ على الناس خليفةً. وكُلُّ مملُوكٍ له عتيقٌ. فقال له الناسُ: استخْلِفْ. فقال: أيُّ ذلك أفعلُ فقدْ فعلهُ من هو خيرٌ مني : أنْ أدعَ إلى الناس أمرهم فقد تركهُ نبيُّ الله عَلَيْهُ، وأنْ أستَخْلِفَ فقد استخْلفَ منْ هو خيرٌ مني أبو بكر، فقلتُ له أبشِرْ بالجنّة، صاحبْت فقد استخْلفَ منْ هو خيرٌ مني أبو بكر، فقلتُ له أبشِرْ بالجنّة، صاحبْت رسول الله عَلَيْهُ فأطلْت صحبته ووليّت أمر المؤمنين فقويت، وأدّيت الأمانة. فقال: أما تبشيرك إيّاي بالجنة، فوالله لو أنّ لي – قال عفّانُ: فلا والله الذي لا إله إلّا هو – لو أنّ لي الدُّنيا بها فيها لافتديتُ به من هول ما أمامي قبل أنْ أعلم الخير. وأما قولك في أمر المؤمنين، فوالله لوددتُ أنّ ذلك كفافًا لا لي ولا عليّ، وأمّا ما ذكرت من صحبة نبيّ الله عليه فذلك» (۱).

وقال عمر والله ما أحدٌ أحقٌ بهذا المال من أحد، وما أنا أحقُ به من أحد، ووالله ما من المسلمين أحدٌ إلّا وله في هذا المال نصيب، إلّا عبدًا مملوكًا، ولكِنّا على منازلنا من كتاب الله وَجُنّا وقسمنا من رسول الله وَعَناؤ، فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمُه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته، ووالله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي

<sup>(</sup>١) الكلالة: أن يموت الرجل وليس له والد أو ولد يرثه، بل يرثه ذو قرابته.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح: رواه أحمد (١/ ٤٧) وقال الشيخ أحمد شاكر (١/ ٢٩٥): «إسناده صحيح. وأصل الحديث في البخاري».

بجبل صنعاء من هذا المال وهو يرعى مكانه"(١).

## عثمان ذو النورين ﴿ يُفِي يُوصِي عمال الخراج بالحق، والأمانة والوفاء:

□ «كان أول كتاب كتبه عثمان بن عفان ولله عُمَّالِ الخراج قال فيه: «أمَّا بعد، فإن الله خلق الخلْق بالحق، فلا يقبل إلَّا الحق، خذوا الحق، وأعطوا الحق به، والأمانة الأمانة، قوموا عليها، ولا تكونوا أول من يسلبها، فتكونوا شركاء من بعدكم إلى ما اكتسبتم، والوفاء الوفاء، لا تظلموا اليتيم ولا المعاهد، فإن الله خصم لمن ظلمهم (٢٠).

## أشجّ بني أمية عمر بن عبد العزيز الخليفة الأمين:

□ رحم الله هذا الإمام الخليفة الراشد قسطاس الموازين.. كان على المام هدى وسراجًا نشر نور العدل في كل مكان من أركان دولته، وقام بأمانة الخلافة أجمل قيام، قالت زوجته فاطمة بنت عبد الملك: «دخلت عليه وهو في مصلاه ودموعه تجري على لحيته، فقلت: أحَدَثَ شيء؟ فقال: إني تقلدتُ أَمْرَ أُمَّة محمد ﷺ، فتفكرت في الفقير الجائع، والمريض الضائع، والغازي، والمظلوم المقهور، والغريب الأسير، والشيخ الكبير، وذي العيال، والمال القليل، وأشباههم في أقطار الأرض، فعلمت أن ربي سيسألني عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم محمد ﷺ إلى الله تعالى، فخشيت أن لا تثبت حُجّتي عند الخصومة، فرحمت نفسي فبكيت»(٣).

<sup>(</sup>۱) «تاريخ الطبري» (٤/ ٢١١).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الطبري» (٤/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) «الكامل في التاريخ» (٤/ ١١٩) لابن الأثير.

□ وعن أبي شعيب عبد الله بن مسلم يحدث عن أبيه، قال: «دخلت على عمر بن عبد العزيز وعنده كاتب يكتُب، قال: وشمعةٌ تُزهِر، وهو ينظر في أمور المسلمين، قال: فخرج الرَّجُل وأطفئت الشمعة، وجيء بسراج إلى عمر، فدنوت منه، فرأيت عليه قميصًا فيه رقعة، قد طبَّق ما بين كتفيه، قال: فنظر في أمري»(١).

□ و «كانت لفاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر جارية، فبعثت بها إليه، وقالت: إني قد كنت أعلم أنها تعجبك، وقد وهبتها لك، فتناول منها حاجتك، فقال لها عمر: اجلسي يا جارية، فوالله ما شيء من الدنيا كان أعجبُ إليّ أن أناله منك، فأخبريني بقصتك، وما كان من سَبْيك، قالت: كنتُ جاريةً من البربر، جنى أبي جناية، فهرب من موسى بن نصير عامل عبدالملك على إفريقية، فأخذني موسى بن نُصَير فبعث بي إلى عبد الملك، فوهبنى عبد الملك لفاطمة، فأرسلتْ بي إليك، فقال: كِدْنا والله أن نفتضح، فجهّزها وأرسل بها إلى أهلها "(٢).

□ انظر إلى قدوة الحُكّام والمصلحين والمجددين عمر بن عبد العزيز حين يستشعر واجب الأمانة فيأتي بالدرر والأعاجيب: يمنح العطايا، يُسَدِّد ديون رعيَّته، يزوِّج الشباب، بل ويُقرض أهل الذمة الضعفاء ويساعدهم.

□ ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام: «كتب عمر بن العزيز إلى عبدالحميد

<sup>(1) «</sup>الحلة» (٥/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>Y) «الحلية» (٥/ ٢٦٠-١٢٢).

ابن عبد الرحمن – وهو بالعراق – أن أخرج للناس أعطياتهم، فكتب إليه عبد الحميد: إني قد أخرجت للناس أعطياتهم، وقد بقي في بيت المال مال، فكتب إليه: أن انظر كل من أدان (۱) في غير سفه ولا سرف فاقض عنه، فكتب إليه، إني قد قضيت عنهم، وبقي في بيت مال المسلمين مال، فكتب إليه: أن انظر كل بكرٍ ليس لَهُ مالٌ فشاء أن تزوجه فزوجه وأصدق عنه (۲)، فكتب إليه: إني قد زوجت كل من وجدت، وبقي في بيت مال المسلمين فكتب إليه: إني قد زوجت كل من وجدت، وبقي في بيت مال المسلمين مال، فكتب إليه بعد مخرج هذا: أن انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوي به على عمل أرضه، فإنّا لا نريدهم لعام ولا لعامين (۳).

#### الأمانة في تحمل المسؤولية تجاه المجتمع وأفراده:

أمانة اتقان الأعمال والمهام المتعلِّقة بالمجتمع ومصلحة الأمّة:

• قال رسول الله ﷺ: «إن الله يحبُّ إذا عَمِل أحدكم عملًا أن متقنه»(٤).

#### نبي الله موسى الكليم عصل وأمانة أداء الواجب:

\* قد ضرب لنا نبي الله موسى عَلَيْ المثل الرائع في أمانة أداء الواجب

<sup>(</sup>١) هو بمعنى استدان.

<sup>(</sup>٢) أي: ادفع له الصداق وهو المهر.

<sup>(</sup>٣) «كتاب الأموال» لأبي عبيد (ص٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٧/ ٣٤٩)، والطبراني في «الأوسط» (١/ ٢٧٨)، والبيهقي في «شعب الإيهان» (٤/ ٣٣٥–٣٣٥) عن عائشة وأنه وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٩٨)، وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (١/ ١٤٤) رقم (١٨٧٦)، و«الصحيحة» (١١١٧).



المبرم مع أبي المرأتين اللتين سقى لهما، وهو أجرته في رعى ماشيته ثماني حجج تزويجه ابنته، كما قص المولى عَجَائَةً في كتابه: ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٌ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكُ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ اللّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ فَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَيَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَى ۖ وَٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ القصص]، فأتم موسى عَلِيِّة أداء واجبه على النحو الأتم والأكمل(١).

فأداء الواجبات على النحو المطلوب يجعل مراقبة المولى عَجَّأَنَّهُ هي الأساس المتين، ومن ثم تظهر قوة الإرادة المبنية على السمو في النفس والروح.

#### وما أعظم أمانة نبي الله يوسف عليه :

\* هذا الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إبراهيم عَلِيِّ يقوم بتحمُّل مسؤولية خزينة ملك مصر الأكبر، يؤديها بأمانة وإخلاص، قال تعالى: ﴿ قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ١٠٠٠ ﴾ [يوسف]، فلم يكن نبي الله يوسف يطلب المنصب لشخصه، إنها قام بتحمُّلِ مسؤولية وواجب ثقيل في نجاة شعب كامل من مجاعة كبرى (٢).

وكان ﷺ لا يشبع وهو على خزائن الأرض ولَّا سُئل عن ذلك قال: «أخاف أن أشبع فأنسى الجياع».

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبري» (۱۵/۸۲۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الأمانة في الإسلام» (ص٥٥٥).

#### الفاروق وأمين الأمَّة وأمانة تحمل المسؤولية خدمة للأمة:

□ لما ولي أبو بكر هيك الخلافة، قال لعمر ولأبي عبيدة هينه: "إني لا بُدَّ لي من أعوان، فتقدم عمر هيك وقال:أنا أكفيك القضاء، وقال أبو عبيدة هيك: أنا أكفيك بيت المال (١)، وقد قاما بأداء واجباتهما الوظيفية ومسؤوليتهما بإخلاص وإتقان».

### زيد بن ثابت وأمانة تبادل المراسلات السياسية:

□ لله در زید بن ثابت وما أعظم أمانته و تحمُّلَه مسؤولیة عظیمة، وهي تبادل المراسلات السیاسیة للنبي ﷺ ما یسمی حدیثًا «بالدبلوماسیة»، وذلك حینها أمره النبي ﷺ بأن یتعلم السریانیة: «یا زید تعلم لی كتاب یهود، فإنی والله ما آمن یهود علی كتابی..»(۲)، فقام زید و کان یتحمل مسؤولیة تعلم كتابم فی خمس عشرة لیلة حتی حذقه، وكان یقرأ كتبهم إذا كتبوا إلیه، و یجیب عنه إذا كتب بأمانة وإتقان، فهو بهذا قد أدی الوظیفة المناطة به علی خیر وجه.

## وأغلى أمانة: «جَمْع القرآن الكريم» قام بهذا زيد بن ثابت الأمين وأفه:

□ عن زيد بن ثابتٍ قال: «بعث إليَّ أبو بكرٍ لمقتل أهل اليهامة، وعنده عمر. فقال أبو بكرٍ: إنَّ عمر أتاني، فقال: إنَّ القتْل استحَرَّ (٣) يوم اليهامةِ بقُرَّاءِ القرآنِ، وإنِّي أخشى أن يستجرَّ القتْلُ بقرَّاءِ القرآنِ في المواطنِ كُلِّها

<sup>(</sup>١) (اتاريخ الطبري) (٣/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد في «المسند» (٥/ ١٨٦)، ورواه أبو داود في كتاب العلم – باب رواية حديث أهل الكتاب رقم (٣٦٤٥)، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٢/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) استحَرَّ: اشتد وحمي.

فيذْهب قرآنٌ كثيرٌ، وإنِّي أرى أن تأمرَ بجمع القرآن. قلتُ: كيف أفعلُ شيئًا لَمْ يفعله رسول الله ﷺ؟ فقال عمر: هو والله خيرٌ. فلم يزل عمر يراجعُني في ذلك حتَّى شرح الله صدري للذي شرحَ له صدر عمر، ورأيتُ في ذلك الذي رأى عمرُ. قال زيدٌ: قال أبو بكر: وإنك رجلٌ شابٌّ عاقلٌ لا نَتَّهِمُكَ، قد كنت تكتب الوحي لرسولِ الله ﷺ فتتبَّع القرآن فاجمعه. قال زيدٌ: فوالله لو كلَّفَني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل عليَّ ممَّا كلُّفني من جمع القرآن. قلتُ: كيف تفعلانِ شيئًا لم يفعله رسول الله ﷺ؟ قال أبو بكرٍ: هو – والله- خيرٌ، فلم يزل يحُثُّ مراجعتي حتَّى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، ورأيتُ في ذلك رأيًا. فتتبُّعْتُ القرآن أجمعه من العُسُب (١) والرِّقاع واللِّخَافِ (٢) وصدور الرِّجال فوجدتُ آخر سورة التَّوْبة ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ إلى آخرها مع خزيمة - أو أبي خزيمة - فألحقتها في سورتها. وكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفَّاهُ الله وَعَجَّلَا ثم عند عمر حياته حتى توفَّاهُ اللهُ، ثمَّ عند حفْصَة بنتِ عمر "(٣).

ت قال محمد بن عبيد الله: «اللِّخَافُ: يعني الخزفَ».

### وأمانة عجيبة ليمون بن مهران:

ت قال ﴿ الله على حمر كراء، لسلَّمنا على آل فلان، وعلى آل الله وعلى آل

<sup>(</sup>١) العسب: جريد النخل.

<sup>(</sup>٢) اللخاف: حجر رقيق محدّد.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧١٩١).

الشام!!!»(١).

#### ومن أسرار الأمانة:

- □ قال مالك بن دينار: «كفي بالمرء خيانةً أن يكون أمينًا للخونة»(٢).
  - □ وقال الأعمش: «أعظم الخيانة: أداء الأمانة إلى الخائنين»(٣).
    - □ وقال: «نقض العهد وفاءُ العهد لمن ليس له عهد»(٤).
- □ وقال يحيى بن أبي كثير: «لا يعجبك حلم امرئ حتى يغضب، ولا أمانته حتى يطمع، فإنك لا تدري على أيّ شقَّيه يقع»(٥).

# أمانة الأغنياء تجاه مجتمعهم أعلى قمة سامية لها فِعْل عبد الرحمن بن عوف والله عنه المرحمن بن عوف والله المرادة المرادة

□ قال طلحة بن عبد الله بن عوف: «كان أهل المدينة عيالًا على عبدالرحمن بن عوف، ثلثُ يقرضهم، وثلث يقضى دَيْنهم، ويصلُ ثُلُثًا»(١).

وقد أعتق ﴿ فِينَ ثَلاثين ألف بيت!! (٧).

<sup>(</sup>۱) «الحلية» (٤/ ٨٧).

<sup>(</sup>۲) «الحلية» (۲/ ۳۷۳).

<sup>(</sup>٣) «الحلية» (٥/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) «الحلة» (٥/ ٨٤).

<sup>(</sup>٥) (الحلة) (٦٩/٣).

<sup>(</sup>٦) «سير أعلام النيلاء» (١/ ٨٨).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (١/ ٩٢).



#### الأمانة في العلم: الحفظ، والأداء، والتأليف، والنشر:

#### أمانة حفظ العلم والسُّنَّة:

قيّض الله تعالى علماء قاموا بحفظ السُّنَة والعلم وضبطها ورعايتها من شرِّ أهل البدع والأهواء، و«لولا أهل الحديث أصحاب المحابر لخطبَتِ الزنادقة على المنابر»، و«الملائكة حراس السماء، وأهل الحديث حُرّاس الأرض»، و«لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء» يا لها من عبارات جميلة تدل على أمانة الأمة السامقة تجاه هدي نبيها ﷺ:

وقد نبّه ابن تيمية على أمانة العلماء في حفظ العلم وأدائه للأمة، بقوله: «فالمرصدون للعلم، عليهم حفظ علم الدِّين، وتبليغه، فإذا لم يبلغوا – الأمة – علم الدِّين، أَوْ ضيعوا حفظه، كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين، ولهذا قال عَنْهُمْ ألَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ أَلْبَيْنَتِ وَأَلْمُدَىٰ مِن للمسلمين، ولهذا قال عَنْهُمْ ألَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ أَلْبَيْنَتِ وَأَلْمُدَىٰ مِن للمسلمين، ولهذا قال عَنْهُمْ ألَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ أَلْبَيْنَتِ وَأَلْمُدَىٰ مِن للمسلمين، ولهذا قال عَنْهُمْ ألَّذِينَ يَعْمُهُمُ الله وَيَلْعَهُمُ اللَّهِ وَيَلْعَهُمُ الله وَيَلْعَهُمُ الله وَيَلْعَهُمُ الله وَيَلْعَهُمُ الله وَيُلْعَلُهُمُ الله وَيَلْعَهُمُ الله وَيَلْعَهُمُ الله وَيَلْعَهُمُ الله وَيَلْعَهُمُ الله وَيَلْعَهُمُ الله وَيَلْعَهُمُ الله وَيُؤْمِنَ الله وَيَعْمَلُهُ الله وَيَلْعَهُمُ الله وَيُلْعَهُمُ الله وَيَلْعَهُمُ الله وَيَلْعَهُمُ الله وَيُؤْمِنَا وَيَلْعَلُهُمُ الله وَيَلْعَهُمُ الله وَيُؤْمِنَا وَيَلْعَهُمُ الله وَيَلْعَهُمُ الله وَيُعْمَلُهُ الله وَيَعْمَلُهُ الله وَيُلْعَلُهُمُ الله وَيُؤْمِنُهُ وَيُلْعَلُهُمُ الله وَيُعْمَلُهُ الله ويَعْلَعُهُمُ الله ويَعْلَمُهُمُ الله ويَعْلَعُهُمُ الله ويَعْلَهُمُ الله ويَعْلَمُ الله ويَعْلَمُ ويَلْعَلَهُمُ الله ويَعْلَعُهُمُ الله ويَعْلَمُ الله ويَعْلَمُهُمُ الله ويُعْلَمُهُمُ الله ويتعرفون وي

وقد أبدع علماء السلف في الحديث عن أهمية رعاية الأمانة في أداء العلم وحاجة العباد إلى العلماء الأمناء، ومن ذلك ما ذكره ابن القيم أن: «حاجة العباد إلى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إلى الغذاء؛ لأن الجسم يحتاج إلى الغذاء في اليوم مرة أو مرتين، وحاجة الإنسان إلى العلم بعدد الأنفاس؛ لأن كل نفس من أنفاسه فهو محتاج فيه إلى أن يكون صاحبًا لإيمان أو حكمه في نفس من أنفاسه، فقد لإيمان أو حكمه في نفس من أنفاسه، فقد عطب وقرب هلاكه وليس إلى حصول ذلك سبيل إلَّا بالعلم، فالحاجة

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۱۸۷).

إليه فوق الحاجة إلى الطعام والشراب»(١).

وخص الله هذه الأمّة بالإسناد دون غيرها من الأمم، لحرص الأمة على نقل الحديث عن رسولها ﷺ وإنه لعلم عجيب عجيب..

#### أمانة الأداء:

\* تضافرت النصوص الشرعية المتعددة في أهمية أمانة الأداء، منها: قول المولى وَجَنَّذَ: ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكُ وَإِن لَّمَ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ [المائدة: ٢٧].

\* وقوله: ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ﴾ [الشورى: ٤٨].

• وعني النبي عَيَالِيْة بتأدية العلم وتبليغه بقوله: «بلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آية.. »(٢).

• وقوله ﷺ: «تَسمعُون، ويُسْمَعُ منكم، ويُسْمَعُ مِن يَسْمَعُ مِنكُم» (٣).

• وضرب النبي ﷺ في تأدية أمانة العلم والهدى مثلًا بالغيث النافع في الأرض الطيبة (٤)، بِقَوْلِهِ ﷺ: «مَثَل مَا بَعَثَني الله من الهُدَى والعِلم كَمَثَل الغيثِ الكثيرِ أَصَابَ أرضًا، فكانَ منها نَقِيَّةٌ قَبلت الماءَ فَأَنَبتَ الكَلأَ والعُشْبَ الكثيرَ، وكانت منها أجادبُ أَمْسَكَتِ الماءَ فَنَفَعَ الله بها الناسَ فَشَربُوا وسَقُوا وزَرَعُوا، وأصابَ منها طائفةٌ أخرى، إنَّما هي قِيعانٌ لا

<sup>(</sup>۱) «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۸۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء – باب ما ذُكِر عن بني إسرائيل (٣٤٦١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد، وأبو داود - كتاب العلم - باب فضل نشر العلم (٣٦٥٩)، والحاكم عن ابن عباس، ورواه ابن حبان، والبزار عن ثابت بن قيس، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٧٨٤)، و«صحيح الجامع» (٢٩٤٧)، و«صحيح سنن أبي داود» (٢/ ٤١١).

<sup>(</sup>٤) «مفتاح دار السعادة» (١/ ٦٠-٦١).

تُمْسكُ ماءً ولا تُنبِتُ كلاً، فَذلكَ مَثَلُ مَن فَقِهَ في دينِ الله ونَفَعَهُ ما بَعَثَني الله به فَعَلِمَ وعَلَّم، ومَثَلُ من لم يَرفَعْ بذلك رأسًا ولم يقبلْ هُدَى الله الَّذِي أرسِلتُ بهِ»(١).

□ قال القرطبي: «شَبَّه - النبي عَلَيْتُه - السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، فمنهم العالم العامل المعلم، فهو بمنزلة الأرض الطيبة؛ شَرِبَت فانتفعت في نفسها، وأنبتت فنفعت غيرها، ومنهم الجامع للعلم، المستغرق لزمانه فيه؛ غير أنه لم يعمل بنوافله، أو لم يتفقه فيها جمع، لكنه أداه لغيره، فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء، فينتفع الناس به، وهو المشار إليه بقوله ﷺ: «نَضَّرَ الله امرة سَمِعَ مَقَالَتي فَأَدَّاها كما سمعها»(٢)، ومنهم من يسمع العلم، فلا يحفظه، ولا يعمل به، ولا ينقله لغيره "").

□ قال الخطيب البغدادي عن أصحاب الحديث الذين حملوا أمانة حفظ حديث النبي ﷺ وأمانة أدائه لله درهم: «حَفَظةُ الدِّين وخزنته، وأوعية العلم وحملته، ومنهم كل عالم فقيه، وإمام رفيع نبيه، وزاهد في قبيلة، ومخصوص بفضيلة، وقارئ متقن، وخطيب محسن »(٤).

□ ومن أمانة الأداء عدم كتم العلم، وصيانة العلم عن التحريف.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري – واللفظ له– في كتاب العلم – باب فضل من عَلِمَ وعَلَّم (٧٩)، ورواه مسلم في كتاب الفضائل- باب بيان ما بعث النبي ﷺ من الهدى والعلم رقم الحديث (٢٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) نقله ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) «شرف أصحاب الحديث» (ص ٢٨).

بلغ من أمانة أهل العلم وحرصهم على صيانة العلم من التحريف قول: لا أدري، حينها يُسأل عن أمر لا يعلمه، ويقولها في شجاعة أدبية وأمانة علمية، والمتأمل لسير العلماء يجدهم في كثير من المسائل التي يجهلونها يقولون: لا ندري، قال مالك بن أنس: «ينبغي للعالم أن يألف فيها أشكل عليه قول: لا أدري» .

□ ومما روي عن مالك: «أنه جاءه رجل، فقال: يا أبا عبد الله جئتك من مسيرة ستة أشهر حمَّلني أهل بلدي مسألة أسألك عنها، قال: فَسَلْ، فسأله الرجل عن المسألة، فقال: لا أحسنها، فبهت الرجل – كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء – فقال: أي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم، قال: تقول لهم: قال مَالِكُ: لا أُحسن (٢).

#### أمانة التأليف:

لا تُعرف أمة في تاريخ الإنسانية بلغت ما بلغته الأمة الإسلامية من الدقة والأمانة والإخلاص والصدق، تجاه ما ألف من تراثها وحفظه وصيانته وتبليغه للناس.

□ والتأليف كما قال العلماء: «لا يخرج عن سبعة أقسام، لا يؤلف عالم عاقل إلا فيها «إما شيءٌ لم يُسبق إليه فيخترعه، أو شيءٌ ناقصٌ يتمِّمُهُ، أو شيءٌ مغلق يشرحه، أو شيءٌ طويلٌ يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه، أو شيءٌ متفرقٌ يجمعه، أو شيءٌ مختلطٌ يرتبه، أو شيءٌ أخطأ فيه مصنِّفُهُ

<sup>(</sup>١) «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (٢/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢/ ٥٣)، و (إحياء علوم الدين) (١/ ٣٩).



والأمانة شرط في جميعها، إذ ينبغي رعاية أمانة التأليف المكتوبة المتداولة بين الناس في أي علم من العلوم الدينية أو الدنيوية النافعة.

ومن أمانة التأليف: الدقَّة في نقل الأقوال، ونسبتها إلى أصحابها، فإن «من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله»(٢).

«والمتأمل لكتب المتقدمين أمثال: كتاب «الفهرست» لابن النديم، وكتاب «المخصص» لابن سِيْدَه، و «تهذيب التهذيب»، و «الدرر الكامنة» لابن حجر وغيرهم، يجد اهتمامهم بالدقة العلمية وأمانة التأليف، وإسناد الشيء إلى صاحبه كما هو الشيء

#### وأخيرًا أمانة النشر:

فمن أمانة النشر نشر الكتب باستئذان مؤلِّفيها، وألا يلحق شططًا بالمشترين فيكون سببًا في منع العلم وانتشاره وتحمّله، وليتق الناشر ربه في نشر النافع من العلوم خدمة للأمة ونشرًا للعلم النافع.. وليتق الله ألا ينشر الغثاء المدمر للأمة وشبابها.

وقد زخرت دُور النشر في منتصف القرن الرابع عشر الهجري بناشرين علماء أمثال: محب الدين الخطيب، ومحمد حسام الدين القدسي، ومحمد منير الدمشقي، وغيرهم ممن حظوا بكل احترام وسمعة طيبة نتيجة لمصداقيتهم وتحريهم الأمانة في النشر.

<sup>(</sup>۱) «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة (١/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) «جامع بيان العلم وفضله» (٢/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) «الأمانة في الإسلام» (ص٢٢٧-٢٢٨).

#### أمانة الشهادة لهذا الدين:

□ يقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي: «إن الإسلام اليوم في حاجة شديدة لأن نشهد له شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية.

فها أجمل أن يتحوّل الإسلام إلى واقع تراه الأعين في صورة أشخاص يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، يراهم الناس فيروْن الإسلام بكل ما جاء به من عقائد وشرائع ومعاملات وأخلاقيّات، ولذا فقد كان رسول الله عَلَيْتُ هدفه الأول أن يصنع رجالًا وأن يربي قلوبهم، فكان الواحد منهم قُرآنًا يمشي بين الناس في دنيا الناس.

□ يقول الأستاذ سيد قطب: «ولقد انتصر محمد بن عبد الله ﷺ يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصًا وحوّل إيهانهم بالإسلام عملًا، وطبع من المصحف عشرات النسخ ثم مئاتٍ وألوفًا، ولكنه لم يطبعها بالمداد على صحائف الورق، وإنها طبعها بالنور على صحائف القلوب وأطلقها تُعامل الناس وتأخذ منهم وتُعطي وتقول بالفعل ما هو الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله ﷺ من عند الله جلّ وعلا.

ومن هذا المنطلق فإن المسلم مطالبٌ بأمانة عظيمة تجاه هذا الدين ألا وهي أن، يتخلَّق بخلُق الإسلام ومعاملاته، وأن يعتقد أنه هو وحده الذي يجب أن يحمل همّ الإسلام على عاتقه.. فلو ظنَّ كل مسلم أنه هو الذي يحمل همّ الإسلام على عاتقه لما رأينا مقصِّرًا ولا رأينا متخاذلًا عن تلك يحمل همّ الإسلام على عاتقه لما رأينا مقصِّرًا ولا رأينا متخاذلًا عن تلك الأمانة، فهو يُراقب الله جل وعلا، ويعلم أن هذا هو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية، ويشعر بالشهادة للدين أنه ينصر الحق جل وعلا (١).

<sup>(</sup>١) (الأمانة في الإسلام) (ص٢٣).



## لله درّ أمين الأمة أبو عبيدة بن الجرّاح:

- □ عن حذيفة بن اليان ولي أن النبي عَلَيْةِ قال لأهل نجران: «لأبعثنَّ إليكم رجلًا أمينًا حقَّ أمين. فاستشرف لها أصحاب النبي ﷺ فبعث أبا عبيدة"(١).
- وعن أنس بن مالك فيلف قال: قال رسول الله ﷺ: «لكلِّ أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة $^{(Y)}$ .
- عن أنس ولين قال: قال رسول الله ﷺ: «لِكُلِّ أُمَّةٍ أمينٌ، وأمين أمتي أبو عبيدة بن الجرّاح  $^{(4)}$ .
- □ وعن أبي رافع: «أنَّ عُمر بن الخطاب ﴿ فَيْكُ كَانَ مُسْتَنَدًا إلى ابن عباسِ وَبُنْ وعنده ابَّن عمر، وسعيد بن زيدٍ، فقال: اعلموا أنِّي لم أقل في الكلالةِ شيئًا، ولم أستخلِف من بعدي أحدًا وأنَّ منْ أدرك وفاي منْ سَبْي العرب، فهو حرٌّ من مال الله عَيْلَة فقال سعيد بن زيدٍ: أما أنك لو أشرتَ برجُل من المسلمينَ لائتَمنك الناس. فعل ذلك أبو بكر وأتمنَهُ الناسُ، فقال عمر: قد رأيتُ من أصحابي حرصًا سيِّئًا، وإني جاعلٌ هذا الأمر إلى هؤلاء النَّفَرِ السِّتَّةِ الذين مات رسول الله ﷺ وهو عنهم راض. ثمَّ قال عمر: لو أدركني أحد رجلين، ثمَّ جعلتُ هذا الأمر إليه لوثقتُ به: سالمٌ موالى أبي حذيفةً، وأبو عبيدةً بن الجرَّاح الفي .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۳/ ۷۲۵٤)، ومسلم (۲٤۲٠).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه الترمذي (٢٨٢٢، ٢٨٢٣) وقال: هذا حديث حسن، ورواه أبو داود (۱۲۸)، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، ومسلم، والنسائي.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح: رواه أحمد في «مسنده» (١/ ٢٠) وقال الشيخ أحمد شاكر (١/ ٢١٢):

#### أمنية عُمرية:

تقال عمر بن الخطاب ولين يومًا لمن حوله: «تمنُّوا، فقال بعضهم: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبًا فأنفقه في سبيل الله وأتصدَّق، ثم قال عمر: تمنَّوْا، فقالوا: ما ندري يا أمير المؤمنين، قال عمر: أتمنى لو أنها مملوءة رجالًا مثل أبي عبيدة بن الجرّاح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليان»(١).

وعند أبي نعيم في «الحلية».

□ عن عمر بن الخطاب ﴿ إِنْ قَالَ لأَصحابِهُ تَمَوُّا، فقال رَجَلُ أَتَمَنَّى لُو أَنْ لِي هذه الدار، مملوءة ذهبًا، أنفقه في سبيل الله، ثم قال: تمنّوا، فقال رجل: أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤًا وزبرجدًا وجوهرًا أنفقه في سبيل الله، وأتصدّق؛ ثم قال: تمنّوا، فقالوا: ما ندري يا أمير المؤمنين، فقال عمر: أتمنّى لو أن هذه الدار مملوءة رجالًا، مثل أبي عبيدة بن الجراح (٢٠٠٠).

BBBBBBB

<sup>«</sup>إسناده صحيح».

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ٢٢٦) وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) «الحلية» (١٠٢/١).



#### والمسجد الأقصى والقدس وفلسطين أمانة فمن ضيَّعها:

## مَرْثِيَّةُ حُلْم (١)

دَعْنِي وَجُرْحِي فَقَدْ خَابَتْ أَمَانِينَا يَا سَاقِيَ الْحُرْنِ لَا تَعْجَبْ فَفِي وَطَنِي كَمْ مِنْ زَمَانٍ كَئِيسِ الْوَجْهِ فَرَّقَنَا كُمْ مِنْ زَمَانٍ كَئِيسِ الْوَجْهِ فَرَّقَنَا جُرْحِي عَمِيتٌ نُحُدِعْنَا فِي المُدَاوِينَا كَانَ الدَّوَاءُ شُمُومًا فِي ضَمَائِرِنَا

هَلْ مِنْ زَمَانٍ يُعِيدُ النَّبْضَ يُحْيِينَا خَسْرٌ مِنَ الْحُزْنِ يَجْرِي فِي رَوَابِينَا وَالْيَوْمَ عُدْنَا وَنَفْسُ الجُرْحِ يُدُمِينَا لَا الجُرْحُ يُشْفَى وَلَا الشَّكْوَى تُعَزِّينَا فَكَيْفَ جِنْنَا بِدَاءٍ كَيْ يُدَاوِينَا

#### 

هَلْ مِنْ طَبِيبٍ يُدَاوِي جُرْحَ أُمَّتِهِ كَانَ الْحُنِينُ إِلَى المُاضِي يُوَرِّقُنَا مَنْ يُرْجِعُ الْعُمْرَ مِنْكُمْ مَنْ يُبَادِلُني إِنَّا نَمُوتُ فَمَنْ بِالْحُقِّ يَبْعَثْنَا صِرْنَا عَرَايَا أَمَامَ النَّاسِ يُفْزِعُنَا صِرْنَا عَرَايَا وَكُلُّ الأَرْضِ قَدْ شَهِدَتْ يَوْمًا بَنَيْنَا قُصُورَ المُجْدِ شَانِحَةً

هَلْ مِنْ إِمَامٍ لَكَرْبِ الْحُقِّ يَهْدِينَا وَالْيَوْمَ نَبْكِي عَلَى الْمَاضِي وَيُبْكِينَا يَوْمًا بِعُمْرِي وَنْحْيِي طَيْفَ مَاضِينَا يَوْمًا بِعُمْرِي وَنْحْيِي طَيْفَ مَاضِينَا لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ سِوَى صَمْتٍ يُوَاسِينَا لَيْكُ تَخَفِّى طَسوِيلًا فِي مَآقِينَا لَيُلِ فَي مَآقِينَا أَيُادِينَا أَيَادِينَا أَيَادِينَا وَالآنَ نَسْأَلُ عَنْ خُلْم يُوَادِينَا وَالآنَ نَسْأَلُ عَنْ خُلْم يُوادِينَا

<sup>(</sup>۱) ديوان «طاوعني قلبي في النسيان»، شعر: فاروق جويدة، ط۱، مكتبة غريب (ص۱ ۵-۷٪).

فَالْيَاْسُ وَالحُوْنُ كَالْبُرْكَانِ يُلْقِينَا وَدِينُ طَهَ وَرَبِّ النَّاسِ يُغْنِينَا فَينَا المُسرُوءَةُ أَعْيَنْنَا مَآسِينَا فِينَا المُسرُوءَةُ أَعْيَنْنَا مَآسِينَا وَنَحْنُ فِي الْعَارِ نَسْقِي وَحْلَنَا طِينَا وَنَحْرُ مِنَ الدَّمِ بَاتَ الآنَ يَسْقِينَا مَلْ مِنْ زَمَانِ بِنُورِ الْعَدْلِ يَحْمِينَا هَلْ مِنْ زَمَانِ بِنُورِ الْعَدْلِ يَحْمِينَا فِي اللَّيْلِ يَوْمًا سِهَامَ الْقَهْرِ تُرْدِينَا فِي اللَّيْلِ يَوْمًا سِهَامَ الْقَهْرِ تُرْدِينَا

أَيْنَ الإَمَامُ رَسُولُ الله يَجْمَعُنَا وِينٌ مِنَ النُّورِ بَينٌ الْخَلْقِ جَمَّعَنَا يا جَامَعَ النَّاسِ حَوْلَ الْحَقِّ قَدْ وَهِنَتْ يَبُرُوتُ فِي الْيَمِّ مَاتَتْ قُدْسُنَا ذُبِحَتْ يَبُرُونَ فَي الْيَمِّ مَاتَتْ قُدْسُنَا ذُبِحَتْ يَبُرُونَ فَي الْيَمِّ مَاتَتْ قُدْسُنَا ذُبِحَتْ يَعْدَادُ تَبْكِعي وَطَهْرَانٌ يُحَاصِرُهَا يَعْدَادُ تَبْكِعي وَطَهْرَانٌ يُحَاصِرُهَا هَلَا تُعْرِقُنَا وَسُولَ الله تُغْرِقُنَا وَسُولَ الله تُغْرِقُنَا وَسُولَ الله تُغْرِقُنَا وَمُسُولَ الله تُغْرِقُنَا مَكَلَتْ اللهُ عَلَيْدُ كُلُّهُا عَمَلَتْ فَي اللهُ مَا عَشَهِيدٌ كُلُّهُا عَمَلَتْ مَا عَمَلَتْ اللهُ عَلَيْدُ كُلُّهُا عَمَلَتْ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### $\omega$

دَمْعُ النَابِرِ بَشْكُو لِلْمُ صَلِّبَنَا وَالْعُرْآنَ وَالدِّينَا وَمَزَّقُوا السَّبْعَ فِي أَحْشَاءِ وَادِينَا وَمَزَّقُوا السَّبْعَ فِي أَحْشَاءِ وَادِينَا عِمَّنْ نَخَافُ أَلَمْ نَعْرِفْ أَعَادِينَا؟ وَأَوْدَعُونَا السَّجُونَ اللَّيْلِ تَطُوينَا؟ وَأَوْدَعُونَا السَّجُونَ اللَّيْلِ تَطُوينَا وَأَوْدَعُونَا السَّجُونَ اللَّيْلِ تَطُوينَا وَالأَرْضُ تُسْبَى وَبَيْرُوتٌ تُنَادِينَا وَكُمْ خُدِعْنَا بوَعْدِ عَاشَ يُسْقِينَا وَكُمْ خُدِعْنَا بوَعْدٍ عَاشَ يُسْقِينَا فَكَيْسُفَ نَأْمُسلُ فِي يَسَأْسٍ يُمِنِينَا فَكَيْسُفَ نَأْمُسلُ فِي يَسَأْسٍ يُمِنِينَا نَعْنُ الْهَدُسِ يَكُفِينَا فَالْأَرْضُ صَارَتُ مَزَادًا لِلْمُرَابِينَا وَالأَرْضُ صَارَتُ مَزَادًا لِلْمُرَابِينَا وَالأَرْضُ صَارَتُ مَزَادًا لِلْمُرَابِينَا وَالأَرْضُ صَارَتُ مَزَادًا لِلْمُرَابِينَا

الْقُدْسُ فِي الْقَيْدِ تَبْكِي مِنْ فَوَارِسِهَا أَقْزَامُنَا ضَيَّعُونَا حِيسَنَهَا فَسَقُوا أَقْزَامُنَا ضَيَّعُونَا حِيسَنَهَا فَسَقُوا أَقْزَامِنَا أَشْعَلُوا النِّيرَانَ فِي غَدِنَا مَا لِي أَرَى الْحَوْفَ فِينَا سَاكِنًا أَبَدًا أَقْزَامِنا مَنْ أَضَاعُوا السَّيْفَ مِنْ يَدِنَا أَقْزَامِنا مَنْ أَضَاعُوا السَّيْفَ مِنْ يَدِنَا أَقْزَامِنا مَنْ تَوَارَى صَوْتُهُمْ فَزَعًا أَقْزَامِنا مَنْ تَوَارَى صَوْتُهُمْ فَزَعًا أَقْزَامِنا أَوْهَمُونَا آهِ كَمْ زَعَمُسُوا أَقْزَامِنا أَوْهَمُونَا إِيصُبْحِ كَاذِبٍ زَمَنًا قَدْ خَدَّرَوُنَا بِصُبْحِ كَاذِبٍ زَمَنًا قَدْ خَدَّرُونِي كُلُّهُمْ صَمَتُوا أَيُّ الْحَكَايَا شَتُرُونِي كُلُّهُمْ صَمَتُوا مَنْ بَاعَنَا خَرَوُنِي كُلُّهُمْ صَمَتُوا مَنْ بَاعَنَا خَرَوْنِي كُلُّهُمْ صَمَتُوا مَنْ بَاعَنَا خَرَوْنِي كُلُّهُمْ صَمَتُوا مَنْ بَاعَنَا خَرَوْنِي كُلُّهُمْ مَصَمَتُوا مَنْ بَاعَنَا خَرَوْنِي كُلُّهُمْ مَصَمَتُوا مَنْ بَاعَنَا خَرَوْنِي كُلُّهُمْ مَصَمَتُوا مَنْ بَاعَنَا خَرَامُونِي كُلُهُمْ مَصَمَتُوا

يُحْيى الشُّمُوخَ الَّذِي وَلَّى فَيُحْيِنَا إنَّا شَرِبْنَاهُ قَهْرًا مَا بِأَيْدِينَا وَالْعُمْرُ ذَابَ وَصَارَ الْحُلْمُ سِكِّينَا حتَّى انْتَفَـضْنَا فَمَزَّقْنَا دَيَاجِينَا وَالْحُلْمُ ضَاعَ وَلَا شَيْءٌ يُعَزِّينَا وَالآنَ لِلزَّيْفِ حِصْنٌ فِي مَآقِينَا حُلْمٌ جَدِيدٌ يُغَنِّي فِي رَوَابِينَا وَفَوْقَ أَشْكَرْتِهِ تَسْضِي أَغَانِينَا فِي الصُّبْحِ نَنْسَى ظَلَامًا عَاشَ يَطْوِينَا مِنَّا السُّيُوفُ وَنَادَانَا مُنَادِينَا وَالآنَ نَخْجَلُ مِنْهُ مِنْ مَعَاصِينَا فَكَيْفَ صَارَتْ كُهُوفُ الزَّيْفِ تُؤْوِينَا لَا شَيْءَ وَالله غَيْرُ السَّيْفِ يُبْقِينَا بَاعُوا الماآذِنَ وَالْقُرْآنَ رَاضِينا ثَـأَرٌ طَوِيـلٌ لَحِيبُ الْعَـادِ يَكُوِينَـا كُلُّ الَّذِي كَانَ طُهْرًا لَمْ يَعُدْ فِينَا فِي الْقُدْسِ يَوْمًا فَيُحْيِيهَا وَيُحْيِينَا

هَـلْ مِـنْ زَمَـانِ نَقِـيٍّ فِي ضَـمَائِرِنَا يَا سَاقِىَ الْحُرْنِ دَعْنِي إِنَّنِي ثَمِلٌ عُمْرِي شُمُوعٌ عَلَى دَرْبِ المُنَى احْتَرَقَتْ كَمْ مِنْ ظَلَام ثَقِيلٍ عَاشَ يُغْرِقُنَا الْعُمْرُ فِي الْحُلْمِ أَوْدَعْنَاهُ مِنْ زَمِن كُنَّا نَرَى الْحَقَّ نُدورًا فِي بَسَائِرِنَا كُنَّا إِذَا مَا تَوَارَى الْحُلْمُ عَانَقَنَا كُنَّا إِذَا خَانَنَا فَرْعٌ نُقَطِّعُهُ كُنَّا إِذَا مَا اسْتَكَانَ النُّورُ فِي دَمِنَا كُنَّا إِذَا اشْتَدَّ فِينَا الْيَأْسُ وَانْكَسَرَتْ عُدْنَا إِلَى الله عَدْنَا إِلَى الله عَدْ مَمُنَا الآنَ يَرْجُفُ سَيْفُ الزُّورِ فِي يَدِنَا هَلْ مِنْ زَمَانِ يُعِيدُ السَّيْفَ مُشْتَعِلًا يَا خَالِدَ السَّيْفِ لَا تَعْجَبْ فَفِي زَمَنِي قُمْ مِنْ تُرَابِكَ يَا ابْنَ الْعَاصِ فِي دَمِنَا قُـمْ يَـا بِـكَالُ وَأَذِّنْ صَـمْتُنَا عَـكَمٌ هَلْ مِنْ صَلَاحٍ بِسَيْفِ الْحَقِّ يَجْمَعُنَا

 هَلْ مِنْ صَلَاحٍ يُدَاوِي جُرْحَ أُمَّتِهِ
هَلْ مِنْ «صَلَاحٍ» لِشَعْبٍ هَدَّهُ أَمَلُ
هَلْ مِنْ «صَلَاحٍ» يُعِيدُ السَّيْفَ فِي يَدِنَا
هُلْ مِنْ «صَلَاحٍ» يُعِيدُ السَّيْفَ فِي يَدِنَا
حُرْنِي عَنِيدٌ وَجُرْحِي أَنْتَ يَا وَطَنِي
إِنِّي أَرَى الْقُدْسَ فِي عَيْنَيْكَ سَاجِدَةً
آو مِنَ الْعُمْرِ جُرْحٌ عَاشَ فِي دَمِنَا
آو مِنَ الْعُمْرِ جُرْحٌ عَاشَ فِي دَمِنَا
مَا زَالَ فِي الْعَيْنِ طَيْفُ الْقُدْسِ يَجْمَعُنَا
لَا الْقُدْسُ عَادَتْ وَلَا أَحْلَامُنَا هَدَأَتْ
مَا أَنْقَلَ الْعُمْرِ لَا حُلْمٌ فَلَا وَطَنَيْ

#### GENEROGIES CON CONTROL CONTROL

#### متى تغضب؟

أعيرونا مدافع كُم ليوم. لا مدامع كُمْ أعيرونا وظلُّوا في مواقع كُمْ بني الإسلام! ما زالت مواجعنا مواجع كُمْ مصارعَنا مصارعُكُمْ إذا ما أغرق الطوفان شارعنا سيغرق منه شارعُكُمْ يشق صراخنا الآفاق من وجع فأين تُرى مسامعُكُمْ؟!



ألسنا إخوةً في الدين قد كنا.. وما زلنا فهل هُنتم، وهل هُنّا أنصرخ نحن من ألم ويصرخ بعضكم: دعنا؟ أيُعجبكم إذا ضعنا؟ أيسعدكم إذا جُعنا؟ وما معنى بأن «قلوبكم معنا»؟ لنا نسبٌ بكم - والله -فوق حدود هذى الأرض يرفعنا وإن لنا بكم رحمًا أنقطعها وتقطعنا؟! معاذ الله! إن خلائق الإسلام تمنعكم وتمنعنا ألسنا يا بني الإسلام إخوتكم؟! أليس مظلة التوحيد تجمعنا؟! أعيرونا مدافعَكُمْ رأينا الدمع لا يشفى لنا صدرًا ولا يُبري لنا جُرحًا أعيرونا رصاصًا يخرق الأجسام لا نحتاج لا رزًا ولا قمحًا

تعيش خيامنا الأيام

لا تقتات إلَّا الخبز والملحا فليس الجوع يرهبنا ألا مرحى له مرحى بكفٍّ من عتيق التمر ندفعه ونكبح شره كبحًا أعيرونا وكفوا عن بغيض النصح بالتسليم نمقت ذلك النصحا أعيرونا ولوشيرًا نمر عليه للأقصى أتنتظرون أن يُمحى وجود المسجد الأقصى وأن نُمحي أعيرونا وخلوا الشجب واستحيوا سئمنا الشجب و «الردحا» GBBBGGBB أخى في الله أخبرني متى تغضب؟ إذا انتهكت محارمنا إذا نُسفت معالمنا ولم تغضبُ إذا قُتلت شهامتنا إذا ديست كرامتنا إذا قامت قيامتنا ولم تغضب فأخبرني متى تغضب؟ إذا نُهبت مواردنا إذا نكبت معاهدنا إذا هُدمت مساجدنا وظل المسجد الأقصى



وظلت قدسنا تُغصتْ ولم تغضب فأخبرني متى تغضب؟ عدوى أو عدوك يهتك الأعراض يعبث في دمي لعبًا وأنت تراقب الملعب إذا لله، للحرمات، للإسلام لم تغضب فأخبرنى متى تغضب؟! رأيت هناك أهوالا رأيت الدم شلالًا عجائز شيَّعت للموت أطفالًا رأيت القهر ألوانًا وأشكالًا ولم تغضب فأخبرني متى تغضب؟ وتجلس كالدمى الخرساء بطنك يملأ المكتث تبيت تقدس الأرقام الأصنام فوق ملفها تنكب رأيت الموت فوق رؤوسنا ينصب ولم تغضب فصارحني بلا خجل لأية أمة تُنسبُ؟! إذا لم يُحْي فيك الثأر ما نلقى

#### فلا تتعث

فُلست لنا ولا منا ولست لعالم الإنسان منسوبًا فعش أرنبْ ومُت أرنبْ ألم يجزنك ما تلقاه أمتنا من الذلِّ ألم يخجلك ما تجنيه من مستنقع الوحلِّ وما تلقاه في دوامة الإرهاب والقتل ألم يغضبك هذا الواقع المعجون بالهولِ وتغضب عند نقص الملح في الأكل!! BORRES أَلَم تنظر إلى الأحجار في كفيَّ تنتفضُ ألم تنظر إلى الأركان في الأقصى بفأس القهر تُنتقضُ ألست تتابع الأخبار؟ حيٌّ أنت! أم يشتد في أعماقك المرضُ أتخشى أن يقال يشجع الإرهاب أو يشكو ويعترضُ ومن تخشى؟! هو الله الذي يُخشى هو الله الذي يُحيى هو الله الذي يحمي



وما ترمي إذا ترمي هو الله الذي يرمي وأهل الأرض كل الأرض لا والله وأهل الأرض لا والله ما ضروا ولا نفعوا، ولا رفعوا ولا خفضوا فها لاقيته في الله لا تحفل إذا سخطوا له ورضوا ألم تنظر إلى الأطفال في الأقصى عمالقةٌ قد انتفضوا تقول: أرى على مضض تقول: أرى على مضض وماذا ينفع المضضُ؟! أتنهض طفلة العامين غاضبة وصُنّاع القرار اليوم لا غضبوا ولا نهضوا؟!

ألم يهززك منظر طفلة ملأت مواضع جسمها الحفرُ ولا أبكاك ذاك الطفل في هلع بظهر أبيه يستترُ فها رحموا استغاثته ولا اكترثوا ولا شعروا فخر لوجهه ميْتًا وخرّ أبوه يُحتضرُ متى يُستل هذا الجبن من جنبَيْك والخورُ؟ متى التوحيد في جنبيْك ينتصرُ؟ متى بركانك الغضبي للإسلام ينفجر أ فلا يُبقى ولا يذرُ؟ أتبقى دائرًا من أجل لقمة عيشك المغموس بالإذلال تعتذرُ؟ متى من هذه الأحداث تعتراً؟ وقالوا: الحرب كارثةٌ تريد الحرب إعدادًا وأسلحةً وقُوَّادًا وأجنادًا وتأييد القوى العظمى فتلك الحرب، أنتم تحسبون الحرب أحجارًا وأولادًا؟ نقول لهم: وما أعددْتُمُ للحرب من زمن أألحانًا وطبّالًا وعوّادًا؟ سجونًا تأكل الأوطان في نهم جماعاتٍ وأفرادًا؟ حدودًا تحرس المحتل توقد بيننا الأحقاد إيقادًا وما أعددتم للحرب من زمن



أما تدعونه فنًّا؟

أأفواجًا من اللاهين ممن غرّبوا عنَّا؟

أأسلحة، ولا إذنا

بيانات مكررة بلا معنى؟

كأن الخمس والخمسين لا تكفى

لنصبر بعدها قرنا!

أخى في الله! تكفى هذه الكُرَبُ

رأيت براءة الأطفال كيف يهزها الغضبُ

وربات الخدور رأيتها بالدم تختضب

رأيت سواري الأقصى كالأطفال تنتحبُ

وتُهتك حولك الأعراض في صلفٍ

وتجلس أنت ترتقب

ويزحف نحوك الطاعون والجرب

أما يكفيك بل يخزيك هذا اللهو واللعبُ؟

وقالوا: كلنا عربٌ

سلام أيها العربُ!

شعارات مفرغة فأين دعاتها ذهبوا

وأين سيوفها الخَشَبُ؟

شعارات قد اتَّجروا بها دهرًا

أما تعبوا؟

وكم رقصت حناجرهم فما أغنت حناجرهم ولا الخطبُ فلا تأبه بها خطبوا ولا تأبه بها شجبوا ولا تأبه بها شجبوا

متى يا أيها الجنديُّ تطلق نارك الحما؟ متى يا أيها الجنديُّ تروي للصدور ظا؟ متى نلقاك في الأقصى لدين الله منتقا؟ متى يا أيها الإعلام من غضب تبث دما؟ عقول الجيل قد سقمت فلم تترك لها قيًا ولا هما أتبقى هذه الأبواق يُحشى سمها دسما؟ دعونا من شعارات مصهينة وأحجار من الشطرنج تمليها لنا ودُمى

أنجي في الله قد فتكت بنا علل ولكن صرخة التكبير تشفي هذه العللا فأصغ لها تجلجل في نواحي الأرض ما تركت بها سهلًا ولا جبلا

GENEROGIES CARO



تجوز حدودنا عجلي وتعبر عنوة دولا تقضُّ مضاجع الغافين تحرق أعين الجهلا فلا نامت عيون الجُبْن والدخلاء والعملا وقالوا: الموت يخطفكم وما عرفوا بأن الموت أمنية بها مولودنا احتفلا وأن الموت في شرف نطير له إذا نزلا ونُتبعه دموع الشوق إن رحلا فقل للخائف الرعديد إن الجبن لم يمدد له أجلا وذرنا نحن أهل الموت ما عرفت لنا الأيام من أخطره وجلا «هلا» بالموت للإسلام في الأقصى (١) 

<sup>(</sup>١) للدكتور عبد الغني التميمي.

#### ومسك الختام

# سِهَامُ اللَّيْلِ

لعبد الله العفاني

هَ نَظَرَ إِلَيْهَا، تِلْكَ الوَليدةِ الغَزِّيَّةِ الرَّاقِدَةِ عَلى فِراشِ المَوْتِ، وقَرأ في نظراتِها معانيَ العِتْابِ فكانتْ هَذي المشاعِرُ:

 ذُوَتْ (۱) مَا بَئِنَ أَطْلالِ الـ
ثَجَاذَبُهُ إِرِيَا عُلَالِ الْمُولِيَّةِ الْمِي جِلْدُهَا الْمُرْهُ وَ الْمَاسِي جِلْدُهَا الْمُرْهُ وَ الْمِبْكُو الْإِبْرَةُ الْعَجْلَا الْمُرْهُ الْعَجْلَا الْمُرْدُ الْمُحْلِمَ اللَّهُ السَّرُو الْمُرْبِحِسْمِهَا السَدَّاوِي الْمُحَلِمِ اللَّهِ اللَّهُ السَّرُو الْمُحَلِمِ السَّلُو اللَّهُ السَّرُو الْمُحَلِمِ اللَّهُ السَّرُو الْمُحَلِمِ اللَّهُ السَّرُو الْمُحَلِمُ اللَّهُ السَّرُو الْمُحَلِمُ اللَّهُ السَّرُو اللَّهُ السَّلُولِي اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللِمُلِمُ الْ

<sup>(</sup>١) ذَوَتْ: ذَوَي العُودُ: ذَبُل وهُو أَلَّا يُصِيَبهُ رِيُّهُ أَو يَضْرِبَهُ الحَرُّ فَيَذْبُلَ وَيَضْعُفَ: يَبِسَ.

<sup>(</sup>٢) نِسْرِينِ: النُّسْرِين: ضَرْبٌ مِنَ الرَّياحِين.

<sup>(</sup>٣) تَشرينَ: أَحَدُ شُهُورِ السَّنةَ السِّرْيانيةِ (يُقابِلُهُ ديسمبر في السَّنةِ الرُّوميَّة).

<sup>(</sup>٤) المَرْهوفُ: رَهَفَ: رَفَّ لَطُفَ.

<sup>(</sup>٥) خشون: طائر.

وتَنْفُ ثُ غَيْظِهَا المَحْمُ و وتَصْبُغُ فُكِّ عَيْنَيْهَا وتَرْنُومِ لَهُ عَيْنَيْهَا فَتَ ذُبَحُنِي بِ سَيْفِ اللَّحْ \_ وتُقْرِئُنِــــى بِنَظْرَتِهَــــا وتَارِيخًا بعُمْ قِ الدَّهْ \_\_ وأَحْدِزَانَ الإبساءِ الحس وعَتْبًا (٣) يَطْعَنَ أَلْأَوْدَا ويتْلُــو اللَّحْـظُ قَافِيَــةً ويَ لُورُ صَامِتُهَا رَعْدًا ويه سُكُبُ مِلْءَ أَنْحَالِي وَيَكْتُبُ مِلْءَ أَحْدَاقِي لِاذَا يَا أَشِقًاءَ الـ

مَ فِي قَـــسَمَاتِ مَحْــزونِ بِكَوْنِ السدَّمِّ والطِّسينِ إِلَى عَيْنَ عَيْنَ مَيْنَ الْمُحْصِيني \_\_ظِ صَـامِتَةً وتُحْيينِـــى دَمِيًاتِ (١) المككانِينِ \_\_\_ يَــــدُهَمُنِي ويُـــؤبيني \_\_رِّ مِـنْ صَـبْرًا ليَاسِينِ جَ (١) لَكِنْ مَا يُسوَادِينِي ويَصْرُخُ بِ.. يُنَصَاجِينِي ويَحْفُــرُ مِــلءَ عِرْنِينِــي (٥) عَنَــاوِينَ العَنَـاوِينِ!! \_طِّوى والـدِّين تَنْسسُونِي؟!

<sup>(</sup>١) دَمِيَّاتِ: جَمْعُ دَمِيَّةٍ: صِيغَةِ مُبَالَغَةٍ مِنْ دَامِيةٍ.

<sup>(</sup>٢) المكانين: جَمْعُ المَكْنُونِ.

<sup>(</sup>٣) عَتْبًا: عِتَابًا: لَوْمَكَ الرَّجُل عَلَى إِسَاءَةٍ كَانَتْ لَهُ إِلَيْكَ.

<sup>(</sup>٤) الأَوْدَاجَ: جَمْعُ وَدَجٍ: عِرِقَ فِي الْعُنقِ (الأخدعُ) وهما ودَجانِ يقْطعُهُما الذَّابِحُ فلا تَبْقى

<sup>(</sup>٥) عِرْنِينِي: أَوَّلُ الأَنْفِ تَحْت مُجْتَمعِ الحَاجِبَيْنِ وهُو أَوَّلُ الأَنْف: رَأْسُ الأَنْف.

## 

### لِّساذَا كُلَّسَمَا اسْتَنْصَرْ

#### 

يُهَدُهِدُ جَوْعَدةَ الجِدِينِ!! تِ مِدْ فِيدِ الثَّعَابِينِ؟! قِ يَلْعَتُ عَجْمَ (١) زَيْتُونِ!! حن يَقْضِمُ شَوْكَةَ التَّينِ!! لَدُ مَوْتَاهُ فِي السَدِّين؟!

وفي فَتْــواهُ يُفْتِينِــي.!

هُنَا أَهْلِي. ولا شَاجَرٌ ومَا أَهْلِي. ولا شَاجَرٌ ومَا اللَّا فُتَاتُ المَادُ ومَا اللَّهُ الأَشْدَا وشَائِحٌ لَاهِلْ الأَشْدَا وطفْ لَ دَامِلِي السَّشَفَتَيْ وطفْ لَ دَامِلِي السَّشَفَتَيْ ومُسْتَفْتِ: تُسرَى حَلَّتُ ومَا قَلْ لَا يُبْكِلِي

#### 

رَ تَحْتَ سُيُولِ كَانُونِ (٢)

يَبِ لُّ فَمِي فَيُحْيينِيِي!

حَلِيبُ فَلَيْسَ يَدُعُونِ!!

يَمُوتُ أَخِي ويَرْنُونِ وِيْ!!

يَمُوتُ أَخِي ويَرْنُونِ!!

حِمِنْ ظَمَا وِيُفْنِينِينِ

#### യയത്രയയ

<sup>(</sup>١) عَجْمَ: العَجَمْ: النَّوَى: نَوى التَّمر والنَّبق.

<sup>(</sup>٢) كانون: أَحَدُ الشُّهُورِ السِّرْيَانِيَّةِ (يُقابِلُ يناير في السَّنَةِ الرُّومِيَّةِ).

### علوالهمة في الأمانة

هُنَا سَوْطُ الصَّقِيعِ اللَّو وريحُ الزَّمْهَرِيرِ الصَّ هُنَا بَرُدٌ ولا نَارٌ

\_رُّ كَبُلِدُنِي ويُبْلِينَيِ!!
\_رُّ كَبُلِدَمْنِي وتَنْفِينِيِي!!
لَا أَسْكِينِ!!

#### BBBBBBB

فِ قُـــــــدْسِيُّ المَكَــــانِينِ هُنَا جَسَدٌ حَيِى الطَّرْ رِ بَـلْ فَـوْح الرَّيساحِينِ!! \_رُ فِيهِ لِنَظْرَةِ العِينِ! ويَحْمَــرُّ الحَيَـاءُ البكـــ فكيْف به وقد تركسو هُ عُرْيَانَ البَسسَاتِينِ؟! تَنَاهَدهُ كِلَابِ العِدْ ض أَوْ سُودُ الغَرابينِ!! تَثُونِ لِنَظْرِورُ لِنَظْرِونِ هُنَا جَاسَدٌ ولا خِرَق \_\_ج فِي عَزَمَاتِ حِطِّينِ هُنَا وَطَن تُكَلُّهُ رِ الثَّلْ ثُـواءُ الحَـقِّ والـلِّين وَقُدُنْ بَيْنَ عَيْنَهُا ءَ والرُّسُلِ المَيِّسِامِينِ ومَــشرَى أَحْمَــدَ الوَضَّـا مِ ن الزَّيْتُ ون والتِّ ينِ وقَلْبُ مِنْ حَوَالَيْهَا هُنَا طُهْ رُّ يُدَنِّسُهُ لْعَابُ كِلَابِ صِهْيُونِ!!

#### 

هُنَا.. واسْتَرْسَلَتْ عَبَرَا تُهَا الْعَجْهَاءُ تَغْدَرُونِ هُنَا جُونِ عَبَرَا وَبَالْعَجْمَاءُ تَغْدَرُونِ هُنَا جُمُونِ الْمَالُمُ الْمُعْلِينِ وَبَارُدٌ لَا يُسْ يُجُلِينِ عِي

بِقَلْبِسِي كَسِيْ تُواسِسِيني ولكِسِنْ لَسِشْفِيني ولكِسِنْ لَسِيْسَ تَسَشْفِيني سَرَّ مِسَنْ نَسَبْضِ السَشَّرَايينِ:

سِرِ رِفْقًا إِذْ تَلُسومِيني!!

ذَ إِنَّ العُنْسِبَ يُفْنِينِسِي حِ مَسَا يَكْفِسِي لِتَكفِينِسِي!!

يُسوَر مِسنَ السَّفِينِ ويُسَدُمِينِي عَسَلَى السَّدِينِ عَسَلَى السَّدِينِ عَسَلَى السَّدِينِ عَلَى السَّدِينِ ويُسَلِي وتَهُسِدِينِ ويُسَلِينِ ويُسَلِينِ ويُسَلِينِ ويُسَلِينِ ويُسَلِينِ ويُسَلِينِ ويُسَلِينِ ويُسَلِينِ ويَهُسِدِينِ ويُسَلِينِ ويُسَلِينِ ويَهُسِدِينِ ويَهُسِدِينِ ويَهُسِدِينِ ويَهُسَدِينِ ويَهُسَدِينِ ويَهُسِدِينِ ويَهُسِدِينِ ويَهُسَدِينِ ويَسْفِي ويَهُسَدِينِ ويَهُسْدِينِ ويَهُسَدِينِ ويَهُسَدِينِ ويَهُسَدِينِ ويَهُسَدِينِ ويَسْدِينِ ويَعُسَدِينِ ويَسْدِينِ ويَسْدِينِ ويَسْدِينِ ويَسْدِينِ ويَسَدِينِ ويَسْدِينِ وي

فَسَالَتْ دَمْعَتِ إِلَى الْحَرَّى الْحَرَّى الْحَرَّى الْحَرَّ الْحَرَّ الْحَرَّ الْحَرَّ الْحَرَّ الْحَرْ الْحُرْ الْحَرْ الْحَرْمُ

خَبيثَ اتِ الأفَ انين وآئــــار.. مُجَـــاهِرَةٍ فُ (١) فِي فِكْرِ السَّيَاطِينِ تَـذُوبُ لَمَا الـذُّنُوبُ الغُلْـ هِر فِي الغَرب مَا أُفُونِ!! <sup>(٢)</sup> وما زِلْنَا نَتُوقُ لِعَا رِ فِي نَعْ لِللاعِ إِينِ!! ونَلْعَـــتُ مُنْـــتِنَ الأَقْـــذَا ونَــشتَجْدِى رَخِيــفَ الـــنُّ لِّ مِنْ خُبْرِ القَرَابِينِ!! \_\_\_ ذَّبِّاحَ المَـسَاكِين!! ونُهُ دِي سَانُفَنَا الذَّهَب صَ قَتَالًا الحَاسِينِ!! ونَحْبُ و صَافَرُنا القَناا القَاسا ونُه دي زَيْت تَ تُرْبَتِنَا لَينَ حَرَقُ وا بَ سَاتِيني!! ض مِنْ أمِّ المَينِ!! ونَشْكُرُ مَنْ لَغَوْا (٣) في العِرْ بأُرْجَاسِ الفَررَاعِينِ؟! فَكَيْ فَ الله يَنْ صُرُّ نَا

فَوا أَسَفَى لأَرْجَاسِي وإحْجَامِ السَسَلاطِينِ!! أَلَيْسُوا السَّرُ أُسَ مِنْ وَطَنِي وَعَوْنِينِسِي؟! وهَلْ جَسَدٌ بِلَا رَأْسِ سَوَى تَخْبِيطِ مَجْنُونِ وَإِ

<sup>(</sup>١) الغُلْفُ: جَمْعُ الأَغْلَفِ: المُغْطِّي أي: الذي لم تُرتَكَبْ مِنْ قَبْل.

<sup>(</sup>٢) مَأْفُونِ: نَاقِص العَقْلِ.

<sup>(</sup>٣) لَغَوْا: اللَّغُو واللَّغَا: السَّقْطُ وما لَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ كَلَامٍ وغَيْرِه، وجِمَاعُ اللَّغْوِ: الحَطَأُ إذا كَانَ اللَّجاجُ والغَضَبُ والعَجَلَةُ.

ونَـبْضُ القَلْبِ يُحْييني؟! سِوَى أَشْبَاحُ تِنِّينِ؟! سُ واجْتُثَّتْ شَرَايينِسي؟! هَوَى شُهُ العَرَانِينِ (١)؟! إبَاءَ العُرب واللَّه ين: لِـذَا العَـارِ الفِلْـشطِيني؟! ش في غَدِدُكُمْ؟! أَجِيبُونِ ين فِي قُلْبِي وتَكْوِينِي \_بِ مِنْ تُرْبِ الْمَلايدِينِ وإِنْ عُدُنُمْ تُعِيدُونِي وإِنْ ضِعْتُمْ تُصِيعُونِي ب إشراقُ البَـــساتينِ لُ غَـيْرَ الوَحْلِ والطِّينِ \_\_طَّهُورِ يَثُــورُ لَيْمُــونِي رُ مِنْ سَيْلِ الفَراعِينِ رِ يَــشُمُقُ طُهُ حَرَ تِنِّيزِ عِي

أَكَيْسُوا القَلْبَ مِنْ وَطَنِي وَهَــلْ جَــسَدٌ بــلَا قَلْــب فَكَيْسِفَ إِذَا تَهَسِاوَى السِرَّأُ وديسست بَيْنَ أَوْحَالِ الْس فَيَا مَنْ قَدْ تَنَاسَيْتُمْ أمَا اهْتَزَّتْ مَهُاعِرُكُمْ بسمًا تَلْقَدُنُ رَبُّ العَدْرُ أَلَا فَلْتَزْرَعُ ـ وا ذا الـ لَّه فَأَنْتُمْ مِنْ صَهِم السُّعْ فإن عُدْنَا فَقَدْ عُدْتُمْ وإِنْ ضِعْنَا فَقَدْ ضِعْتُمْ فَمِنْ رَحِم ابِنْهِالِ السُّرُ وَوَهْمًا تَفْرِرُ الأَوْحَا ومِنْ غَيْثِ التَّسَابِيحِ الـ وزَورًا تَنْبَـــتُ الأَزْهَـــا فَبَيْنَ السَّرُّنِ والأَمْطَا

<sup>(</sup>١) العَرَانِينِ: جَمْعُ العِرْنِينِ.

\_\_\_ر رِفْقًا إِذْ تَكُــومِيني تَفُ وحُ بع زِّ حِطِّ ينِ \_\_ب تَحْمِلُنـي وتُعْلينـي ءِ لِلْفِ رْدَوْس والعِ ينِ! لُ.. بـالإشراقِ تَـاتْتِيني!! ءِ مَطْمُ ورُ البَ سَاتِينِ!! ن والزَّيْتُ ون والتينِّنِ!! أَرُ الأَشْكِبَالُ تَحْكُونِي!! \_\_تُ أُغْ\_لَالَ الزَّنانِ لُ أَوْ أَسْ\_\_واطُ مِـاأَفُون وكَمَّهم صَوْتَ تَها فَذِيني!! \_\_\_رِّ فِي نَـــــطر وتَمْكِــــينِ رِ نَبْ عَيْ الْحَدِقِّ والسلِّينِ \_\_رَ فِي قَلْبِ المَسسَاجِينِ

فَيَا بنتَ الشُّهُورِ العَشْد فَ إِ زَالَ تُ جَوَانِحُنَا وآمَالٍ بِمِلْءِ القَلْس تَطِيرُ بهمَّتِي العَرْجَا فَيْنَا تَحْلُكُ الأَلْيَا وتحست حَجَارَةِ الصَّحْرَا وجَنَّاتٌ مِنَ الرُّمَّا سَـــتُفْلِقُ هَــامَ صَــخْرَجَا ومِنْ طُلْقِ السولَادَةِ تَسزُ فَ لَا تَهِن ي وإِنْ أُودِعْ \_\_ وأَدْمَتْ جيدِيَ الأَغْلَلَا وغَالَ مُجُلونُهُمْ كلِمي فَقَدْ أَدْرَكُ تُ سِرَّ السِّ فَمِ لُ ءُ فُ قُ وَادِيَ المَ قَادِيَ المَ قَا سَا وقِفُهُ (١) يَبُ ثُنَّ الطُّهِ ...

<sup>(</sup>١) أو قفه: أجمله و قفًا عليه: أقصره عليه.

ي في لئسلِ الفَسرَاعِينِ دِ في حَالِسةِ القَسرَابِينِ دِ في حَالِسةِ القَسرَابِينِ مَ فِي تُلْمُسودِ شسارُونِ مَلِ فَسأَرْتقِبِي أَفسانِينِ ومِسنْ عَسوْنِ المسساكِينِ ومِسنْ أعْسواد زيتون رمسنْ أعْسواد زيتون مرّ في أنيسارِ سحّينِ!! ضِ بَسيْنَ التّسوِ وَالحِسيْنِ ضِ بَسيْنَ التّسوِ وَالحِسيْنِ الكَافِ والنونِ

ويقْفُ و (١) يُوسُ فِيّ الْهَ دُ ويقْ حَرُّ شُعلَة التوحي لِيُ ذُهِبَ نُ ورَهُ الأَوْهَا سَاً قَذِفُها سِهامَ اللي سَاقِذِفُها سِهامَ اللي المَا مِنْ دَمْعَتِ مَ مَدَدٌ ومنْ صَوْم البُطُونِ الضَّمْ الما نهش الصقيع المُ قَادُوبُ لَهُا جَبِالُ الأَرْ في أمر الله حينَ يريب

<sup>(</sup>١) يقفو: يتبع الأثر.



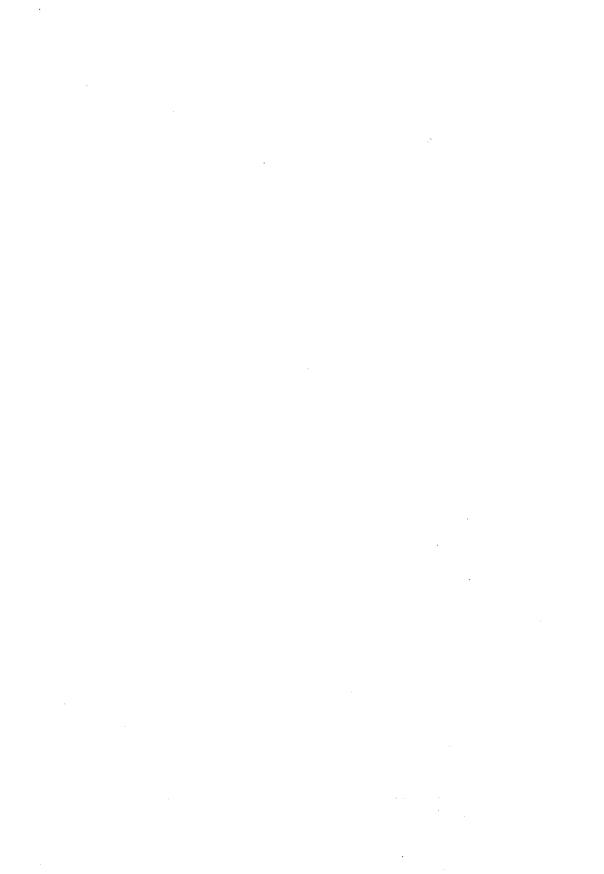



### علو الهمة في الفراسة (١)

إن لله ضنائن وذخائر من خلقه، وسابقون مفرَدُون من عباده، علت هممهم، وصفت قُصودهم في تجرُّدهم لمحبوبهم وَ الله وخلُص قصدُهم من كل إرادة تزاحم مراد الله تعالى، وصح سلوكهم على الدرب النبويِّ المحمدي، وطهرت قلوبهم من الشبهات والشهوات والآفات والعوائق والقواطع، ونبتت أجسامهم من أكل الحلال.. طلبوه طلبًا حثيثًا، لا يُدخلون بطونهم غيره ولو استفُّوا التراب، عَمَّر الله سرائرهم، مثلما أخلصوا ظواهرهم وسرَّهم له، فصحَّت وصدقت فراستهم فكانوا ينظرون إلى الغيب من ستر رقيق..

ساعاته بين ذل العجز والكَسلِ ساروا إلى المطلب الأعلى على مَهَلِ وا حسرتاهُ تقضّى العمر وانصرمتْ والقوم قد أخذوا دَرْبِ النَّجاةِ وقد

#### الفراسة لغة:

لغة «الفراسة» الاسم من قولك: «تفرّستُ» فيه خيرًا. وهو يتفرَّس أي يتثبَّت وينظُرُ (٢).

فهي إذن ذهن سريع الاستدلال، بدون حد وسط، من المعلوم على المجهول.

<sup>(</sup>۱) انظر: «مدارج السالكين» (۲/ ۱۸٥ - ۱۹۵) «منزلة الفراسة»، فراسة المؤمن.. قصص واقعية لإبراهيم بن عبد الله الحازمي - ٤ مجلدات، و«الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن قيم الجوزية المجلد الثاني (٢٥٥/ ١٢٣)- طبع دار الفوائد.

<sup>(7)</sup> انظر: «لسان العرب» لابن منظور (7/17)، و«المصباح المنير» (7/17).

وقيل هي القدرة على التنبؤ يهبها الله لمن يشاء من أوليائه وأصفيائه. وقيل: هي معرفة ما يكون بالإلهام أو التقدير والظن.

#### أنواع الفراسة:

🗖 قال ابن القيم عَلَّهُ:

والفراسة ثلاثة أنواع:

إيمانية: وسببها: نور يقذفه الله في قلب عبده. يفرق به بين الحق والباطل والصادق والكاذب.

وحقيقتها: أنها خاطر يهجم على القلب ينفي ما يضاده. يثبُ على القلب كوثوب الأسد على الفريسة. لكن «الفريسة» فعلية بمعنى مفعولة. وبناء «الفراسة» كبناء الولاية والإمارة والسياسة.

هذه «الفراسة» على حسب قوة الإيمان. فمن كان أقوى إيمانًا فهو أَحَدُّ فراسة.

□ قال أبو سعيد الخراز: «من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق، وتكون مواد علمه مع الحق بلا سهو ولا غفلة. بل حكم حق جرى على لسان عبده».

□ وقال الواسطي: «الفراسة شعاشع أنوار لمعت في القلوب، وتمكن معرفة جملة السرائر في الغيوب من غيب إلى غيب، حتى يشهد الأشياء من حيث أشهده الحق إياها، فيتكلم عن ضمير الخلق».

□ وقال الداراني: «الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب، وهي من مقامات الإيمان».

□ وسئل بعضهم عن الفراسة؟ فقال: «أرواح تتقلب في الملكوت.



فتشرف على معاني الغيوب، فتنطق عن أسرار الخلق، نطق مشاهدة لا نطق ظن وحسبان».

□ وقال عمرو بن نجيد: «كان شاه الكرماني حاد الفراسة لا يخطئ، ويقول: من غض بصره عن المحارم، وأمسك نفسه عن الشهوات، وعمّر باطنه بالمراقبة وظاهره باتباع السنة، وتعود أكل الحلال: لم تخطئ فراسته».

وقال أبو جعفر الحداد: «الفراسة أول خاطر بلا معارض، فإن عارضه معارض آخر من جنسه، فهو خاطر وحديث نفس».

□ وقال أبو حفص النيسابوري: «ليس لأحد أن يدعي الفراسة. ولكن يتقي الفراسة من الغير؛ لأن النبي ﷺ قال: «اتقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظر بنور الله»، ولم يقل: تفرسوا. وكيف يصح دعوى الفراسة لمن هو في محل اتقاء الفراسة؟.

□ وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي: «إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدق؛ فإنهم جواسيس القلوب، يدخلون في قلوبكم ويخرجون من حيث لا تحتسبون».

□ وكان الجنيد: «يومًا يتكلم على الناس. فوقف عليه شاب نصراني متنكرًا فقال: أيها الشيخ ما معنى قول النبي ﷺ: «اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله».

فأطرق الجنيد، ثم رفع رأسه إليه. وقال: أسلِمْ. فقد حان وقت إسلامك. فأسلم الغلام.

وقيل في بعض الكتب القديمة: «إن الصديق لا تخطئ فراسته».

وقال ابن مسعود والنه: ﴿ أَفُرِسِ النَّاسِ ثَلَاثَةَ: الْعَزِيزِ فِي يُوسَفُ حَيثُ قَالَ لامرأته: ﴿ أَكُرِمِي مَثُونَكُ عَسَى ٓ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَخِذَهُۥ وَلَدًا ﴾ [يوسف: ٢١]. وابنة شعيب حين قالت لأبيها في موسى عَلَيْكِ : ﴿ اَسْتَعْجِرُهُ ۚ ﴾ [القصص: ٢١]. وأبو بكر في عمر وانتها، حيث استخلفه.

وفي رواية أخرى: وامرأة فرعون حيث قالت: ﴿ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَّ لَا لَهُ تُكُوهُ عَسَىٰٓ أَنْ يَنفَعَنَا ٓ أَوْنَتَخِذَهُۥوَلَدًا ﴾ [القصص: ٩](١).

وكان الصديق ولين أعظم الأمة فراسة. وبعده عمر بن الخطاب والله وقائع فراسته مشهورة. فإنه ما قال لشيء: «أظنه كذا» إلَّا كان كمَا قال.

ك وفراسة الصحابة هش أصدق الفراسة.

وأصل هذا النوع من الفراسة: من الحياة والنور اللذين يهبهما الله تعالى لمن يشاء من عباده، فيحيا القلب بذلك ويستنير، فلا تكاد فراسته تخطئ، قال الله تعالى: ﴿ أَوَمَنَكَانَ مَيْ تَا فَأَخْيَيْنَكُهُ وَجَعَلْنَا لَهُ فُورًا يَمْشِي بِهِ وَ فِ النّاسِ كَمَن مَّنَكُهُ فِي الظُّلُمَنِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴾ [الأنعام: ١٢٢]. كان ميتًا بالكفر والجهل، فأحياه الله بالإيمان والعلم. وجعل له بالقرآن الإيمان نورًا يستضيء به الناس على قصد السبيل ويمشي به في الظلم. والله أعلم.

الفراسة الثانية: فراسة الرياضة والجوع، والسهر والتخلي؛ فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها، وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر. ولا تدل على إيمان ولا على ولاية. وكثير من الجهال يغتر بها. وللرهبان فيها وقائع معلومة. وهي

<sup>(</sup>١) «بهجة المجالس» لابن عبد البر (١/ ٩٤- ٩٥).



فراسة لا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم. بل كشفها جزئي من جنس فراسة الولاة. وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم.

وللأطباء فراسة معروفة من حذقهم في صناعتهم. ومن أحب الوقوف عليها فليطالع تاريخهم وأخبارهم. وقريب من نصف الطب: فراسة صادقة، يقترن بها تجربة. والله سبحانه أعلم.

الفراسة الثالثة: الفراسة الخِلْقية. وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم. واستدلوا بالخلق على الخُلُق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمه الله. كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل. وبكبره، وبسعة الصدر، وبُعْد ما بين جانبيه: على سعة خُلق صاحبه. واحتماله وبسطته. وبضيقه على ضيقه، وبخمود العين وكُلال نظرها على بلادة صاحبها، وضعف حرارة قلبه. وبشدة بياضها مع اشرابه بحمرة – وهو الشكل – على شجاعته وإقدامه وفطنته. وبتدويرها مع حمرتها وكثرة تقابها على خيانته ومكره وخداعه. ومعظم تعلق الفراسة بالعين. فإنها مرآة القلب وعنوان ما فيه؛ ثم باللسان.. فإنه رسوله وترجمانه. وبالاستدلال بزرقتها مع شقرة صاحبها على رداءته. وبالوحشة التي ترى عليها على سوء بداخله وفساد طويته.

وكالاستدلال بإفراط الشعر في السبوطة على البلادة. وبإفراطه في الجعودة على الشر، وباعتداله على اعتدال صاحبه.

وأصل هذه الفراسة: أن اعتدال الخلقة والصورة: هو من اعتدال المزاج والروح. وعن اعتدالها يكون اعتدال الأخلاق والأفعال. وبحسب انحراف الخلقة والصورة عن الاعتدال: يقع الانحراف في

الأخلاق والأعمال.

هذا إذا خُلِّيت النفس وطبيعتُها.

ولكن صاحب الصورة والخلقة المعتدلة يكتسب بالمقارنة والمعاشرة أخلاق من يقارنه ويعاشره، ولو أنه من الحيوان البهيم. فيصير من أخبث الناس أخلاقًا وأفعالًا، وتعود له تلك طباعًا، ويتعذر – أو يتعسر – عليه الانتقال عنها. وكذلك صاحب الخلقة والصورة المنحرفة من الاعتدال يكتسب بصحبة الكاملين بخلطتهم أخلاقًا وأفعالًا شريفة. تصير له كالطبيعة. فإن العوائد والمزاولات تعطي الملكات والأخلاق.

فليتأمل هذا الموضع ولا يعجل بالقضاء بالفراسة دونه. فإن القاضي حينئذ يكون خطؤه كثيرًا، فإن هذه العلامات أسباب لا موجبة. وقد تتخلف عنها أحكامها لفوات شرط، أو لوجود مانع.

وفراسة المتفرس تتعلق بثلاثة أشياء: بعينه، وأذنه، وقلبه، فعينه للسيماء والعلامات وأذنه للكلام وتصريحه وتعريضه، ومنطوقه ومفهومه، وفحواه وإشارته، ولحنه وإيمانه ونحو ذلك. وقلبه للعبور: والاستدلال من المنظور والمسموع إلى باطنه وخفيه. فيَعْبُر إلى ما وراء ظاهره، كعبور النَّقَّاد من ظاهر النقش والسكة إلى باطن النقد والاطلاع عليه: هل هو صحيح، أو زخل؟ وكذلك عبور المتفرس من ظاهر الهيئة والدَّالِّ، إلى باطن الروح والقلب. فنسبة نقده للأرواح من الأشباح كنسبة نقد الصيرفي ينظر للجوهر من ظاهر السكة والنقد.

وكذلك نقد أهل الحديث. فإنه يمر إسناد ظاهر كالشمس على متن



مكذوب. فيخرجه ناقدهم، كما يخرج الصيرفي الزغل من تحت ظاهر من الفضة، وكذلك فراسة التمييز بين الصادق والكاذب في أقواله وأخواله (١).

### الفراسة في الكتاب والسُّنَّة:

- \* قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينتِ لِّلْمُتَوسِّمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ
- □ قال مجاهد بن جبر المكي التابعي الجليل: «المتفرسين».
  - □ وقال ابن عباس مينفه: «للناظرين. وكذا قال الضحاك».
    - □ وقال قتادة: «للمعتبرين».
    - □ وقال مقاتل: «للمتفكرين».
    - □ وقال أبو عبيدة: «للمتبصرين».

ولا تنافي بين هذه الأقوال، فإن الناظر متى نظر في آثار ديار المكذبين ومنازلهم وما آل إليه أمرهم: أورثه فراسة وعبرة وفكر ونظرة.. وأيضًا فإن المعاني التي تكون في الإنسان وغيره من خير أو شر يلوح عليه وسم على تلك المعاني، كالسكون والديانة والهيبة والخوف.

فالتوسم: تفعل من الوسم. وهي العلامة التي يستدل بها على مطلوب غيرها. يقال توسمت فيه الخير إذا رأيت مِيْسَمَ ذلك فيه، ومن قول عبد الله بن رواحة للنبي ﷺ:

والله يعلم أنَّي ثابَتُ البصر

إِنَّى توسمتُ فيكَ الخيرَ أعرِف

□ وقال شاعر آخر:

<sup>(</sup>۱) «مدارج السالكين» (۲/ ۱۸٦) وما بعدها.

توسمته لما رأيت مهابة عليه وقلتُ المرءُ من آل هاشم (١)

وهذه الآية تدل على فراسة النظر والعين.

\* أما فراسة السمع والأذان فيدل عليها قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَشَآهُ لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَنهُمُ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾ [محمد: ٣٠].

□ قال العلّامة ابن قيم الجوزية في «مدارج السالكين»: «واللحن ضربان: صواب وخطأ. فلحن الصواب نوعان:

أحدهما: الفطنة ومنه الحديث: «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض».

والثاني: التعريض والإشارة: وهو قريب من الكناية ومنه قول الشاعر: وحديثُ ألده وهما بما يستهي السامعون يوزن وزنًا منطقٌ صائبٌ وتلحنُ أحيانًا وخير الحديث ما كان لحنًا

والثالث: فساد المنطق في الإعراب. وحقيقته: تغيير الكلام عن وجهه، إمّا إلى خطأ، وإمّا إلى معنى خفى لم يُوضَع له اللفظ.

ومقصود الآية: أنه سبحانه أقسم على معرفتهم من لحن خطابهم فإن معرفة المتكلم وما في ضميره من كلامه: أقربُ من معرفته بسيماه وما في وجه. فإن دلالة الكلام على قصد قائله وضميره أظهر من السيماء المرئية»(٢)اهـ.

<sup>(</sup>١) «فراسة المؤمن» (١/ ١٧ - ١٨).

<sup>(</sup>۲) «مدارج السالكين» (۲/ ۱۸۵).



### «الفراسة» في السُّنَّة المطهَّرة:

- عن أنس فلطف قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لله تعالى عبادًا يَعْرِفُون الناسَ بالتوشُّم»(``.
  - وقال رسول الله عَلَيْتَة: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ``.
- (١) حسن: رواه الطبراني، والبزار، والحكيم الترمذي، والقضاعي، وحسن إسناده الهيثمي في «المجمع»، والسخاوي، وأبو الشيخ، والواحدي والألباني في «الصحيحة» (١٦٩٣)، و«صحيح الجامع» (١٦٩٨).
  - (٢) حسن: وقد ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة نذكر منهم:
- ۱- أبو سعيد الخدري. وقد روى حديثه أبو نعيم في «الحلية» (١٠/ ٢٨١، ٢٨٢) والترمذي (٤/ ١٣٢) وابن جرير في «التفسير» (١٤/ ٣١) والخطيب في «التاريخ» (٧/ ٢٤٢) والعقيلي في «الضعفاء» وأبو الشيخ في «الأمثال» (١٢٧) عن عمرو بن قيس عن عطية العوفي عن أبي سعيد، به وهذا إسناده ضعيف لضعف عطية العوفي.
- ٢- أبو أمامة الباهلي، وحديثه رواه الطبراني وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ١١٨) وابن عدي وابن عبد البر في «الجامع» (١/ ١٩٦) من حديث أبو صالح عبد الله بن صالح: حدثني معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة.. وهذا إسناد لا بأس فكيف وله شواهد ولذلك فقد حسنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٢٦٨) والسيوطي في «اللآلي» (٢/ ٣٣٠) وشيخنا عبد العزيز بن باز في تعليقاته على «سنن الترمذي» ومنه سمعت ذلك.. وقال أيضًا. والآية تدل عليه.. يعني قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَّيْتِ لِلْمُتُوسِينَ ١٠٠٠ ﴾ [الحجر] .
- ٣، ٤ وورد من حديث أبي هريرة وفيه سليهان بن أرقم. وورد أيضًا من حديث ابن عمرو فيه فرات بن السائب: «متروك».
- ٥- ورد من حديث ثوبان بلفظ: «احذروا دعوة المسلم وفراسته فإنه ينظر بنور الله وبتوفيق الله). رواه الطبراني وأبو نعيم والعسكري وابن جرير وأبو الشيخ في الأمثال (١٢٨) وفيه مؤمل بن سعيد في حديثه نكارة.
- ٦- ورد من حديث أبي الدرداء موقوفًا بلفظ: «اتقوا فراسة العلماء فإنهم ينظرون

ومعنى قوله: «محدَّثون»: المحدث هو الملهم يُلقى الشيء في رُوعه يريد: قومًا يصيبون إذا ظنوا فكأنهم حدثوا بشيء فقالوه، وتلك منزلة جليلة من منازل الأولياء.

#### أسباب قوة الفراسة:

□ قال الإمام ابن القيم: «وللفراسة سببان:

أحدهما: جودة المتفرِّس وحِدَّة قلبه وحسن فطنته.

والثاني: ظهور العلامات والأدلة على المُتفرَّس فيه، فإذا اجتمع السببان لم تكد تُحْطِئ للعبد فراسة، وإذا انتفيا لم تكد تصح له فراسة، وإذا قوى أحدهما، وضعف الآخر كانت فراسته بَيْنَ بين (٢).

□ قال إبراهيم الحازمي:

#### للفراسة الإيمانية القلبية أسباب، منها:

١ - الإيمَان العميق بالله.

بنور الله، إنه شيء يقذفه الله في قلوبهم وعلى ألسنتهم» رواه الديلمي. انتهى من «فراسة المؤمن» (ص٢٠-٢) للحازمي.

وحسنه الشيخ حسن أبو الأشبال في تحقيقه لـ «جامع بيان العلم» للحافظ ابن عبدالر (١/ ٦٧٧).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم (٢٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) «مدارج السالكين» (٢/ ١٨٩).



- ٢- الإخلاص لله في السر والعلن.
  - ٣- الإكثار من ذكر الله.
  - ٤ جودة القريحة وقوة الذكاء.
  - ٥- صفاء الفكر وحدة الخاطر.
- ٦- طهارة القلب من الشبهات والشهوات.
  - ٧- تفريغ القلب من هموم الدنيا.
  - ٨- الابتعاد عن المعاصى والذنوب.
  - ٩ الأخلاق الحسنة في الباطن والظاهر.
- ١ تقوى الله سبحانه وإفراده بالعبادة وحده.
  - ١١ حسن الفطنة وسرعة البديهة.
- ١٢ ظهور العلامات والأدلة على المتفرَّس فيه.
  - ١٣ أكل الحلال.
  - ١٤ غض البصر عن المحارم.
- ١٥ تعمير الباطن بالمراقبة والظاهر باتباع السنة.
- ١٦ إنه نور وإلهام قلبي يقذفه الله في قلب من يشاء الله من عباده المؤمنين.
  - ١٧ مخالفة الهوى.
- ١٨ الصدق. فإن الكاذب لديه عمى وضباب وعدم وضوح الرؤية لنفسه فكيف لغيره؟
- ١٩ معرفة الفراسة الخلقية مثل الوجه والعين والأنف والصحة

والمرض غير ذلك فإنها دليل على الفراسة الإيمَانية.

· ٢ - حياة القلب ونوره »(١).

فَكُلَّمَا عَلَتْ همة الرجل في تحصيل هذه الأسباب، والعمل بها كُلَّمَا قويت فراسته وبلغ الغاية السامية والمنزلة العالية منها.

فراسة النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفراسة عباد الله الصالحين:

#### فراسة إبراهيم الخليل عَلَيْد:

عن ابن عباس وبيض قال: لمّا رأت سارة أبراهيم قد شُغف بأم إسماعيل غارت غيرة شديدة، وحلفت لتقطعن عضوًا من أعضاء هاجر، فبلغ ذلك هاجر، فلبست درعًا وجرت ذيلها، فهي أول نساء العالمين جرت الذيل، وإنما فعلت ذلك لتعفي أثرها في الطريق على سارة، فقال إبراهيم عَلِي قضاء الله وَعَلَيْ؟ إبراهيم عَلِي بَمَا قد حلفتُ؟ قال: خفضيها (٢)، فتكون سنة النساء وتبر يمينك؟ قالت: أفعل. فخفضتها فمضت السنة للنساء بالخفض منها(٣).

#### فراسة إسماعيل عليه وفطنته:

<sup>(</sup>١) «فراسة المؤمن» (١/ ٢٣ - ٢٤).

<sup>(</sup>٢) الخفض للإناث كالختان للذكور.

<sup>(</sup>٣) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير، وكتاب «الأنبياء» من «صحيح البخاري».



امرأته، فقالت: خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم، فقالت: نحن بشرّ، في ضيق وشدة وشكت إليه، فقال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له: يُغَيِّر عتبة بابه، فلمّا جاء فأخبرته قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقى بأهلك»(١).

#### فراسة سليمان بن داود عَلَيْنَ :

• عن أبي هريرة وليف عن رسول الله على المائية قال: «خرجت امرأتان معها صبيان فعدا الذئب على أحدهما، فاتخذتا يختصهان في الصبي الباقي فاختصمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام، فقضى به للكبرى منهها، فمرتا على سليهان عليه ، فقال: ما أمركها؟ فقصتا عليه القصة. فقال ائتوني بالسكين أشق الغلام بينكها، فقالت الصغرى: أتشقه؟ قال: نعم، قالت: لا تفعل حظي منه لها، فقال: هو ابنك، فقضى به لها» أخرجاه في «الصحيحين» (۱).

### فراسة النبي عَلَيْ وقوّة الفطنة لَدَيْه:

فأما ما حصل له بتلقي الوحي وتثقيفه، فذلك كثير وليس هو مرادنا ها هنا.

• عن علي وبين قال: لمَا سار رسول الله على الله الله على الله الله الله الله عندها رجلين – رجلًا من قريش ومولًى لعقبة بن أبي معيط –، فأما القرشي فأفلت، وأما مولى عقبة فأخذناه، فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فيقول: هم والله كثير عددهم شديد بأسهم، فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، ومسلم.

حتى انتهوا به إلى النبي عَلَيْة فقال له: «كم القوم؟» فيقول: هم والله كثير عددهم شديد بأسهم، فجهد النبي عَلَيْة أن يخبره كم هم فأبى، ثم أن النبي عَلَيْة سأله: «كم ينحرون من الجزر؟» فقال: عشرًا لكل يوم، فقال رسول الله عَلَيْة «القوم ألفٌ، كل جزور لمئة وتبعها»(١).

• وعن أبي هريرة بيض قال: قال رجل: يا رسول الله! إن لي جارًا يؤذيني فقال: «انطلق وأخرج متاعك إلى الطريق» فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه، فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني، فذكرت ذلك للنبي عليه، فقال: «انطلق واخرج متاعك إلى الطريق»، فجعلوا يقولون: اللهم العنه. اللهم اخزه، فبلغه فأتاه، فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك (٢).

• وعن زيد بن أسلم، أن رجلًا قال لحذيفة يا حذيفة: نشكو إلى الله صحبتكم رسول الله، أدركتموه ولم ندركه، ورأيتموه ولم نره، فقال حذيفة

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح: رواه أحمد في «المسند» (۲/ ۱۹۳) رقم (۹٤٨).

<sup>(</sup>۲) حسن صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (۱۲٤)، وأبو داود رقم (۱۳۱) (۱۳۱۰) (۱۲/۱۲) مع العون، وأبو يعلى في «مسنده» (۱۲/۱۲) رقم (۱۲/۱۲)، وابن حبان (۲۷۸/۲) رقم (۲۷۸)، والحاكم (٤/١٦٥)، والبيهقي في «الشعب» (۷۹/۷) رقم (۷۵٤۷) من حديث أبي هريرة وقال عنه الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». وله شواهد من حديث أبي جحيفة وفي دواه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (۱۲۵)، والحاكم (٤/١٦٦)، والبزار (۲/۳۵) رقم (۱۸۱۰) «الزوائد» والبيهقي في والصاكم (٤/١٦٦)، والبزار (۲/۳۵) والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/۱۳٤) رقم (۲۵۸)، وقم (۲۵۸)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/۱۳۵) رقم (۲۵۸).



خَلِيْفَةٍ: ونحن نشكو إلى الله إيمَانكم به ولم تروه، والله ما تدري يا أخى لو أدركته كيف كنت تكون. لقد رأيتنا مع رسول الله ﷺ ليلة الخندق في ليلة باردة مظلمة مطيرة، وقد نزل أبو سفيان وأصحابه بالعرصة، فقال رسول الله ﷺ: «مَن رجلٌ يذهب فيعلم لنا علم القوم أدخله الله الجنة». فما قام منا أحد، ثم قال: «من رجل يذهب فيعلم لنا علم القوم جعله الله رفيق إبراهيم يوم القيامة»، فوالله ما قام منا أحد. فقال: «من رجل يذهب فيعلم لنا علم القوم جعله الله رفيقي يوم القيامة» فوالله ما قام أحد منا. فقال أبو بكر: يا رسول الله! ابعث حذيفة. قال رسول الله عظيم: «يا حذيفة» فقلت: لبيك يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فقال: «هل أنت ذاهب»، فقلت: والله ما بي أن أقتل، ولكنني أخشى أن أؤسر. فقال: «إنك لن تؤسر» فقلت: مرني يا رسول الله بما شئت. فقال: «اذهب حتى تدخل بين ظهراني القوم، فأت قريشًا، فقل: يا معشر قريش، إنها يريد الناس إذا كان غدًا أن يقولوا أين قريش، أين قادة الناس، أين رؤوس الناس، فيقدمونكم، فتصلون القتال فيكون القتل بكم، ثم ائت قيسًا فقل يا معشر قيس، إنها يريد الناس إذا كان غدًا أن يقولوا: أين أحلاس الخيل، أين الفرسان، فيقدمونكم فتصلون القتال فيكون القتل فيكم».

فانطلقت حتى دخلت بين ظهراني القوم، فجعلت أصطلي معهم على نيرانهم، وجعلت أبث ذلك الحديث الذي أمرني به، حتى إذا كان وجاء السحر قام أبو سفيان فدعا اللات والعزى وأشرك، ثم قال: «لينظر كل رجل من جليسه ومعي رجل منهم يصطلي على النار، فوثبت عليه، فأخذت بيده مخافة أن يأخذني فقلت: من أنت؟ فقال: فلان بن فلان. فقلت: أولى، وبعث الله عليهم تلك الليلة الريح، فمَا تركت لهم بناء إلَّا

هدمته وY إناء إلَّا أكفأته ثم رحلوا $Y^{(1)}$ .

م وفي هذا الحديث أيضًا فراسة حذيفة بن اليمَان والله عليه.

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أحمد (٥/ ٣٩٢)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (١/ ٣٢٣) (٢١٥) من طريق محمد بن كعب القرظي – ومحمد لم يدرك حذيفة - «البداية والنهاية» (٦/ ٦٤). ورواه أبو عوانة (٤/ ٣٢٠) (٢٨٤٢) من طريق عبد العزيز ابن أخي حذيفة. ورواه الحاكم (٣/ ٣١)، والبزار (٧/ ٣٤٦)، والبيهقي في «الدلائل» (٣/ ٤٥)، وابن أبي شيبة كما في «المطالب العالية» (٤/ ٣٠٤)، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي، وذكره الحافظ البوصيري والحافظ ابن حجر من طريق ابن أبي شيبة وحسناه. «مختصر إتحاف السادة المهرة» (٧/ ٢٨)، و«المطالب العالية» (٤/ ٣٠٤)، والحديث أصله في «صحيح مسلم» (١٧٨٨) (١٧٨٨) ولكن بدون ذكر الشاهد.

يسمى ماء (١).

#### أعظم الأمانة فراسة الصديق أبوبكر ولفي :

□ قال ابن القيم: «كان الصِّدِّيق ﴿ اللهِ عَظْمِ الأَمَةُ فَرَاسَةُ وَبَعْدُهُ عَمْرُ البَّنِ الْخَطَابِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وكان الصديق ولي يقول في سفر الهجرة لمن يسأله عن النبي الله عن الل

□ قال عبد الله بن مسعود والنه الناس ثلاثة امرأة فرعون في موسى، حيث قالت: ﴿ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكُ لَا نَقْتُ لُوهُ عَسَى آن يَنفَعَنَا آوُ نَتَخِذَهُ وَلَكُ لَا نَقْتُ لُوهُ عَسَى آن يَنفَعَنَا آوُ نَتَخِذَهُ وَلَدًا ﴾ [القصص: ٩]. وصاحب يوسف (٤)، حيث قال لامرأته: ﴿ أَكْرِمِي مَثْوَلَهُ عَسَى آن يَنفَعَنَا آوُ نَنَّخِذَهُ وَلَدًا ﴾ [يوسف: ٢١]. وأبو بكر الصديق في عمر والنظا، حيث جعله الخليفة بعده (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۲۲)، وابن إسحاق في «السيرة» (۲/ ۲۵٥) والطبري في «تاريخه» (۲/ ۲۷).

<sup>(</sup>۲) «مدارج السالكين» (۲/ ۱۸۷).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧/ ٢٩٣) رقم (٣٩١١) من حديث أنس وليف.

<sup>(</sup>٤) عزيز مصر.

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه ابن سعد في «الطبقات» (٢٠٧/٣)، وابن جرير في «التفسير» (٧/ ١٧٣)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٧/ ٢١١٨)، وابن الجعد في «مسنده» (٣٧١) رقم (٢٠٥٥)، والحاكم (٣/ ٩٠)، والبيهقي في «الاعتقاد» (٢٠٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٤/ ٢٥٥) بأسانيدهم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود خيف. قال الحاكم: «فرضي الله عن ابن مسعود لقد أحسن في الجمع بينهم بهذا الإسناد الصحيح» اه وقال الذهبي: «صحيح». تلخيص المستدرك (٣/ ٩٠).

#### فراسة عمربن الخطاب والفيه:

- ت قال ابن القيم ﴿ الله فراسة إمامِ المتفرسين، وشيخ المتوسمين: عمر بن الخطاب ﴿ الله فراسة، وكان يَخطئُ له فراسة، وكان يحكم بين الأمة بالفراسة المؤيدة بالوحي (١٠).
- قال رسول الله ﷺ: «إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به»(٢).
  - وقال وفي «ما كُنَّا نُبْعدُ أن السكينة تنطق على لسان عمر «٣).
- وقال ابن عمر هبنض : «ما نزل بالناس أمرٌ قط، فقالوا فيه، وقال فيه عمر هبن إلَّا نزل فيه القرآن على نحو ما قال (٤).
- وعن أبي هريرة ولله على قال: قال رسول الله على الله الله الله الله على الله على الله على الله عمر الله عمر الأمم ناس محدَّثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر الأمم ناس محدَّثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر الأم

\* ومن فراسته التي تفرد بها عن الأمة أنه قال: «يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: ﴿ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي ۗ ﴾ [البقرة: ١٢٥]».

□ وقال ﴿ الله الله الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن؟ فنزلت آية الحجاب».

<sup>(</sup>١) «الطرق الحُكميّة» (٢/ ٧٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه واللفظ له، وابن سعد وصححه الألباني في «تخريج المشكاة» (٦٠٣٤)، و«صحيح الجامع» (١٨٣٤).

<sup>(</sup>٣) إسناده لا بأس به: رواه البيهقي في «الدلائل»، والبغوي في «شرح السُّنَّة».

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه الترمذي، وصححه ابن حبان.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري.



\* واجتمع على رسول الله ﷺ نساؤه في الغيرة، فقال لهن عمر وليف: ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ اللهِ عَسَىٰ رَبُّهُ اللهِ عَسَىٰ رَبُّهُ اللهِ اللهِ عَسَىٰ رَبُّهُ اللهِ اللهِ عَسَىٰ رَبُّهُ اللهِ اللهِ عَسَىٰ رَبُّهُ اللهِ اللهِ عَسَىٰ كُنَّ ﴾ [التحريم: ٥] فنزلت كذلك » (١).

وشاوره رسول الله ﷺ في الأسرى يوم بدر، فأشار بقتلهم، ونزل القرآن بموافقته (٢).

□ «ومر به سواد بن قارب ولم يكن يعرفه، فقال لقد أخطأ ظني أو أن هذا كاهن أو كان يعرف الكهانة في الجاهلية! فلمَا جلس بين يديه قال له ذلك عمر فقال: سبحان الله يا أمير المؤمنين ما استقبلت أحدًا من جلسائك بمثل ما استقبلتني به فقال له عمر والله عنه فقال: صدقت يا أمير أعظم من ذلك، ولكن أخبرني عمَا سألتك عنه فقال: صدقت يا أمير المؤمنين كنت كاهنًا في الجاهلية ثم ذكر القصة» (٣).

□ وقال نافع عن ابن عمر ﴿ نَشِهُ: «بينمَا عمر جالس إذْ رأى رجلًا (٤)،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري رقم (٤٠٢) (١٠٦/١) ورقم (٤٤٨٣) (١٨/٨) من حديث أنس خليف. ورواه مسلم مختصرًا من حديث ابن عمر (١٧٦/١٥) رقم (٢٣٩٩). وأحمد (٢٣/١، ٢٤، ٣٦، ٣٧) وقد نظم السيوطي -رحمه الله تعالى-موافقات عمر في قصيدة له سماها: «قطف الثمر في موافقات عمر»، مطبوعة ضمن الحاوي للفتاوي (١١٣/٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم رقم (١٧٦٣) (٢١/ ٣٢٧). والآية التي نزلت كما في رواية مسلم ﴿ مَا كَانَ لِنَيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَقَّى يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضُ ﴾ [الانفال: ١٧] . وللشيخ عبدالفتاح رواه المكي كتاب «الكوكب الأغر في موافقات عمر للقرآن والتوراة والأثر» ذكر فيه عشرين موافقة.

<sup>(</sup>٣) «مدارج السالكين» (٢/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) وهو سواد بن قارب، كما جاء مصرحًا به في رواية الحاكم (٦٠٨/٣)، وأبي

فقال: «لست ذا رأي إن لم يكن هذا الرجل قد كان ينظر في الكهانة (١)، ادعوه لي، فدعوه، فقال: هل كنت تنظر وتقول في الكهانة شيئًا؟ قال: نعم»(٢).

• عن سالم عن ابن عمر بيض قال: «ما سمعت عمر يقول لشيء قط إني لأظنه، إلاّ كان كمّا يظن. فقال: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم، عليّ الرجل فدعى به فقال له فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به رجلًا مسلمًا. قال: فإني أعزم عليك إلّا ما أخبرتني قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. قال: فمّا أعجب ما جاءتك به جنيّتُك قال: بينما أنا في السوق يومًا جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت: ألم جنيّتُك قال: بينما أنا في السوق يومًا جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت: ألم تر الجنّ وإبلاسها ويأسها من بعد أنكاسها؟ ولحوقها بالقلاص وأحلاسها.

قال عمر ﴿ الله على الله الله عند آلهتهم جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخًا قط أشد صوتًا منه يقول: يا جليح أمر نجيح، رجل فصيح، يقول: لا إله إلّا الله فوثب القوم، فقلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح أمر نجيح، رجل

يعلىٰ في «معجمه» (١/ ٢٦٣) رقم (٣٢٩)، سكت عنه الحاكم، وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك» (٣/ ٢٠٩): «الإسناد منقطع». وكذا قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣/ ٥٦٩). وقال الحافظ ابن حجر لما ذكر طرقه: «وهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا» اهـ «الفتح» (٧/ ٢١٧).

<sup>(</sup>١) الكاهن: هو الذي يتعاطئ الخبر عن الكائنات في مستقل الزمان، ويدع معرفة الأسرار.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧/ ٢١٥) رقم (٣٨٦٦) ولم يذكر فيه اسم الرجل.



فصيح يقول: لا إله إلَّا الله. فقمت فمَا نشبنا أن قيل: هذا نبي الله.

□ وقال مالك عن يحيى بن سعيد: "إن عمر بن الخطاب قال لرجل (٢): "ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: ابن مَنْ؟ قال: ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحُرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحَرَّة النار (٣). قال: بأيها؟ قال: بذات لظَى. فقال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا"(٤). فكان كمَا قال.

□ ومن فراسته: أنه كان إذا حدثه الرجل بالحديث فيكذب فيه الكلمة والكلمتين فيقول عمر: احبس هذه. احبس هذه.. فيقول الرجل:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) وهو جمرة بن شهاب بن ضرام الجهني مخضرم «الإصابة» (١/٢٦٣)، شرح الزرقاني على «الموطأ» (٣٨٢/٤).

<sup>(</sup>٣) قرب المدينة وهي حرة لبني سليم. «معجم البلدان» (٢/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) رواه مالك (٢/ ٩٧٣)، ومن طريق مالك رواه ابن وهب في «الجامع» (١/ ١٣٥) رقم (٧٨)، وابن شبة في «تاريخ المدينة» (١/ ٤٠٠) رقم (٢٧٦). وإسناده منقطع، يحيئ بن سعيد لم يدرك عمر. انظر: «شرح الزرقاني» (٤/ ٣٨٢). ورواه عبد الرزاق (١١/ ٣٤) رقم (١٩٨٦) عن معمر عن رجل عن ابن المسيب أن رجلاً أتئ.. فذكره. وسمئ الحافظ ابن حجر الرجل في رواية عبد الرزاق: الزهري. «الإصابة» (١/ ٣٦٧). ونصر ابن القيم –رحمه الله تعالى- سماع سعيد ابن المسيب من عمر بياضي. انظر: «تهذيب السنن» (٩/ ١٦٢) و(١٩٧/ ٣٥٧) مع العون، و«زاد المعاد» (٢/ ٤٢٤)، «نصب الراية» (٣/ ٢٣). ووصله أبو القاسم ابن بشران في «فوائده» من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر لرجل –فذكره- . انظر: «الإصابة» (١/ ٢٦٣)، و«شرح الزرقاني» عمر لرجل –فذكره- . انظر: «الإصابة» (١/ ٢٦٣)، و«شرح الزرقاني» (١/ ٣٨٢)، وذكر الحافظ ابن حجر له طرقًا أخرى. «الإصابة» (١/ ٢٦٣).

والله: والله، كل ما حدثتك به حق، غير ما أمرتني أن أحبسه (١).

□ ومن فراسته.. ما رواه القرطبي في «تفسيره»: «قال: روي أن عمر ابن الخطاب والمنفي دخل عليه قوم من مُذحج فيهم الأشتر. فصعد فيه النظر وصوّبه وقال: أيهم هذا؟ قالوا: مالك بن الحارث.

فقال: ما له قاتله الله إني لأرى للمسلمين منه يومًا عصيبًا.. فكان منه في الفتنة ما كان (٢).

□ ومن فراسته وفي : تنبؤه بوفاته وحضور أجله، فعن معداب بن أبي طلحة: «أن عمر بن الخطاب قال: رأيتُ ديكًا نقرني ثلاث نقرات، والا أراه إلا حضور أجلى (٣).

فمًا مر إلَّا تلك الجمعة حتى طعن.

□ وروي عن عمر هيك إنه خرج يعس المدينة بالليل فرأى نارًا موقدة في خباء، فوقف وقال: يا أهل الضوء وكره أن يقول يا أهل النار. وهذا من غاية الذكاء (٤).

## فراسة عثمان وليفينه:

□ دخل رجل على عثمان، فقال له عثمان ﴿ لَلَهُ عَلَيْهُ ؟ (يدخل عليَّ أحدكم والزنا في عينيه، فقال: أَوَحْيُ بعد رسول الله ﷺ فقال: لا، ولكن فراسة

<sup>(</sup>۱) انظر: «سيرة عمر بن الخطاب» لابن الجوزي (٧/ ١٣٤)، وانظر «البداية والنهاية» لابن كثير (٧/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) «تفسير القرطبي» (١٠/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، وانظر «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (٧/ ٦٢- ٦٣).

<sup>(</sup>٤) «فراسة المؤمن» (ص٣٩).



صادقة»<sup>(۱)</sup>.

□ ومن هذه الفراسة: أنه وللهناه المّا تفرس أنه مقتول ولا بد أمسك عن القتال، والدفع عن نفسه، لئلا يجري بين المسلمين قتال، وآخر الأمريقتل هو وللهناه. فأحب أن يقتل من غير قتال يقع بين المسلمين (٢). فراسة على بن أبي طالب وللهناه:

□ من ذلك: «أن رجلين من قريش دفعا إلى امرأة مئة دينار وديعة، وقالا: لا تدفعيها إلى واحد منّا دون صاحبه. فلبثا حولًا، فجاء أحدهما، فقال: إن صاحبي قد مات فادفعي إليّ الدنانير. فأبت، وقالت: إنكما قلتما لي: لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه، فلست بدافعتها إليك، فثقل عليها بأهلها وجيرانها حتى دفعتها إليه، ثم لبثت حولًا آخر، فجاء الآخر، فقال: ادفعي إليّ الدنانير. فقالت: إن صاحبك جاءني فزعم أنك قد مِتّ، فدفعتها إليه. فاختصما إلى عمر والمن فأراد أن يقضي عليها. فقال: ادفعنا إلى على بن أبي طالب واحد منّا دون صاحبه؟ قال: بلى، فقال: فقال: أليس قلتما: لا تدفعيها إلى واحد منّا دون صاحبه؟ قال: بلى، فقال: إن مالك عندها، فاذهب فجئ بصاحبك حتى تدفعه إليكما» (٣).

□ ومن ذلك: «أن عمر بن الخطاب والله على سأل رجلًا: كيف أنت؟

<sup>(</sup>۱) «الطرق الحكيمة» لابن قيم الجوزية (ص٢٩)، وانظر «المسند» لأحمد (١/ ٦٧)، و«فضائل الصحابة» لأحمد (١/ ٤٨٥) (٧٨٥)، والضياء في «المختارة» (١/ ٢٥٠) (٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) نفس الهامش السابق.

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  «الطرق الحكيمة»  $(\Upsilon/ \, \Psi \Psi - \Lambda)$ .

وأتى عمر بن الخطاب بيل أسود، ومعه امرأة سوداء، فقال: «يا أمير المؤمنين، إني أغرس غرسًا أسود، وهذه سوداء على ما ترى، فقد أتتني بولد أحمر، فقالت المرأة: والله يا أمير المؤمنين ما خنته، وإنه لولده. فبقي عمر لا يدري ما يقول، فسئل عن ذلك علي بن أبي طالب لولده. فقال للأسود: إن سألتك عن شيء أتصدقني؟ قال: أجل والله، قال: هل واقعت امرأتك وهي حائض؟ قال: قد كان ذلك، قال علي: الله أكبر، إن النطفة إذا اختلطت بدم خلق الله وَعِنَانَ منها خلقًا كان أحمر، فلا تنكر ولدك، فأنتَ جَنيْت على نفسِك "`).

□ وقال جعفر بن محمد: «أي عمر بن الخطاب والمنطق بامرأة قد تعلقت بشاب من الأنصار كانت تهواه، فلمّا لم يساعدها احتالت عليه، فأخذت بيضة فألقت صفرتها، وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيها، ثم جاءت إلى عمر صارخة، فقالت: هذا الرجل غلبني على نفسي، وفضحني في أهلي، وهذا أثر فعاله. فسأل عمر النساء فقلن له: إن ببدنها وثوبها أثر المني. فهمّ بعقوبة الشاب فجعل يستغيث، ويقول: يا أمير

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢/ ١١٨)، و «أنساب الأشراف» للبلاذري (٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) «الطرق الحُكميّة» (٢/ ١١٩ - ١٢٠).



المؤمنين، تثبت في أمري، فوالله ما أتيت فاحشة ولا هممت بها، فقد راودتني عن نفسي فاعتصمت، فقال عمر: يا أبا الحسن ما ترى في أمرهما، فنظر علي إلى ما على الثوب، ثم دعا بماء حار شديد الغليان، فضُبَّ على الثوب فجمد ذلك البياض، ثم أخذه واشتمه وذاقه، فعرف طعم البيض وزجر المرأة، فاعترفت»

□ وجاءت إلى على بيش امرأة، فقالت: «إن زوجي وقع على جاريتي بغير أمري. فقال للرجل: ما تقول! قال: ما وقعت عليها إلا بأمرها. فقال: إن كنت صادقة رجمته. وإن كنت كاذبة جلدتك الحد، وأقيمت الصلاة، وقام ليصلي. ففكرت المرأة في نفسها لم ترى لها فرجًا في أن يرجم زوجها ولا في أن تجلد. فولت ذاهبة ولم يسأل عنها علي»(٢).

ومن ذلك: «أن امرأة رُفعت إلى عمر بن الخطاب والنه قد زنت، فسألها عن ذلك؟ فقالت: نعم يا أمير المؤمنين، وأعادت ذلك وأيدته. فقال على: إنها لتستهل (٣) به استهلال من لا يعلم أنه حرام. فدرأ عنها الحد (٤). وهذا من دقيق الفراسة» (٤).

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق (۲/ ۱۲۰)، و«مختصر الحزمي» (۱۰۵)، و«المغني» (۱۰۵)، و«الشرح الكبير» (۲۰/ ٤٩٧)، و«الإنصاف» للمرداوي (۲۰/ ٤٩٧) و«الفروع» (٥/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) «الطرق الحكمية».

<sup>(</sup>٣) أي ترفع صوتها -انظر «المصباح المنير» (٦٣٩)، و«مختصار الصحاح» (٦٩٧).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق (٧/ ٢٠٤، ٤٠٤، ٥٠٥)، والبيهقي في «سننه» (٨/ ٤١٥)، وابن حزم في «المحلئ» (١١/ ٤٠٢)، والقائل عثمان وليس علميًّا هينه.

<sup>(</sup>٥) «الطرق الحكمية» (٢/ ١٤٠).

🗖 ومن قضايا على والله: أنه أُتي برجل وُجد في خَرِبة بيده سكين متلطخ بدم، وبين يديه قتيل يتشحَّط في دمه، فسأله؛ فقال: «أنا قتلته، قال: اذهبوا به فاقتلوه. فلمَّا ذهبوا به أقبل رجل مسرعًا، فقال: يا قوم، لا تعجلوا. ردوه إلى على، فردوه، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، ما هذا صاحبه، أنا قتلته. فقال على للأول: ما حملك على أن قلت: إنك قاتله، ولم تقتله؟ قال: يا أمير المؤمنين، وما أستطيع أن أصنع؟ وقد وقف العَسسُ على الرجل يتشحط في دمه، وأنا واقف، وفي يدي سكين، وفيها أثر الدم، وقد أخذتُ في خربة؟ فخفت ألا يقبل مني، وأن يكون قسامة، فاعترفت بِمَا لَم أَصِنع، واحتسبت نفسي عند الله. فقال على: بئس ما صنعت. فكيف كان حديثك؟ قال: إني رجل قصاب، خرجت إلى حانوتي في الغَلس (١)، فذبحت بقرة وسلختها، فبينمَا أنا أسلخها والسكين في يدي أخذني البول، فأتيت خربة كانت بقربي فدخلتها، فقضيت حاجتي، وعدت أريد حانوتي، فإذا أنا بهذا المقتول يتشحط في دمه فراعني أمره، فوقفت أنظر إليه والسكين في يدي، فلم أشعر إلَّا بأصحابك قد وقفوا على، فأخذوني، فقال الناس: هذا قتل هذا، ما له قاتل سواه. فأيقنت أنك لا تترك قولهم لقولي، فاعترفت بما لم أجنه، فقال على للمقرّ الثاني: فأنت كيف كانت قصتك؟ فقال: اعتراني فلس، فقتلت الرجل طمعًا في ماله، ثم سمعت حس العسس، فخرجت من الخربة، واستقبلت هذا القصاب على الحال التي وصف، فاستترت منه ببعض الخربة حتى أتى العسس،

<sup>(</sup>١) الغَلَس بفتحتيْن: ظلمة آخر الليل.. «القاموس المحيط» (٧٢٣)، و«مختار الصحاح» (٤٧٨).



فأخذوه وأتوك به. فلمَّا أمرتَ بقتله علمت أني أبوء بدمه أيضًا فاعترفت بالحق. فقال على للحسن وبنفه: ما الحكم في هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن كان قد قتل نفسًا فقد أحيا نفسًا، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَنْ الْمَوْمِنِينَ، إِنْ كَانَ قَد قتل نفسًا فقد أحيا نفسًا، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَنْ الْمَوْمِنِينَ الْمَالَاةَ: ٣٢]، فخلى عليُّ وَلِينَ الْمَالَة وَلَمْ الْمَالِة وَلَمْ الْمَالِة وَلَمْ الْمَالِة وَلَمْ الْمَالِة وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

□ وقال رجل من اليهود لعلي بن أبي طالب والسنة: ما دفنتم نبيكم حتى قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، فقال له والسنة: «أنتم ما جفت أقدامكم من ماء البحر حتى قلتم: ﴿ آجْعَل لَّنَا ٓ إِلَاهًا كُمَّا لَمُمْ ءَالِهَ ۗ ﴾ [الأعراف: ١٣٨].

□ وعن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: «خاصم غلام من الأنصار أمه إلى عمر بن الخطاب والله فجحدته. فسأله البينة. فلم تكن عنده.

وجاءت المرأة بنفر، فشهدوا أنها لم تتزوج وأن الغلام كاذب عليها وقد قذفها. فأمر عمر بضربه. فلقيه علي بين فسأل عن أمرهم، فأخبر فدعاهم، ثم قعد في مسجد النبي عليه وسأل المرأة فجحدت، فقال للغلام: اجحدها كما جحدتك. فقال: يا ابن عم رسول الله عليه انها أمي. قال: اجحدها، وأنا أبوك والحسن والحسين أخواك. قال: قد جحدتها، وأنكرتها. فقال علي لأولياء المرأة: أمري في هذه المرأة جائز؟ قالوا: نعم، وفينا أيضًا. فقال علي أشهد من حضر قد زوَّجت هذا الغلام من هذه المرأة الغريبة منه، يا قنبر ائتني بطينة فيها دراهم، فأتاه بها، فعَدَّ

<sup>(</sup>١) «الطرق الحكمية» (٢/ ١٤١ - ١٤٢).

أربعمئة وثمّانين درهمًا، فدفعها مهرًا لها، وقال للغلام: خذ امرأتك، ولا تأت إلّا وعليك أثر العرس.

فلمًّا ولى قالت المرأة: يا أبا الحسن! الله الله هو النار، هو والله ابني.

قال: وكيف ذلك؟ قالت: إن أباه كان هجينًا، وإن إخوتي زوّجوني منه، فحملت بهذا الغلام. وخرج الرجل غازيًا فقتل، وبعثت بهذا إلى حي بني فلان، فنشأ فيهم، وأنفت أن يكون ابني، فقال على: أنا أبو الحسن، وألحقه بها، وثبّت نسبه»(١).

## فراسة سعد بن أبي وقاص والله عنه الله

□ عن بكير بن سمار عن عامر بن سعد: أن أخاه عُمر انطلق إلى سعد في غنم له خارجًا من المدينة فلمّا رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب!! فلمّا أتاه قال: يا أبت، أرضيت أن تكون أعرابيًا في غنمك والناس يتنازعون الملك في المدينة؟! فضرب سعد صدر عُمر، وقال: اسكت، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله ﷺ يحب العبد التقي الغنى الخفى»(٢).

وقد صدق سعد في فراسته في ابنه عمر؛ إذ استعاذ بالله من شره، فلعله كان يعرف عنه التطلع إلى الفتن السياسية والطمع في الإمارة، فكان أن ابتلي عمر هذا بالدخول في أكبر فتنة، فاستعمله عبيد الله بن زياد على الري وهمدان، ثم أمره حين قدم الحسين إذ هدده ابن زياد بعزله وهدم داره، فكان على رأس الجيش الذي قتل شهيد كربلاء الحسين بن علي داره، فكان على رأس الجيش الذي قتل شهيد كربلاء الحسين بن علي

<sup>(</sup>١) انظر: «الطرق الحكمية»، و«فراسة المؤمن».

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، ومسلم.



وانع أنتقم الله للحسين بن علي، لمَّا غلب المختار بن أبي عبيد على الكوفة فقتل عمر بن سعد وابنه حفصًا (١).

### فراسة خزيمة بن ثابت وليف :

• ومن المنقول عن خزيمة بن ثابت، عن الزهري قال: أخبرنا عمارة ابن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه أن النبي عَلَيْة ابتاع فرسًا من أعرابي فاستتبعه النبي ﷺ ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي ﷺ المشي، وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي، فيساومون الفرس لا يشعرون أن النبي عَلَيْ ابتاعه حتى زاد بعضهم للأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي عَلَيْتُه، فنادى الأعرابي النبيَّ عَلَيْتُهُ فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس فابتعه وإلَّا بعته. فقام النبي عَلَيْقٍ: «أليس قد ابتعته منك؟» قال: لا. فطفق الناس يلوذون بالنبي ﷺ والأعرابي وهمَا يتراجعان. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدًا يشهد أني قد بايعتك، فمن جاء من المسلمين، قال للأعرابي: ويلك إن النبي ﷺ لا يقول إلَّا حقًّا، حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي ﷺ ومراجعة الأعرابي. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدًا يشهد إني قد بايعتك. فقال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي ﷺ على خزيمة فقال: «بم تشهد؟» فقال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل النبي عَلَيْ شهادة خزيمة بشهادة رجلين.

وفي رواية: أن النبي ﷺ قال لخزيمة: «لَم تشهد ولَم تكن معنا؟» قال: يا رسول الله أنا أصدقك بخبر السمَاء، أفلا أصدقك بمَا تقول؟»(٢).

<sup>(</sup>١) «فراسة المؤمن» (ص٥٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد (٥/٢١٦، ٢١٧)، وأبو داود (٣٦٠٧).

### فراسة عبد الله بن عمر هينها:

• عن يحيى بن سالم الأسدي قال: سمعت الشعبي يحدث عن ابن عمر أنه كان بمكة فبلغه أن الحسين بن عليّ قد توجه إلى العراق فلحقه على مسيرة ثلاث ليال، فقال: أين تريد؟ قال: العراق، وإذا معه طوامير (صحائف) وكتب فقال: هذه كتبهم وبيعتهم فقال: لا تأتيهم، فأبى، فقال ابن عمر وينه: إني محدثك حديثًا، إن جبريل أتى النبي الله، فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، ولم يرد الدنيا وإنك بضعة من رسول الله، والله ما يليها أحد منكم أبدًا، وما صرفها الله عنكم إلّا للذي هوخير لكم، فأبى أن يرجع. قال: فأعتنقه ابن عمر وبكى وقال: أستودعك الله من قتيل (۱).

□ ورحم الله ابن عمر هيض فقد كان ينظر إلى الغيب من ستر رقيق... فقد مات الحسين بن علي عليهم رضوان الله شهيدًا قتيلًا في كربلاء سنة ستين (٦٠هـ) من الهجرة النبوية.

□ قال ابن القيم: «ومن ذلك فراسة ابن عمر في الحسين لمَّا ودّعه، وقال: «أستودعك الله من قتيل»(٢)، ومعه كتب أهل العراق، فكانت فراسة ابن عمر أصدق من كتبهم»(٣).

<sup>(</sup>١) «البداية والنهاية» في ترجمة الحسين بن على، و«سير أعلام النبلاء» (٣/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» للبخاري (۱/ ٣٥٦)، والبيهقي (٧/ ١٦١)، و«تاريخ دمشق» (١١٢١)، و«السير» (٣/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) «الطرق الحكمية».



### فراسة ابن عباس هنيف :

□ عن عقبة بن سمعان: «أن الحسين بن علي بن أبي طالب لمَّا أجمع المسير إلى الكوفة أتاه ابن عباس فقال: «يا ابن عم إنه قد أرجف (ردَّد) الناس أنك سائر إلى العراق، فبين لي ما أنت صانع؟ فقال: قد أجمعت المسير في أحد يومي هذين إن شاء الله تعالى، فقال له ابن عباس مِنسَه: أخبرني إن كانوا قد دعوك بعد ما قتلوا أميرهم ونفوا عدوهم وضبطوا بلادهم فسر إليهم، وإن كان أميرهم حي وهو مقيم عليهم، قاهر لهم، وعمَّاله تجبى بلادهم، فإنهم إنمَا دعوك للفتنة والقتال، ولا آمن عليك إن يستفزوا عليك الناس، ويقلبوا قلوبهم عليك، فيكون الذين دعوك أشد الناس عليك، فقال الحسين؛ إني أستخير الله وأنظر ما يكون، فخرج ابن عباس عنه، ودخل ابن الزبير فقال له: ما أدري ما ترك لنا هؤلاء القوم ونحن أبناء المهاجرين، وولاة الأمر دونهم، أخبرني ما تريد أن تصنع؟ فقال الحسين: والله لقد حدثت نفسى يإتيان الكوفة، ولقد كتب إلى شيعتى بها وأشرافها بالقدوم عليهم وأستخير الله. - وفي رواية: أتتني بيعة أربعين ألفًا يحلفون بالطلاق والعتاق أنهم معي -.

فقال ابن الزبير: أما لو كان لي بها مثل شيعتك ما عدلت عنها، فلمًا كان من العشي أو من الغد، جاء ابن عباس إلى الحسين فقال: يا ابن عم! إني أتصبر ولا أصبر، إني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك، إن أهل العراق قوم غُدُر فلا تغترن بهم، أقم في هذا البلد حتى ينفي أهل العراق عدوهم ثم أقدم عليهم، وإلّا فسر إلى اليمن؛ فإن به حصونًا وشعابًا، ولأبيك شيعة، وكن عن الناس في معزل، واكتب إليهم وبث دعاتك فيهم، فإني أرجو إذا فعلت ذلك أن يكون ما تحب.

فقال الحسين: يا ابن عم! والله إني لأعلم أنك ناصح شفيق، ولكني قد أزمعت المسير.

فقال له: فإن كنت ولابد سائرًا فلا تسر بأولادك ونسائك، فوالله إني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه، ثم قال ابن عباس أقررت عين ابن الزبير بتخليتك إياه بالحجاز، فوالله الذي لا إله إلا هو لو أعلم أنك إذا أخذت، بشعرك وناصيتك حتى يجتمع علي وعليك الناس أطعتنى وأقمت لفعلت ذلك.

قال: ثم خرج من عنده، فلقي ابن الزبير فقال: قرَّت عينك يا ابن الزبير؟ ثم قال:

يالك من قنبرة بمعمر خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري صيادُك اليوم قتيل فأبشري

ثم قال ابن عباس بينها: هذا حسين يخرج إلى العراق ويخليك والحجاز..»(١).

ع وصدق والله ابن عباس فقد مات الحسين شهيدًا في كربلاء ومات معه أبناءه إلّا زين العابدين ولا حول ولا قوة إلّا بالله.

### فراسة المفيرة بن شعبة والفي :

فراسة المغيرة بن شعبة وقد استعمله عمر وقد البحرين. فكرهه أهلها فعزله عمر، فخافوا أن يرده عليهم. فقال دهقانهم (٢): إن

<sup>(</sup>۱) انظر: «السير» (۳/ ٣٦٦) و (۳/ ٣٥٣ - ٣٥٤)، و «البداية والنهاية» لابن كثير ترجمة «الحسين بن على هينها».

<sup>(</sup>٢) «فراسة المؤمن» (ص ٢١- ٦٣).



فعلتم ما آمركم به لم يرده علينا. قالوا: مُرْنا بأمرك. قال: تجمعون مئة ألف درهم، حتى أذهب بها إلى عمر، وأقول: إن المغيرة اختان (۱) هذا، ودفعه إليَّ، فجمعوا ذلك. فأتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة اختان هذا (۱) فدفعه إليَّ. فدعا عمر المغيرة، فقال: ما يقول هذا؟ قال: كذب، أصلحك الله، إنما كانت مئتي ألف، فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: العيال والحاجة. فقال عمر للدهقان: ما تقول؟ فقال: لا والله، لأصدقنك، والله ما دفع إليَّ قليلًا ولا كثيرًا. ولكن كرهناه وخشينا أن تردَّه إلينا، فقال عمر للمغيرة: ما حملك على هذا؟ قال: الخبيث كذب عليَّ قردتُ أن أخزيه» (۱).

وخطب المغيرة بن شعبة وفتى من العرب امرأة، وكان الفتى جميلًا، فأرسلت إليهما المرأة: لا بد أن أراكما، واسمع كلامكما، فاحضرا إن شئتما. فأجلستهما بحيث تراهما، فعلم المغيرة أنها تؤثر عليه الفتى، فأقبل عليه، فقال: لقد أوتيت حسنًا وجمالًا وبيانًا. فهل عندك سوى ذلك؟ قال: نعم. فعدد عليه محاسنه، ثم سكت. فقال المغيرة: فكيف حسابك؟ فقال: لا يسقط عليّ منه شيء، وإني لأستدرك منه أقل فكيف حسابك؟ فقال: لا يسقط عليّ منه شيء، وإني لأستدرك منه أقل

<sup>(</sup>۱) الدِّهقان: بالكسر والضم: القوي على التصرف مع حدَّة، والتاجر، وزعيم فلاحي العجم، ورئيس الإقليم.. معرَّب «القاموس المحيط» (١٥٤٦)، و«لسان العرب» (٣/ ١٦٣)، و«النهاية» (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) خانه خيانة واختانه فهو خائن: بأن يؤتمن فلا ينصح «القاموس المحيط» (٢). (١٥٤١)، و«مختار الصحاح» (١٩٣).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ دمشق» (٢٠/ ٣٠، ٣١)، و«الإصابة» (٣/ ٤٣٢)، و«السير» (٣/ ٢٦)، و«الطرق الحكمية» (٢/ ٩٨).

من الخردلة، فقال له المغيرة: لكني أضع البَدْرَة (١) في زواية البيت، فينفقها أهل بيتي على ما يريدون، فمَا أعلم بنفادها حتى يسألوني غيرها، فقالت المرأة: والله لهذا الشيخ الذي لا يحاسبني أحب إليًّ من الذي يحصي عليَّ أدنى من الخردلة. فتزوجت المغيرة» (١)، (٣).

## فراسة عمروبن العاص السيف:

ومنها: فراسة عمرو بن العاص لمّا حاصر غزّة، فبعث إليه صاحبها: أن أرسل إليّ رجلًا من أصحابك أكلمه. ففكر عمرو بن العاص، وقال: ما لهذا الرجل غيري، فخرج حتى دخل عليه، فكلمه كلامًا لم يسمع مثله قط. فقال له: حدثني، هل أحد من أصحابك مثلك؟ فقال: لا تسل، من هواني عندهم بعثوني إليك، وعرّضوني لمّا عرضوني، ولا يدرون ما يصنع هواني عندهم بعثوني إليك، وعرّضوني لمّا عرضوني، ولا يدرون ما يصنع بي. فأمر له بجائزة وكسوة، وبعث إلى البواب، إذا مرّ بك فاضرب عنقه، وخذ ما معه. فمر برجل من نصارى غسان فعرفه، فقال: يا عمرو قد أحسنت الدخول، فأحسن الخروج. فرجع فقال له الملك: ما ردك إلينا؟ أحسنت الدخول، فأحسن الخروج. فرجع فقال له الملك: ما ردك إلينا؟ قال: نظرت فيمًا أعطيتني فلم أجد ذلك يسع بني عمي، فأردت الخروج فآتيك بعشرة منهم تعطيهم هذه العطية فيكون معرو فك عند عشرة رجال خيرًا من أن يكون عند واحد. قال: صدقت عجل بهم. وبعث إلى البواب: خلّ سبيله. فخرج عمرو وهو يلتفت، حتى إذا أمِنَ قال: لا

<sup>(</sup>۱) البدرة: كيس فيه الف أو عشرة آلاف درهم «مختار الصحاح» (٤٣)، و«القاموس» (٤٤٤).

<sup>(</sup>۲) «تاريخ دمشق» (۲۰/ ۵۱)، وانظر «الأذكياء» (۲۹).

<sup>(</sup>٣) «الطرق المحكمية» (٢/ ٩٨ - ٩٩).



عدت لمثلها. فلمَّا كان بعدُ رآه الملك، فقال: أنت هو؟ قال: نعم، على ما كان من غدرك»(١).

## فراسة الحسن بن علي وينفي :

□ ومن ذلك: «فراسة الحسن بن علي ﴿ الله بابن مُلْجِم قال الله أسارك بكلمة. فأبى الحسن، وقال: تريد أن تَعضَّ أذني. فقال ابن ملجم: والله لو أمكنتني منها لأخذتها من صمَاخيها (٢٠).

□ قال أبو الوفاء ابن عقيل: «فانظر إلى حسن رأي هذا السيد الذي قد نزل به من المصيبة العاجلة ما يذهل الخلق، وفطنته إلى هذا الحد، وإلى ذلك اللعين كيف لم يشغله حاله عن استزادة الجناية»(٣).

## فراسة الحسين بن علي وينسف :

□ ومن ذلك: فراسة أخيه الحسين وأنفيا: «أن رجلًا ادعى عليه مالًا. فقال الحسين: ليحلف على ما ادعاه ويأخذه، فتهيأ الرجل لليمين، وقال: والله الذي لا إله إلَّا هو. فقال الحسين: قل: والله، والله، والله إن هذا الذي تدعيه عندي، وفي قبكي. ففعل الرجل ذلك، وقام فاختلفت رجلاه وسقط ميتًا. فقيل للحسين: لم فعلت ذلك؟ أي عدلت عن قوله: والله والله والله إلَّا هو إلى قوله: والله والله والله. فقال: كرهت أن يثني على

<sup>(</sup>۱) «الطرق الحكمية» (۲/ ۹۹- ۱۰۰)، فانظر «تاريخ دمشق» (۲۱/ ۱۵۵)، و «الأذكاء» (۳۰).

<sup>(</sup>٢) «الطرق الحكمية» (٢/ ١٠٠- ١٠١).

<sup>(</sup>٣) «الطرق الحكمية» (٢/ ١٠١»، قال ابن الجوزي في «الأذكياء» (٢٥) «قرآت بخط أبي الوفاء بن عقيل» فذكر القصة وقول ابن عقيل.

الله، فيحلم عنه"(١).

#### فراسة العياس وللعنه:

ومن ذلك: فراسة العباس والمنه ما ذكره مجاهد قال: «بينما رسول الله عليه في أصحابه إذ وجد ريحًا. فقال: «ليقم صاحب هذه الربح فليتوضأ». فاستحيا الرجل، ثم قال: «ليقم صاحب هذه فليتوضأ، فإن الله لا يستحيي من الحق» فقال العباس والمنه ألا نقوم كلنا نتوضأ؟»(٢) هكذا رواه الفريابي عن الأوزاعي مرسلًا، ووصله عنه محمد بن مصعب القرقساني، فقال: عن مجاهد عن ابن عباس والنه الله ققال: عن مجاهد عن ابن عباس والنه الله ققال:

#### فراسة جريربن عبد الله البجلي:

□ وقد جرت مثل هذه القصة في مجلس عمر ولي قال الشعبي: «كان عمر ولي في بيت، ومعه جرير بن عبد الله البجلي، فوجد عمر ريحًا، فقال: عزمت على صاحب هذه الريح لما قام فتوضأ. فقال جرير: يا أمير المؤمنين، أو يتوضأ القوم جميعًا. فقال عمر: يرحمك الله نِعْم السيد كنت في الجاهلية، ونِعْم السيد أنت في الإسلام»(٤).

#### فراسة عبد الله بن الزبير وينفف:

ت عن الزبير بن بكار، حدثني محمد بن الضحاك أن عبد الملك بن

<sup>(</sup>١) «الطرق الحكمية» (٢/ ١٠١)، و «الأذكياء» (٢٥).

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق (۱/۱۱) (۱۳۰)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»(۲۷۳/۱۲).

<sup>(</sup>٣) «الطرق الحكمية» (٢/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٤) «الأذكياء» (٢٦)، و«صفة الصفوة» (١/ ٧٤١)، و«السير» (٢/ ٥٣٥).



مروان قال لرأس الجالوت، أو لابن رأس الجالوت: «ما عندكم من الفراسة في الصبيان؟ قال: ما عندنا فيهم شيء لأنهم يخلقون خلقًا بعد خلق غير أنا نرمقهم، فإن سمعنا منهم من يقول في لعبه: من يكون معي رأيناه ذا همة وحنو وصدق فيه، وإن سمعناه يقول: مع من أكون كرهناها منه، فكان أول ما علم من ابن الزبير أنه كان ذات يوم يلعب مع الصبيان، وهو صبي، فمر رجل، فصاح عليهم، ففروا ومشى ابن الزبير القهقري وقال: يا صبيان، اجعلوني أميركم وشدوا بنا عليه. ومرّ به عمر بن الخطاب، وهو صبي يلعب مع الصبيان، ففروا ووقف، فقال له: ما لك الخطاب، وهو صبي يلعب مع الصبيان، ففروا ووقف، فقال له: ما لك الطريق ضيقة، فأوسع لك» (١)

## فراسة كعب بن سور قاضي البصرة:

الت امرأة إلى عمر بن الخطاب فشكرت عنده زوجها وقالت: هو من خير أهل الدنيا، يقوم الليل حتى الصباح، ويصوم النهار حتى يمسي، ثم أدركها الحياء، فقال: «جزاك الله خيرًا فقد أحسنت الثناء». فلمّا ولت قال كعب بن سُور: يا أمير المؤمنين، لقد أبلغت إليك في الشكوى، فقال: وما اشتكت؟ قال: زوجَها. قال: عليّ بهمًا. فقال لكعب: اقض بينهمًا، قال: أقضي وأنت شاهد؟ قال: إنك قد فطنت إلى ما لم أفطن له، قال: إن الله تعالى يقول: ﴿ فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءَ مَثْنَى وَثُلَاتَ وَرُبَعً ﴾ قال: إن الله تعالى يقول: ﴿ فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءَ مَثْنَى وَثُلَاتَ وَرُبَعً ﴾ [النساء: ٣]، صم ثلاثة أيام، وأفطر عندها يومًا، وقم ثلاث ليال، وبت

<sup>(</sup>۱) انظر الترجمة في «الحلية» (۱/ ٣٢٩)، و«البداية والنهاية» (٨/ ٣٣٢)، و«الإصابة» (١/ ٣٠٩)، و«السير» (٣/ ٣٦٣- ٣٨٠).

عندها ليلة، فقال عمر: «هذا أعجب إليَّ من الأول» فبعثه قاضيًا لأهل البصرة فكان يقع له في الحكومة من الفراسة أمور عجيبة. وكذلك شريح في فراسته وفطنته» (١).

#### فراسة عبد الملك بن مروان:

□ ومن أحسن الفراسة: «فراسة عبد الملك بن مروان لمّا بعث الشعبي إلى ملك الروم فحسد المسلمين عليه. فبعث معه ورقة لطيفة إلى عبد الملك. فلمّا قرأها قال: تدري ما فيها؟ قال: لا. قال: فيها «عجبٌ، كيف ملّكت العرب غير هذا؟» أفتدري ما أراد؟ قال: لا. قال: حسدني بك، فأراد أن أقتلك. فقال الشعبي: لو رآك يا أمير المؤمنين ما استكبرني. فبلغ ذلك ملك الروم، فقال: والله ما أخطأ ما كان في نفسى» (٢).

## فراسة شريح:

□عن مجالد بن سعيد قال: «قلت للشعبي يقال في المثل: إن شريحًا أدهى من الثعلب وأحيل فما هذا؟ فقال لي في ذلك: إن شريحًا خرج أيام الطاعون إلى النجف، وكان إذا قام يصلي يجيء ثعلب فيقف تجاهه، فيحاكيه ويخيل بين يديه، فيشغله عن صلاته، فلمًّا طال ذلك عليه نزع قميصه، فجعله على قصبة، وأخرج كميه وجعل قلنسوته وعمامته عليه،

<sup>(</sup>۱) «الطرق الحكمية» (۲/۲۲) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (۷/۱٤۹)، «الطبقات» لابن سعد (۷/۲۳)، «أخبار القضاة» لوكيع (۳/۲۸۸).

<sup>(</sup>۲) «الطرق الحكمية» (۱۰۳/۲) انظر: «المعرفة والتاريخ» للفسوي (۲/ ٥٩٤)، و«تاريخ بغداد» (۲/ ۲۲۵)، و«تاريخ دمشق» (۲/ ۳۸۲)، «الأذكياء» (۳۵)، و«تاريخ الإسلام» (۷/ ۱۲۷).



فأقبل الثعلب، فوقف على عادته، فأتى شريح من خلفه، فأخذه بغتة، فلذلك يقال: هو أدهى من الثعلب وأحيل».

□ عن مجالد عن الشعبي قال: «شهدت شريحًا وقد جاءته امرأة تخاصم رجلًا، فأرسلت عينيها فبكت، فقلت: يا أبا أمية، ما أظن هذه البائسة إلَّا مظلومة، فقال: يا شعبي، إن أخوة يوسف وجاءوا أباهم عشِاءً يبكون»(١).

□ عن شيخ من قريش قال: «عرض شريح ناقة يبيعها، فقال له المشتري: يا أبا أمية، كيف لبنها؟ قال: احلب في أي إناء شئت. قال: كيف الوطء؟ قال: افرش ونم. قال: كيف نجاؤها؟ قال: احمل على الحائط ما شئت. فاشتراها. فلم ير شيئًا ممًّا وصف، فرجع إليه فقال: لم أر فيها شيئًا ممّا وصفتها به. قال: ما كذبتك. قال: أقلني. قال: نعم» (٢).

□ قال القرشي: «وحدثني أبو القاسم السلمي عن غير واحد من أشياخه قال: إن شريحًا خرج من عند زياد وهو مريض، فأرسل إليه مسروق بن الأجدع رسولًا يسأله كيف وجدت الأمير؟ قال: تركته يأمر وينهى. قال: يأمر بالوصية وينهى عن النياحة».

□ قال ابن الجوزي: «وقد روينا أن عدي بن أرطأة أتى شريحًا وهو في مجلس القضاء فقال لشريح: أين أنت؟ قال: بينك وبين الحائط. قال: اسمع مني. قال: لهذا جلست مجلسي. قال: إني رجل من أهل الشام. قال: الحبيب القريب، قال: وتزوجت امرأة من قومي، قال: بارك الله لك

<sup>(</sup>١) «الطرق الحكمية» (٢/ ٦٦- ٦٧).

<sup>(</sup>٢) «العقد الفريد» لابن عبد ربه (١/ ٩٠).

بالرفاء والبنين. قال: وشرطت لأهلها أن لا أخرجها. قال: الشرط أملك. قال: وأريد الخروج. قال: في حفظ الله. قال: اقض بيننا. قال: قد فعلت (١).

# فراسة إياس بن معاوية بن قُرَّة:

تقدم إلى إياس بن معاوية أربع نسوة، فقال إياس: «أما إحداهن فحامل، والأخرى مرضع، والأخرى ثيب، والأخرى بكر. فنظروا فوجدوا الأمر كما قال. فقالوا: وكيف عرفت؟ فقال: أما الحامل: فكانت تكلمني وترفع ثوبها عن بطنها، فعلمت أنها حامل، وأما المرضع: فكانت تضرب ثدييها. فعلمت أنها مرضع، وأما الثيب: فكانت تكلمني وعينها في عيني فعلمت أنها ثيب، وأما البكر: فكانت تكلمني وعينها في الأرض، فعلمت أنها بكر "".

□ وقال المدائني (٣) عن روح (٤): «استودع رجل رجلًا من أبناء الناس مالًا، ثم رجع فطلبه فجحده، فأتى إياسًا فأخبره. فقال له إياس: انصرف فاكتم أمرك، ولا تعلمه أنك أتيتني، ثم عُد إليَّ بعد يومين. فدعا

<sup>(</sup>۱) «وفيات الأعيان» (۲/ ٤٦١)، و «المستجاد من فعلات الأجواد» للتنوخي (ص ٢٥)، (ص ٢٥٩) أنها حديث مع القاضي إياس بن معاوية، «الأذكياء» (ص ٧٥)، و «فراسة المؤمن» (ص ١٠١).

 <sup>(</sup>۲) «الطرق الحكمية» (۲/۲۷)، وانظر: «تاريخ دمشق» (۱۳/۱۰)، و«أخبار القضاة»
 (۱/ ۳۷۱)، و«البداية والنهاية» (۱۱۸/۱۳)، و«فيات الأعيان» (۱/ ۱۳۲).

<sup>(</sup>٣) هو علي بن محمد بن عبد الله المدائني انظر ترجمته في «تاريخ بغداد» (٣) (٥٤/١٢)، و«سير أعلام النبلاء» (١٠/٠٠).

 <sup>(</sup>٤) روح بن عبادة بن العلاء القيسي ثقة مشهور انظر «طبقات ابن سعده» (٧/ ١١٧).



إياس المُودَع، فقال: قد حضر مال كثير، وأريد أن أسلمه إليك، أفحصين منزلك؟ قال: نعم. قال: فأعِدَّ له موضعًا وحمالين. وعاد الرجل إلى إياس، فقال له انطلق إلى صاحبك فاطلب المال. فإن أعطاك فذاك، وإن جحدك فقل له: إني أخبر القاضي. فأتى الرجل صاحبه فقال: مالي، وإلاّ أتيت القاضي، وشكوت إليه، وأخبرته بأمري. فدفع إليه ماله. فرجع الرجل إلى إياس، فقال: قد أعطاني المال. وجاء الأمين إلى إياس لموعده، فزبره (١) وانتهره، وقال: لا تقربني يا خائن (٢).

□ واستودع رجل لغيره مالًا، فجحده، فرفعه إلى إياس، فسأله فأنكر، فقال للمدعي: أين دفعته إليه؟ فقال: في مكان في البرية، فقال: وما كان هناك، قال: شجرة، قال: اذهب إليها فلعلك دفنت المال عندها ونسيت، فتذْكُر إذا رأيت الشجرة، فمضى، وقال للخصم: اجلس حتى يرجع صاحبك، وإياس يقضي وينظر إليه ساعة بعد ساعة. ثم قال له: يا هذا، أترى صاحبك بلغ مكان الشجرة؟ قال: لا، قال: يا عدو الله، إنك خائن، قال: أقلني، قال: أقالك الله، فأمر من يحتفظ به حتى جاء الرجل، فقال له إياس: اذهب معه فخذ حقك» ".

□ قال ابن قيم الجوزية: «ومن فراسة الحاكم: ما ذكره حماد بن سلمة عن حميد الطويل: أن إياس بن معاوية اختصم إليه رجلان، استودع

<sup>(</sup>١) الزُّبْر: الزجر والانتهار «مختار الصحاح» (٢٦٧).

<sup>(</sup>۲) «الطرق الحكمية» (ص٦٨)، انظر: «تاريخ دمشق» (١٨/١٠)، و«أخبار القضاة» (١/ ٢٨) و «البداية والنهاية» (١٢٤/١٣).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ دمشق» (١٠/ ٢٨)، و«أخبار القضاة» (١/ ٣٤٢)، و«الطرق الحكمية» (٣٤ / ٣٤٠).

أحدهما صاحبه وديعة، فقال صاحب الوديعة: استحلفه بالله مالي عنده وديعة. وقال إياس بن معاوية: بل أستحلفه بالله ما لك عنده وديعة ولا غيرها»(١).

وهذا من أحسن الفراسة، فإنه إذا قال: «ماله عندي وديعة» احتمل النفي، واحتمل الإقرار، فينصب «ماله» بفعل محذوف مقدر، أي دفع إلي، أو أعطاني ماله، أو يجعل «ما» موصولة، والجار والمجرور صلتها ووديعة خبر عن «ما» فإذا قال: «ولا غيرها» تعين النفي»(٢).

□ وقال حماد بن سلمة: «شهدت إياس بن معاوية يقول في رجل ارتهن رهنا، فقال المرتهن: رهنته بعشرة، وقال الراهن: رهنته بخمسة، فقال: إن كان للراهن بينة أنه دفع إليه الرهن فالقول ما قال الراهن، وإن لم يكن له بينة بدفع الرهن إليه، والرهن بيد المرتهن، فالقول ما قال المرتهن؛ لأنه لو شاء لجحده الرهن».

قلت: وهذا قول ثالث في المسألة، وهو من أحسن الأقوال، فإن إقراره بالرهن — وهو في يده ولا بينة للراهن — دليل على صدقه، وأنه محق، ولو كان مبطلًا لجحده الرهن رأسًا»(٤).

□ وقال إبراهيم بن مرزوق البصري: «جاء رجلان إلى إياس بن معاوية، يختصمَان في قطيفتين: إحداهما حمراء، والأخرى خضراء، فقال

<sup>(</sup>۱) «تهذيب الكمال» (۳/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٢) «الطرق الحكمية» (٢/ ٨٠ - ٨١).

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» (٣/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٤) «الطرق الحكمية» (٢/ ٨١)، وانظر «الموطأ» (٧٣٢)، و«تفسير القرطبي» (٣/ ٣٨٨)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٣٤٥).



أحدهما: دخلت الحوض لأغتسل، ووضعت قطيفتي، ثم جاء هذا، فوضع قطيفته تحت قطيفتي، ثم دخل فاغتسل، فخرج قبلي، وأخذ قطيفتي فمضى بها، ثم خرجت فتبعته، فزعم أنها قطيفته، فقال: ألك بينة؟ قال: لا. قال: ائتوني بمشط، فأتي بمشط، فسرح رأس هذا، ورأس هذا، فخرج من رأس أحدهما صوف أحمر، ومن رأس الآخر صوف أخضر، فقضى بالحمراء للذي خرج من رأسه الصوف الأحمر، وبالخضراء للذي خرج من رأسه الصوف الأخضر» (۱).

□ وقال أبو الحسن المدائني عن عبد الله بن مصعب: «أن معاوية بن قرّة شهد عند ابنه إياس بن معاوية – مع رجال عدّلهم – على رجل بأربعة آلاف درهم، فقال المشهود عليه: يا أبا وائلة، تَشبّت في أمري، فوالله ما أشهدتهم إلّا بألفين. فسأل إياس أباه والشهود: أكان في الصحيفة التي شهدوا عليها فضل؟ قالوا: نعم، كان الكتاب في أولها والطينة (٢) في وسطها، وباقي الصحيفة أبيض. قال: أفكان المشهود له يلقاكم أحيانًا، فيذكركم شهادتكم بأربعة آلاف درهم؟ قالوا: نعم، كان لا يزال يلقانا، فيقول: اذكروا شهادتكم على فلان بأربعة آلاف درهم، فصرفهم، ودعا فيقول: اذكروا شهادتكم على فلان بأربعة آلاف درهم، فضرفهم، ودعا على صحيفة جعلت طينتها في وسطها، وتركت فيها بياضًا في أسفلها، فلمّا ختموا الطينة قطعت الكتاب الذي فيه حقك ألفا درهم، وكتبت في فلمّا ختموا الطينة قطعت الكتاب الذي فيه حقك ألفا درهم، وكتبت في

<sup>(</sup>۱) «الطرق الحكمية» (۲/ ۸۳) و «أخبار القُضاة» (۱/ ۳۸۸)، و «تهذيب الكمال» (۱/ ۳۲۸).

<sup>(</sup>٢) الطينة: ختم الكتاب «القاموس» (١٥٦٦).

البياض أربعة آلاف فصارت الطينة في آخر الكتاب، ثم كنت تلقاهم فتلقنهم، وتذكرهم أنها أربعة آلاف، فأقر بذلك، وسأله الستر عليه. فحكم له بألفين وستر عليه (١).

□ وقال نعيم بن حماد عن إبراهيم بن مرزوق البصري: «كنا عند إياس بن معاوية، قبل أن يُستقضى، وكنا نكتب عنه الفراسة، كما نكتب عن المحدث الحديث، إذ جاء رجل، فجلس على دكان مرتفع بالمِرْبَد (٢)، فجعل يترصد الطريق، فبينمًا هو كذلك إذ نزل فاستقبل رجلًا، فنظر إلى وجهه، ثم رجع إلى موضعه، فقال إياس: قولوا في هذا الرجل، فقالوا: ما نقول؟ رجل طالب حاجة. فقال: هو معلم صبيان، قد أبق (٣) له غلام أعور، فقام إليه بعضنا فسأله عن حاجته، فقال: هو غلام لي آبق. قالوا: وما صفته؟ قال: كذا وكذا، وإحدى عينيه ذاهبة، قلنا: وما صنعتك؟ قال: أعلِّم الصبيان. فقلنا لإياس: كيف علمت ذلك؟ قال: رأيته جاء، فجعل يطلب موضعًا يجلس فيه، فنظر إلى أرفع شيء يقدر عليه فجلس عليه، فنظرت في قَدْره فإذا ليس قدره قدر الملوك، فنظرت فيمن اعتاد في جلوسه جلوس الملوك، فلم أجدهم إلّا المعلمين، فعلمت أنه معلم صبيان، فقلنا: كيف علمت أنه أبق له غلام؟ قال: إني رأيته يترصد الطريق، ينظر في وجه الناس. قلنا: كيف علمت أنه أعور؟ قال: بينما هو كذلك إذ نزل فاستقبل رجلًا قد ذهبت إحدى عينيه،

<sup>(</sup>١) «الطرق الحكمية» (٢/ ٨٤ - ٨٥).

<sup>(</sup>٢) سوق الإبل في البصرة «معجم البدان» (٥/ ١١٥).

<sup>(</sup>٣) أبق العبد: إذا هرب من سيده «المصباح المنير» (٢)، و«القاموس المحيط» (١١٦).



فعلمت أنه شبهه بغلامه» .

□ وقال الحارث بن مرة: «نظر إياس بن معاوية إلى رجل، فقال: هذا غريب، وهو من أهل واسط، وهو معلم، وهو يطلب عبدًا له آبق. فوجدوا الأمر كما قال. فسألوه؟ فقال: رأيته يمشي ويلتفت، فعلمت أنه غريب، ورأيته وعلى ثوبه حمرة تربة واسط فعلمت أنه من أهلها، ورأيته يمر بالصبيان فيسلم عليهم ولا يسلم على الرجال، فعلمت أنه معلم، ورأيته إذا مر بذي هيئة لم يلتفت إليه، وإذا مر بذي أسمال تأمله، فعلمت أنه يطلب آبقًا (٢).

وقال هلال بن العلاء الرقي عن القاسم بن منصور عن عمر بن بكير: «مرَّ إياس بن معاوية، فسمع قراءة من عِلِّية، فقال: هذه قراءة امرأة حامل بغلام، فسئل، كيف عرفت ذلك؟ فقال: سمعت صوتًا ونفسها يخالطه، فعلمت أنها حامل وسمعت صوتًا وصحلًا (٣)، فعلمت أن الحمل غلام، ومرَّ بعد ذلك بكتَّاب فيه صبيان، فنظر إلى صبي منهم، فقال: هذا ابن تلك المرأة فكان كمَا قال (١).

□ قال سفيان بن حسين: «ذكرت رجلًا بسوء عند إياس بن معاوية فنظر في وجهي وقال: أغزوت الروم؟ قلت: لا! قال: السند والهند

<sup>(</sup>۱) «الطرق الحكمية» (۲/۸٦)، وانظر: «تاريخ دمشق» (۲۲/۱۰)، و«تهذيب الكمال» (۳۲/۲۲)، و«البداية والنهاية» (۱۲٦/۱۳).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  «الطرق الحكمية»  $(\Upsilon/\Lambda)$ .

<sup>(</sup>٣) صحل صوته: بحّ أو احتد «القاموس المحيط» (١٣٢١).

<sup>(</sup>٤) «الطرق الحكمية» (٢/ ٨٧ - ٨٨)، و«تاريخ دمشق» (١٠ / ٣٢)، و«أخبار القضاة» (١/ ٢٦٢)، و«تهذيب الكمال» (٣/ ٣٢٨)، و«البداية والنهاية» (١٣ / ١٢٥).

والترك؟ قلت: لا. قال: أفسلم منك الروم والسند والهند والترك ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ قال: فلم أعد بعدها».

وقال الأصمعي عن أبيه: «رأيت إياس بن معاوية في بيت ثابت البناني وإذا هو أحمر طويل الذراع غليظ الثياب يلون عمامته وهو قد غلب على الكلام فلا يتكلم معه أحد إلَّا علاه».

وقد قال له بعضهم: ليس فيك عيب سوى كثرة كلامك، فقال: بحق أتكلم أم بباطل؟ فقيل: بل بحق، فقال: كلمّا كثر الحق فهو خير».

ولامه بعضهم في لباسه الثياب الغليظة فقال: «إنمَا ألبس ثوبًا يخدمني ولا ألبس ثوبًا أخدمه».

وقال الأصمعي: «قال إياس بن معاوية: إن أشرف خصال الرجل صدق اللسان، ومن عدم فضيلة الصدق فقد فجع بأكرم أخلاقه».

□ وقال بعضهم: "سأل رجل إياسًا عن النبيذ فقال: هو حرام، فقال الرجل: فأخبرني عن الماء؟ فقال: حلال، قال: فالسكر، قال: حلال، فالتمر قال: حلال، قال: فما باله إذا اجتمع حرم؟ فقال إياس: أرأيت لو فالتمر قال: حلال، قال: فما التراب أتوجعك؟ قال: لا، قال: فهذه الحفنة من التبن؟ قال: لا توجعني، قال: فهذه الغرفة من الماء؟ قال: لا توجعني شيئًا، قال: أفرأيت إن خلطت هذه بهذا، وهذا بهذا حتى صار طينًا ثم تركته حتى استحجر ثم رميتك أيوجعك؟ قال: أي والله وتقتلني، قال: فكذلك تلك الأشياء إذا اجتمعت» (١).

<sup>(</sup>۱) «فراسة المؤمن» (۱/ ۹۳ - ۹۶) و«المختار من نوادر الأخبار» للمقري (ص،۲۰۱، ۲۰۱).



□ وذكر الجاحظ أن إياس بن معاوية نظر إلى صدع في أرض، فقال: تحت هذا دابة، فنظروا فإذا حية، فقيل له: من أين علمت؟ قال: رأيت ما بين الآجُرَّتين نديًا من بين جميع تلك الرحبة، فعلمت أن تحتها شيئًا يتنفس (١٠).

□ وقال الجاحظ: «وحج إياس فسمع نباح كلب، فقال: هذا كلب مشدود، ثم سمع نباحه، فقال: قد أُرسل، فانتهروا إلى الماء فسألوهم فكان كما قال، فقيل له: من أين علمت؟ قال: كان نباحه وهو موثق يسمع من مكان واحد، ثم سمعته يقرب مرة ويبعد أخرى»(٢).

□ ومرّ إياس ليلة بمَاء فقال: «اسمع صوت كلب غريب، فقيل له: كيف عرفته. قال: بخضوع صوته وشدة نباح الآخرين. فسألوا: فإذا كلب غريب والكلاب تنبحه»(٣).

## فراسة القاضي أبوحازم (١):

وكان القاضي أبو خازم له في ذلك العجب العُجاب، وكانوا ينكرون عليه، ثم يظهر الحق فيما يفعله.

□ قال مُكرِّم بن أحمد: «كنت في مجلس القاضي أبي خازم فتقدم

<sup>(</sup>۱) «وفيات الأعيان» (۱/ ٢٤٨)، و«البداية والنهاية» (٩/ ٣٣٥)، و«الحيوان» للجاحظ.

<sup>(</sup>٢) «الأذكياء» (ص٧٦).

<sup>(</sup>٣) «وفيات الأعيان» (١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) هو عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني الحنفي القاضي أبو خازم- بالخاء المعجمة- انظر «سير أعلام النبلاء» (١٣/ ٥٣٩).

رجل شيخ ومعه غلام حَدَث، فادعى الشيخ عليه ألف دينار دينًا، فقال: ما تقول؟ قال: نعم. فقال القاضي للشيخ: ما تشاء؟ قال: حبسه، قال: لا، فقال الشيخ: إن رأى القاضي أن يحبسه فهو أرجى لحصول مالي. فتفرس أبو خازم فيهمًا ساعة. ثم قال: تلازما حتى أنظر في أمركمًا في مجلس آخر، فقلت له: لم أخرت حبسه؟ فقال: ويحك، إني أعرف في أكثر الأحوال في وجوه الخصوم وجه المحق من المبطل، وقد صارت لي بذلك دربة لا تكاد تخطئ، وقد وقع لي أن سمَاحة هذا بالإقرار عين كذبه ولعله ينكشف لي من أمرهما ما أكون معه على بصيرة، أما رأيت قلة تغاضبهمًا في المناكرة، وقلة اختلافهما، وسكون طباعهمًا مع عظم المَال؟ وما جرت عادة الأحداث بفرط التورع حتى يُقِرُّ مثل هذا طوعًا عجلًا، منشرح الصدر على هذا المال، قال: فبينما نحن كذلك نتحدث إذ أتى الآذن يستأذن على القاضي لبعض التجار، فأذن له، فلمَّا دخل قال: أصلح الله القاضي، إني بليت بولد لي حدث يُتْلِف كل مال يظفر به من مالي في القيان (١) عند فلان. فإذا منعته احتال بحيل تضطرني إلى التزام الغرم عنه. وقد نصب اليوم صاحب القيان يطالب بألف دينار دينًا حالًا، وبلغني أنه تقدم إلى القاضي ليقرَّ له فيحبسه، وأقع مع أمه فيمًا ينكد عيشنا إلى أن أقضى عنه، فلمَّا سمعت بذلك بادرت إلى القاضي لأشرح له أمره، فتبسم القاضي، فقال: عليَّ بالغلام والشيخ. فأرهب أبو خازم الشيخ، ووعظ الغلام. فأقرًّا، فأخذ الرجل ابنه وانصرفا "(٢).

<sup>(</sup>١) القيان: جمع قَيْنَة هي الأمة مغنِّية كانت أو غير مغنِّية.

<sup>(</sup>٢) «الطرق الحكمية» (٢/ ٧٠- ٧١)، وانظر: «تاريخ بغداد» (١١/ ٦٦)، و«تاريخ



□ وروي أن رجلًا جاء إلى أبي حازم فقال له: «إن الشيطان يأتيني فيقول: إنك قد طلقت زوجتك فيشككني. فقال له أوَيس قد طلقتها؟ قال: لا. قال: ألم تأتني أمس فطلقتها عندي؟ فقال: والله ما جئتك إلا اليوم ولا طلقتها بوجه من الوجوه. قال: فاحلف للشيطان إذا جاءك كما حلفت لي وأنت في عافية!!»(١).

#### فراسة ابن النسوي:

□ قال الشيخ: «حدثني أبو محمد عبد الله بن علي المقري قال: كان حاجب باب ابن النسوي ذكيًا، فسمع في بعض ليالي الشتاء صوت براده، فأمر بكبس الدار، فأخرجوا رجلًا وامرأة، فقيل له: من أين علمت هذا؟ قال: في الشتاء لا يبرد الماء، وإنما هذه علامة بين هذين.».

وبه حدثني أبو حكيم إبراهيم بن دينار الفقيه قال: «حدثني أبي قال: جيء إلى ابن النسوي برجلين قد اتُهمَا بالسرقة فأقامهمَا بين يديه، ثم قال: شربة ماء فجاء بها، فأخذ يشري ثم ألقاها من يده عمدًا فوقعت فانكسرت، فانزعج أحد الرجلين لانكسارها وثبت الآخر، فقال للمنزعج: اذهب أنت، وقال للآخر: رد ما أخذت، فقيل له من أين علمت؟ فقال: اللص قوي القلب لا ينزعج وهذا المنزعج بريء لأنه لو تحركت في البيت فأرة لازعجته ومنعته أن يسرق» (٢).

□ قال ابن الجوزي وذكر بعض مشايخنا: «أن رجلًا من جيران ابن

دمشق» (۳٤/ ۸۶)، و «السير» (۱۳/ ۵۶۰).

<sup>(</sup>١) «فراسة المؤمن» (ص١٠٤).

<sup>(</sup>٢) «الأذكياء» (ص٧١)، و «فراسة المؤمن» (١٠٥).

النسوي كان يصلي بالناس دخل على ابن النسوي في شفاعة، وبين يديه صحن فيه قطائف، فقال له ابن النسوي: كُلْ. فامتنع، فقال: كأنني بك وأنت تقول من أين لابن النسوي شيء حلال، ولكن كُل، فمَا أكلت قط أحل من هذا. قال بحكم المداعبة: من أين لك شيء لا يكون فيه شبهة؟ فقال:إن أخبرتك تأكل؟ قال: نعم، فقال: كنت منذ ليال في مثل هذا الوقت، فإذا الباب يدق، فقالت الجارية: من؟ فقالت: امرأة تستأذن، فأذن لها، فدخلت فأكبت على قدمى تقبلها، فقلت: ما حاجتك؟ قالت: لي زوج ولي منه ابنتان لواحدة اثنتا عشرة سنة وللأخرى أربع عشرة سنة، وقد تزوج عليَّ وما يقربني والأولاد يطلبونه، فضيق صدري لأجلهم، وأريد أن يجعل ليلة لي وتلك ليلة، فقلت لها: صناعته؟ فقالت: خباز، قلت: وأين دكانه؟ قالت: بالكرخ، ويعرف بفلان بن فلان. فقلت: وأنت بنت من؟ فقالت: بنت فلان، قلت: فما اسم بناتك؟ قالت: فلانة وفلانة.. قلت: أنا أرده إليك إن شاء الله تعالى، فقالت: هذه شقة قد غزلتها أنا وابنتاي، وأنت في حل منها. قلت: خذي شقتك وانصرفي. فمضت فبعثت إليه اثنين وقلت: احضراه ولا تزعجاه. فأحضراه وقد طار عقله، فقلت: لا بأس عليك إنمًا استدعيتك لأعطيك كرا طعام وعمالته تقيمه خبزًا للرحالة، فسكن روعه وقال: ما أريد له عمالة. قلت: بلى. صديق مخسر عدو مبين. أنت منى وإليَّ. كيف هي زوجتك فلانة تلك بنت عمى، وكيف بناتها فلانة وفلانة؟ فقال: بكل خير، قلت: الله الله لا أحتاج أن أوصيك بها لا تضيق صدرها فقبل يدي، فقلت: امض إلى دكانك وإن كانت لك حاجة فالموضع بحكمك فانصرف. فلمَّا كان في هذه الليلة جاءت المرأة فدخلت، وكان هذا الصحن معها وأقسمت



عليَّ بالله أن لا أرده، وقالت: قد جمعت شملي وشمل أولادي وهذا والله من ثمن غزلي، فبالله لا ترده، فهل هو حلال؟ فقال: والله ما في الدنيا أحل من هذا. قال: فكُلْ، فأكل»(١).

## فراسة أبى حنيفة:

□ عن أبي يوسف قال: «دعى المنصور أبا حنيفة، فقال الربيع حاجب المنصور، وكان يعادي أبا حنيفة: «يا أمير المؤمنين هذا أبو حنيفة يخالف جدَّك، كان عبد الله بن عباس يقول: إذا حلف على اليمين، ثم استثنى بعد ذلك بيوم أو بيومين جاز الاستثناء، وقال أبو حنيفة: لا يجوز الاستثناء إلَّا متصلًا باليمين، فقال أبو حنيفة يا أمير المؤمنين: إن الربيع يزعم أن ليس لك في رقاب جندك بيعة. قال: وكيف؟ قال: يحلفون لك ثم يرجعون إلى منازلهم فيستثنون فتبطل أيمانهم؛ فضحك المنصور وقال: يا ربيع لا تعرض لأبي حنيفة، فلمَّا خرج أبو حنيفة قال له الربيع: أردت أن تشيط بدمي، قال: لا. ولكنك أردت أن تشيط بدمي، فخلصتك وخلصت نفسي!!»(٢).

□ وعن عبد الواحد بن غياث قال: «كان أبو العباس الطوسي سيء الرأي في أبي حنيفة، وكان أبو حنيفة يعرف ذلك، فأقبل عليه فقال: يا أبا حنيفة، إن أمير المؤمنين يدعو الرجل منا فيأمره بضرب عنق الرجل لا يدري ما هو أيسعه أن يضرب عنقه؟ قال: يا أبا العباس أمير المؤمنين يأمر بالحق أو بالباطل؟ قال: بالحق. قال: انفذ الحق حيث كان ولا تسأل عنه،

<sup>(</sup>١) «فراسة المؤمن» (ص٥٠١- ١٠٧)، و «الأذكياء» (ص٧٧).

<sup>(</sup>٢) «وفيّات الأعيان» (٥/ ٤١١).

ثم قال أبو حنيفة لمن قرب منه: إن هذا أراد أن يو ثقني فربطته».

□ وعن علي بن عاصم قال: «دخلت على أبي حنيفة وعنده حجّام يأخذ من شعره، فقال للحجام: تتبع مواضع البياض لا تزد. قال: ولِمَ؟ قال: لأنه يكثر، فتتبع مواضع السواد لعله يكثر»(١).

□ وعن يحيى بن جعفر قال: «سمعت أبا حنيفة يقول: احتجت إلى ماء بالبادية، فجاءني أعرابي ومعه قربة من ماء، فأبى أن يبيعنيها إلا بخمسة دارهم، فدفعت إليه خمسة دراهم وقبضت القربة، ثم قلت: يا أعرابي، ما رأيك في السويق؟ فقال: هات. فأعطيته سويقًا ملتوتًا بالزيت، فجعل يأكل حتى امتلأ، ثم عطش، فقال: شربة. قلت: بخمسة دارهم، فلم أنقصه من خمسة دراهم على قدح من ماء، فاستزددت الخمسة وبقي معه الماء»(٢).

وعن عبد المحسن بن علي قال: «ذكر أبو حنيفة وفطنته، فقال استودع رجل من الحجاج رجلًا بالكوفة وديعة، فحج ثم رجع، فطلب وديعته، فأنكر المستودع وجعل يحلف له، فانطلق الرجل إلى أبي حنيفة يشاوره، فقال: لا تعلم أحدًا بجحوده. قال: وكان المستودع يجالس أبا حنيفة، فخلا به وقال له: إن هؤلاء قد بعثوا يستشيروني في رجل يصلح للقضاء. فهل تنشط؟ فتمانع الرجل قليلًا، وأقبل أبو حنيفة يرغبه فانصرف على ذلك وهو طمع، ثم جاء صاحب الوديعة، فقال له أبو

<sup>(</sup>۱) «حدائق الأزاهر» للأندلسي (۹۹)، وانظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (م/٤١٢)، و«فراسة المؤمن» (ص١٠٨).

<sup>(</sup>٢) «ثمرات الأوراق» لابن حجة (ص١٢٠).



حنيفة: اذهب إليه وقل له: أحسبك نسيتني أودعتك في وقت كذا والعلامة كذا. قال: فذهب الرجل فقال له: فدفع إليه الوديعة، فلمَّا رجع المستودع قال أبو حنيفة: إني نظرت في أمرك فأردت أن أرفع قدرك ولا أسميك حتى يحضر ما هو أجل من هذا»(١).

□ وعن ابن الوليد قال: «كان في جوار أبي حنيفة فتى يعتني مجلس أبي حنيفة ويكثر الجلوس عنده، فقال يومًا لأبي حنيفة: إني أريد التزويج إلى فلان من أهل الكوفة، وقد خطبت إليهم، وقد طلبوا مني من المهر فوق وسعي وطاقتي، وقد تعلقت نفسى بالتزويج، فقال أبو حنيفة: فاستخر الله تعالى وأعطهم ما يطلبونه منك فأجابهم إلى ما طلبوه فلمَّا عقدوا النكاح بينهم وبينه جاء إلى أبي حنيفة، فقال له: إني قد سألتهم أن يأخذوا مني البعض وليس في وسعى الكل، وقد أبو أن يحملوها إلَّا بعد وفاء الدين كله فمَاذا ترى؟ قال: احتل واقترض حتى تدخل بأهلك، فإن الأمر يكون أسهل عليك من تشدد هؤلاء القوم، ففعل ذلك اقرضه أبو حنيفة فيمن أقرضه، فلمَّا دخل بأهله وحملت إليه قال أبو حنيفة: ما عليك أن تظهر أنك تريد الخروج عن هذا البلد إلى موضع بعيد، وإنك تريد أن تسافر بأهلك معك، فاكترى جملين وجاء بهمًا وأظهر أنه يريد الخروج إلى خراسان في طلب المعاش، وأنه يريد حمل أهله بعد، فاشتد ذلك على أهل المرأة وجاؤوا إلى أبي حنيفة ليسألوه ويتسعينوه في ذلك، فقال لهم أبو حنيفة: له أن يخرجها حيث شاء. قالوا له: ما يمكننا أن ندعها تخرج. فقال لهم أبو حنيفة: فأرضوه بأن تردوا عليه ما أخذتموه منه، فأجابوه إلى

<sup>(</sup>١) «الأذكياء» (ص٨٧)، و «فراسة المؤمن» (ص٩٠١).

ذلك. فقال أبو حنيفة للفتى: إن القوم قد سمحوا أن يردوا عليك ما أخذوه منك من المهر ويبرؤك منه، فقال له الفتى: وأنا أريد منهم شيئًا آخر فوق ذلك، فقال أبو حنيفة: أيما أحب إليك أن ترضى بهذا الذي بذلوه لك، وإلَّا أقرت المرأة لرجل يدين لا يمكنك أن تحملها ولا تسافر بها حتى تقضي ما عليها من الدين قال، فقال الرجل: الله الله لا يسمعوا بهذا، فلا آخذ منهم شيئًا، فأجاب إلى الجلوس وأخذ ما بذلوه من المهر الله الله المهرالال.

□ وعن أحمد بن الدفاق قال: «بلغني أن رجلًا من أصحاب أبي حنيفة أراد أن يتزوج، فقال أهل المرأة: نسأل عنه أبا حنيفة، فأوصاه أبو حنيفة، فقال: إذا دخلت علي قضع يدك على ذكرك، ففعل ذلك، فلمًا سألوه عنه قال: قد رأيت في يده ما قيمته عشرة آلاف درهم».

□ وبلغنا أن رجلًا جاء إلى أبي حنيفة فشكا له أنه دفن مالًا في موضع ولا يذكر الموضع، فقال أبو حنيفة: «ليس هذا فقهًا فأحتال لك فيه، ولكن اذهب فصل الليلة إلى الغداة، فإنك ستذكره إن شاء الله تعالى (٢)، ففعل الرجل ذلك، فلم يمض إلَّا أقل من ربع الليل حتى ذكر الموضع، فجاء إلى أبي حنيفة فأخبره فقال: قد علمت أن الشيطان لا يدعك تصلي حتى تذكر، فهلا أتممت ليلتك شكرًا لله وَعَلَيْهُ!».

□ قال: وبلغنا أن رجلًا ابتلي بمحبة امرأة، فأتى أبا حنيفة، فأخبره أن ماله قليل، وأنهم إن علموا بذلك لم يزوجوه، فقال له أبو حنيفة: أتبيعني

<sup>(</sup>١) «الأذكياء» (ص٨٧، ٨٨).

<sup>(</sup>٢) «وفيات الأعيان» (٥/ ٤١١)، و «فراسة المؤمن» (ص١١١).



أحليلك بأثني عشر ألف درهم؟ قال: لا. قال: فأخبر القوم أني أعرفك، فمضى فخطبها، فقالوا: من يعرفك، فقال أبو حنيفة، فسألوا أبا حنيفة عنه، فقال: ما أعرفه إلَّا أنه حضر عندي يومًا فساوم في سلعة له باثني عشر ألف درهم، فلم يبع، فقالوا: هذا يدل على أنه ذو مال، فزوجوه، فلمَّا تيقنت المرأة حاله قالت: لا يضيق صدرك وهذا مالي بحكمك، ثم مضت إلى أبي حنيفة في حليها وحللها فقالت: فتوى، فدخلت فأسفرت عن وجهها، فقال: تستري، فقالت: ما يمكن قد وقعت في أمر لأ يخلصني منه إلَّا أنت. أنا بنت هذا البقال الذي على رأس الدرب، وقد بلغت عمرًا واحتجت إلى الزوج وهو لا يزوجني، ويقول لمن يخطبني: ابنتي عوراء قرعاء شلاء، ثم حسرت عن وجهها ورأسها ويديها. ويقول ابنتي زمنة وكشفت عن ساقيها وأريد أن تدبرني، فقال: ترضين أن تكوني لي زوجة؟ فقبلت قدميه، وقالت: من لي بغلامك، فقال: امضي في دعة الله، فخرجت، فحضر البقال ودفع إليه خمسين دينارًا وقال: زوجني ابنتك. فكتب كتابًا بمئة دينار، فقال البقال: يا سيدي، استر ما ستر الله أنا لي بنت أزوجك. قال: دع هذا عنك رضيت بابنتك القرعاء الشلاء الزمنة، فزوجه على المئة والخمسين ومضى، فحدث زوجته فقالت: والله لا كان إلَّا يكون هذا إلَّا على يد أبي حنيفة، فلمَّا كان عشية تلك الليلة أجلسها أبوها في صن وحملها بينه وبين غلامه، فلمَّا رآها أبو حنيفة قال: ما هذا؟ فقال البقال: أشهد على أمها إن كانت لي بنت غيرها، فقال أبو حنيفة: هي طالق ثلاثًا أعد عليَّ الكتاب، ثم جاءت تلك المرأة إليه، فقال: ما حملك على ما فعلت؟ فقالت: وأنت ما حملك على أن غررتنا برجل فقير».

وقال أبو حنيفة: «خدعتني امرأة أشارت إلى كيس مطروح في الطريق، فتوهمت أنه لها، فحملته إليها، فقالت: احتفظ به حتى يجيء صاحبه!!».

□ ومن المنقول عن بعض الفقهاء، جاء رجلٌ إلى أبي حنيفة فقال له: «إذا نزعتُ ثيابي ودخلتُ النهر اغتسل، فإلى القبلة أتوجه أم إلى غيرها؟ فقال له: الأفضل أن يكون وجهك إلى ثيابك لئلا تسرق!!»(١).

## فراسة الإمام الشافعي:

قال الحميدي: قال الشافعي عَلَيْهُ: «خرجت إلى اليمن في طلب كتب الفراسة؛ حتى كتبتها وجمعتها. ثم لمَّا حان انصرافي، مررت على رجل في طريقي: وهو مُحْتَبِ بفناء داره، أزرق العينين. ناتئ الجبهة، سناط (۲). فقلت له: هل من منزل؟ فقال: نعم. قال الشافعي: وهذا النعت أخبث ما يكون، في الفراسة – فأنزلني، فرأيت أحرم رجل: بعث إليَّ بعشاء وطيب، وعلف لدابتي، وفراش ولحاف. فجعلت أتقلب الليل أجمع: ما أصنع بهذه الكتب؟ –: إذ رأيت هذا النعت، في هذا الرجل، فرأيت أكرم رجل - فقلت: أرمي بهذه الكتب». فلمَّا صبحت، قلت للغلام: أسرج؛ فأسرج، فركبت ومررت عليه وقلت له: إذا قدمت مكة، ومررت بذي طوى (٣) فسل عن منزل محمد بن إدريس الشافعي.

<sup>(</sup>١) «المراح والمزاح» للغزي (ص٥٣)، و (فراسة المؤمن) (ص١١٢).

<sup>(</sup>٢) سناط: هو الكوسج الذي لا لحية له أصلا. انظر «مختار الصحاح».

<sup>(</sup>٣) ذو طوئ: واد بقرب مكة على نحو فرسخ، ويعرف في وقتنا بالزاهر في طريق التنعيم.



فقال لي الرجل: أمولًى الأبيك أنا؟!. قلت: لا.

قال: فهل كانت لك عندى نعمة؟! فقلت: لا.

فقال: أين ما تكلفت لك البارحة؟ قلت: وما هو؟

قال: أشتريت لك طعامًا بدرهمين؛ وإدامًا بكذا؛ وعطرًا بثلاثة دراهم؛ وعلفًا لدابتك بدرهمين، وكراء الفراش واللحاف درهمان.

قال: قلت: يا غلام؛ أعطه، فهل بقى من شيء؟

قال: كراء المنزل؛ فإني وسعت عليك، وضيقت على نفسى.

قال الشافعي: «فغبطت نفسي بتلك الكتب فقلت له بعد ذلك: هل بقي من شيء؟ قال: امضِ؛ أخزاك الله. فها رأيت قط شرًّا منك.

فقال الشافعي في نفسه: لقد عظم اعتقادي في تلك الأجزاء التي جمعتها في علم الفراسة وتيقنت أن هذا العلم حق (١).

□ وقال الربيع بن سليمَان: كنت عند الشافعي فجاءه رجل برقعه كتب فيها:

سل المفتى المكى هل في تنزوار ونظرة (٢) مشتاق الفؤاد جناح فأجابه الشافعى:

معاذ إله العرش أن يُلْهب التُّقى تلاحُقُ أكبادٍ بهنّ جراح

قال: الربيع فأنكرت على الشافعي أن يفتي لحدث بمثل هذا. فقلت:

<sup>(</sup>۱) «فراسة المؤمن» (ص۱۱۳- ۱۱۶) وانظر «الحلية» (۱٤٤)، و«مفتاح دار السعادة» (ص۲۷)، و«توالي التأسيس» (ص۵۱)، و«الآداب الشرعية» لابن مفلح (۳/ ۸۸۲- ۵۸۳).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية: ضمّة.

يا أبا عبد الله تفتي بمثل هذا لمثل هذا الشاب؟ فقال: لي يا أبا محمد هذا رجل هاشمي قد عرس في هذا الشهر يعني شهر رمضان، وهو حدث السنّ. فسأل هل عليه جناح أن يقبل أو يضم من غير وطئ، فأفتيته بهذا. قال الربيع: فتبعت الشاب فسألته عن حاله فذكر لي أنه مثل ما قال الشافعي.

قال: فما رأيت فراسة أحسن منها (١).

ويروى أن رجلًا راح يفحص النائمين واحدًا إثر الآخر. فقال الشافعي لتلميذه البار الربيع المزني: قم واذهب لهذا الرجل وقل له: إنه يبحث عن عبد أسود مصاب بمرض في إحدى عينيه. قال الربيع: فقمت ونفذت الأمر فقال الرجل: نعم، هذا صحيح. وبعدها ذهب الرجل إلى الشافعي وسأله: أين عبدي؟ ابحث عنه في السجن، فإنه هناك. فرحل الرجل ووجد عبده بالفعل في السجن، فخاطب الربيع الشافعي قائلًا: اشرح لي هذا الذي حدث لأنك سببت لنا حيرة.

أجاب قائلًا: رأيت رجلًا يدخل من باب الجامع ويلف حول النائمين، قلت: إنه يبحث عن هارب. وحين اقترب من السود وتجاهل البيض، قلت: أحد عبيده السود قد فر هاربًا، وحين رأيته يتفحص العين اليسرى، استنبطت أن العبد لا بد أن يكون مصابًا بمرض في عينه، قلنا له: وكيف عرفت أنه في السجن. أجاب مطبقًا «الحديث» على العبيد «إذا جاعوا سرقوا وإذا شبعوا نكحوا» واستنبطت أنه لا بد أن يكون قد اقترف

<sup>(</sup>١) «فراسة المؤمن» (ص١١٥).



أحد هذين الجرمين، وأنتم ترون الآن أنه كذلك الله الله المراس

□ ويروى أن الشافعي ومحمد بن الحسن كانا جالسين بفناء الكعبة فدخل رجل من باب المسجد فقال أحدهما أراه نجارًا، وقال الآخر: بل حدادًا فتبادر من حضر إلى الرجل فسألوه فقال لهم: كنت نجارًا وأنا الآن حدادًا»(٢).

 $\Box$  وعن حرملة بن يحيى: «سمعت الشافعي وقد سأله رجل فقال: حلفت بالطلاق إن أكلت هذه الثمرة أو رميت بها. قال: تأكل نصفها وترمي نصفها!!» $^{(7)}$ .

#### فراسة يحيى بن أكثم:

□ ذكر أبو يعلى عيسى بن محمد الطوماري أنه سمع أبا حازم القاضي سمعت أبي يقول: ولي يحيى بن أكثم قضاء البصرة وسنه عشرون أو نحوها، فقال له أحدهم: كم سنو القاضي؟ قال: فعلم أنه قد استصغر. فقال له: أنا أكبر من عتاب بن أسيد الذي وَجَّه به النبي ﷺ قاضيًا على أهل مكة يوم الفتح. وأنا أكبر من معاذ بن جبل الذي وجه به النبي ﷺ قاضيًا إلى أهل اليمن، وأنا أكبر من كعب بن سور الذي وجه به عمر بن الخطاب قاضيًا على أهل البصرة»(١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي، و«توالي التأسيس» لابن حجر، و«فراسة المؤمن» (ص١١٦).

<sup>(</sup>٢) «فراسة المؤمن» (ص١١٦).

<sup>(</sup>٣) الهامش السابق.

<sup>(</sup>٤) «وفيات الأعيان» (٦/ ١٥١).

# فراسة الليث بن سعد:

عن أبي علي الحسن بن مليح الطرائفي بمصر، حدثنا لولو الخادم الرشيد قال: «جرى بين هارون الرشيد وبين ابنة عمه زبيدة مناظرة وملاحاه في شيء من الأشياء، فقال هارون لها في عرض كلامه: أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة، ثم ندم واغتمًا جميعًا بهذا اليمين، ونزلت بهما مصيبة لموضع ابنة عمه منه، فجمع الفقهاء وسألهم عن هذا اليمين فلم يجد منها مخرجًا، ثم كتب إلى سائر البلدان من عماله إن يحمل إليه الفقهاء من بلدانهم، فلمًا اجتمعوا جلس لهم وأدخلوا عليه، وكنت واقفًا بين يديه لأمر إن حدث يأمرني بما شاء فيه، فسألهم عن يمينه، وكنت المعبر عنه، وهل له منها مخلص، فأجابه الفقهاء بأجوبة مخلفة، وكان إذ ذاك فيهم الليث بن سعد في من أشخص من مصر، وهو جالس في آخر المجلس لم يتكلم بشيء، وهارون يراعي الفقهاء واحدًا واحدًا.. فقال له: بقى ذلك الشيخ في آخر المجلس لم يتكلم بشيء، وهارون عراعي الفقهاء واحدًا فقلت له: إن أمير المؤمنين يقول: مالك لا تتكلم كمَا تكلم أصحابك؟.

فقال: قد سمع أمير المؤمنين قول الفقهاء وفيه مقنع، فقال: إن أمير المؤمنين يقول: لو أردنا ذلك سمعنا من فقهائنا ولم نشخصكم من بلدانكم، ولما أحضرت هذا المجلس، فقال: يخلي أمير المؤمنين مجلسه إن أراد أن يسمع كلامي في ذلك.

فانصرف من كان بمجلس أمير المؤمنين من الفقهاء والناس، ثم قال: تكلم، فقال: يدنيني أمير المؤمنين، فقال: ليس بالحضرة إلّا هذا الغلام وليس عليك منه عين، فقال: يا أمير المؤمنين، أتكلم على الأمان



وعلى طرح التعمل والهيبة والطاعة لي من أمير المؤمنين في جميع ما آمر به ؟ .. قال: لك ذلك، قال: يدعو أمير المؤمنين بمصحف جامع، فأمر به فأحضر، فقال: يأخذه أمير المؤمنين فيتصفحه حتى وصل إلى سورة الرحمن، فقال: يقرأ أمير المؤمنين. فقرأ. فلمّا بلغ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَانِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الله اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فقال: يا أمير المؤمنين، فهي جنتان وليست بجنة واحدة كما ذكر الله تعالى في كتابه، فسمعت التصفيق والفرح من خلف الستر، وقال هارون: أحسنت والله، بارك الله فيك، ثم أمر بالجوائز والخلع لليث بن سعد. ثم قال هارون: يا شيخ اختر ما شئت وسل ما شئت تجب فيه. فقال: يا أمير المؤمنين، وهذا الخادم الواقف على رأسك.. فقال: وهذا الخادم.

فقال: يا أمير المؤمنين، والضياع التي لك بمصر ولابنة عمك أكون عليها وتسلم إليَّ لأنظر في أمورها. قال: بل نقطعك إقطاعًا..

فقال: يا أمير المؤمنين، ما أريد من هذا شيئًا بل تكون في يدي لأمير المؤمنين فلا يجري على حيف العمال وأعز بذلك.

فقال: لك ذلك، وأمر أن يكتب له ويسجل بمَا قال، وخرج من بين

يدي أمير المؤمنين بجميع الجوائز والخلع والخادم. وأمرت زبيدة له بضعف ما أمر به الرشيد، فحمل إليه فاستأذن في الرجوع إلى مصر فحمل مكرمًا»(١).

# فراسة أبي بكر الباقلاني:

□ عن الحسين بن عثمان وغيره: «أن عضد الدولة بعث القاضي أبا بكر الباقلاني في رسالة إلى ملك الروم، فلمّا ورد مدينته عرف الملك خبره وبين له محله من العلم، فأفكر الملك في أمره، وعلم أنه لا يفكر له إذا دخل عليه كمّا جرى رسم الرعية أن يقبّل الأرض بين يدي الملك، فنتجت له الفكرة أن يضع سريره الذي يجلس عليه وراء باب لطيف لا يمكن أحد أن يدخل منه، إلّا راكعًا ليدخل القاضي منه على تلك الحال عوضًا من تفكيره بين يديه، فلمّا وصل القاضي إلى المكان فطن بالقصة، فأدار ظهره وحنى رأسه، ودخل من الباب وهو يمشي إلى خلفه، وقد استقبل الملك بدبره حتى صار بين يديه، ثم رفع رأسه ونصب وجهه وأدار وجهه حينئذٍ إلى الملك فعلم الملك من فطنته وهابه»(٢).

### فراسة ابن الجوزي حليه:

□ كان ﷺ له ذهن وقّاد وجواب حاضر يدلُّ على علو همة في الفراسة والفطنة: «سمع ابن الجوزي من بعض أهل العلم أن الخليفة المستضيء بالله قد غضب على إنسان من حاشيته فأراد أن يعاقبه فهرب، فلزم أخاه، فصادر الخليفة الأخ، وأخذ ماله، فشكى المصادر إلى ابن

<sup>(</sup>١) «وفيات الأعيان» (٤/ ٥٤٩)، و«تاريخ بغداد» (١٣/ ٤).

<sup>(</sup>۲) «سير أعلام النبلاء» (۳/ ۱۸۰ - ۱۸۱)، و «ترتيب المدارك» (٤/ ٢٠٠٠).



الجوزي، وذكر له القضية فقال له: إذا انقضى مجلس وعظي فقم قدّامي حتى تذكرني، وكان الخليفة يسمعُ وعظه من خلف السِّشْر، فلمَّا كان أوّل مجالسهم للوعظ بعد ذلك وانقضى المجلس قام ذلك الإنسان المصادر فلمَّا رآه الشيخ أبو الفرج أنشد مُعَرِّضًا بكون البريء لا يُؤاخذ بذنب الجريء مُحَرِّضًا الخليفة على العدل والإحسان، وأن يُعاد المال المأخوذ على ذلك الإنسان فقال:

قفي ثم أخبرينا يا سعادُ بذنب الطرف لم سُلِبَ الفؤادُ وأي قضية حكمت إذا ما جنى زيد به عمرو يقادُ؟؟ يعاد حديثكم فيزيد حسنًا وقد يستحسن الشيء المعاد

فقال الخليفة المستضيء بالله من وراء الستر: يعاد، يعني المال، فأعيد على ذلك الشخص ماله وانجبر حاله (١).

ويدلُّ هذا أيضًا على علو فراسة الخليفة وفطنته.

# فراسة الشيخ ياسين الزركشي في الإمام النووي:

□ يقول الشيخ ياسين الزركشي: «رأيت الشيخ محيي الدين وهو ابن عشر سنين بنوى (٢) ، والصبيان يكرهونه على اللعب معهم وهو يهرب منهم، ويبكي لإكراههم، ويقرأ القرآن في تلك الحال، فوقع في قلبي حبه، وجعله أبوه في دكان، فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن؟!.

قال: فأتيت الذي يقرئه القرآن توصية به، وقلت له: هذا الصبي، يرجى أن يكون أعلم زمانه، وأزهدهم، وينتفع الناس به، فقال لي منجم

<sup>(</sup>١) «وفيات الأعيان» (٢/ ٢٢٢)، و«مرآة الجنان» لليافعي.

<sup>(</sup>٢) بلدة من أعمال حوران، بينها وبين دمشق منزلان.

أنت؟ فقلت: لا، وإنمَا انطقني الله بذلك، فذكر ذلكم لوالده، فحرص عليه إلى أن ختم القرآن، وقد ناهز الاحتلام»(١).

#### فراسة سلطان العلماء العزبن عبد السلام:

□ جاء شخص إلى سلطان العلماء العزِّ بن عبد السلام وقال له: «رأيتك في النوم تُنْشِدُ:

وكنتُ كذي رِجْلَيْنِ رجل صحيحة ورجل رَمى فيها الزمانُ فَشُلَّتِ

### علو فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية:

□ قال شيخ الإسلام قيم الجوزية عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ﴿ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ المِلْمُلِلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

أخبر أصحابه بدخول التتار الشام سنة تسع وتسعين وستمئة، وأن جيوش المسلمين تُكْسَر، وإن دمشق لا يكون بها قتل عام ولا سبي عام، وإن كلّب الجيش وحدته في الأموال.. وهذا قبل أن يهمّ التتار بالحركة.

ثم أخبر الناس والأمراء سنة اثنين وسبعمئة لمَا تحرك التتار وقصدوا

<sup>(</sup>۱) «طبقات الشافعية» للسبكي (٨/ ٣٩٧ - ٣٩٧).

<sup>(</sup>Y) المصدر السابق (A/ ٢٤٥ - ٢٤٦).



الشام، أن الدائرة والهزيمة عليهم، وأن الظفر والنصر للمسلمين، وتوجه الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى العسكر الواصل من حماة فاجتمع بهم في القطيعة، فأعلمهم بما تحالف عليه الأمراء والناس من لقاء العدو، فأجابوا إلى ذلك.

وكان الشيخ تقي الدين يحلف للأمراء والناس أنكم في هذه الكره منصورون، فيقول له الأمراء: قل إن شاء الله، فيقول: إن شاء الله تحقيقًا لا تعليقًا.

وسمعته يقول ذلك. قال: فكلَّمَا أكثروا عليّ قلت: لا تكثروا كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ أنكم منصورون في هذه الكره. وإن النصر لجيوش الإسلام.

قال: وأطمعت بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو.

وكانت فراسته الجزئية في هاتين الواقعتين مثل المطر وكان يتأول في ذلك أشياء من كتاب الله منها قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْ مِلَى نَصُرَنَ اللهُ ال

وهذه الوقعة – المعركة- هي وقعة شقحب. وكانت فراسته على وقعة كل وهذه الوقعة – المعركة على وهذه الحمد والمنة».

"ولمَّا طُلب إلى الديار المصرية، وأريد قتله – بعدما أنضجت له القدور، وقلبت له الأمور من المناوئين والحاسدين، اجتمع أصحابه لوداعه، وقالوا: قد تواترت الكتب بأن القوم عاملون على قتلك. فقال: والله لا يصلون إلى ذلك أبدًا. قالوا: أتحبس؟ قال: نعم، ويطول حبسي.

ثم أخرج وأتكلم بالسنة على رؤوس الناس».

□ ولمَّا تولى عدوه الملقب بالجاشنكير الملك أخبروه بذلك. وقالوا: الآن بلغ مراده منك. فسجد لله شكرًا وأطال. فقيل له: ما سبب هذه السجدة؟ فقال: هذا بداية ذُلِّه ومفارقة عزِّه من الآن، وقلب زوال أمره. فقيل: متى هذا؟ فقال: لا تربط خيول الجند على القرط حتى تُغلب دولته. فوقع الأمر مثل ما أخبر به.

□ قال ابن القيم: «وقال مرة: يدخل علي الصحابي أو غيرهم، فأرى في وجوههم وأعينهم أمورًا لا أذكرها لهم. فقلت له – أو غيري – لو أخبرته؟ فقال: أتريدون أن أكون معرفًا كمعرف الولاة؟ وقلت له يومًا: لو عاملتنا بذلك لكان أدعى إلى الاستقامة والصلاح. فقال: لا تصبرون معي على ذلك جمعة، أو قال: شهرًا».

□ وأخبرني غير مرة بأمور باطنة تختص بي ممًا عزمت عليه ولم ينطق به لساني.

□ وأخبرني ببعض حوادث كبار تجري في المستقبل ولم يُعَيِّن أوقاتها وقد رأيت بعضها وأنا أنتظر بقيتها. وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ما شاهدته والله أعلم»(١).

### فراسة الأصمعي وفطنته:

عن عبد الرحمن بن أخي الأصمعي عن عمه قال: «بعث إلى الرشيد، فدخلتُ فإذا صَبيَّة، فقال: مَن هذه الصَّبيَّة؟ قلت: لا أدري. قال:

<sup>(</sup>۱) «مدارج السالكين» (۲/ ۱۸۹ - ۱۹۰)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (۱) ×۲۱ - ۲۲).



هذه مواسة بنت أمير المؤمنين، فدعوت لها وله. قال: نعم، فقبل رأسها، فقلت: إن أطعته أدركته الغيرة، فقتلني، وإن أنا عصيته قتلني بمعصية، فوضعت كمي على رأسها وقبلت كمي، فقال: والله يا أصمعي لو أخطأتها لقتلتك. أعطوه عشرة آلاف درهم»(١).

#### ذكاء البخاري وفطنته:

□ قال الحافظ أبو أحمد بن عدي: «سمعت عدة مشايخ يحكون: أن محمد بن إسمَاعيل البخاري قدم بغداد، فسمع به أصحاب الحديث: فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه؛ فعمدوا إلى مئة حديث، فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر. ودفعوا إلى عشرة أنفس: إلى كل رجل عشرة أحاديث؛ وأمورهم إذا حضروا المجلس: أن يلقوا ذلك على البخاري. وأخذوا الموعد للمجلس. فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء - من أهل خراسان وغيرها- ومن البغدادين. فلمَّا اطمأن المجلس بأهله: انتدب إليه رجل من العشرة، فسأله عن حديث من تلك الأحاديث. فقال البخاري: لا أعرفه. فسأله عن آخر، فقال: لا أعرفه. فمَا زال يلقى عليه واحدًا بعد واحد، حتى فرغ من عشرته؛ والبخاري يقول: لا أعرفه. فكان الفقهاء ممن حضر المجلس، يلتفت بعضهم إلى بعض، ويقولون: الرجل فهم. ومن كان منهم غير ذلك، يقضى على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. ثم انتدب رجل آخر من العشرة، فسأله عن حديث

<sup>(</sup>١) «الأذكياء» (ص١٣٦).

من تلك الأحاديث المقلوبة. فقال البخاري: لا أعرفه. فسأله عن آخر، فقال: لا أعرفه. فلم يزال يلقي عليه واحدًا بعد آخر، حتى فرغ من عشرته؛ والبخاري يقول: لا أعرفه. ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة، حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة؛ والبخاري لا يزيدهم على «لا أعرفه». فلمّا علم البخاري أنهم قد فرغوا: التفت إلى الأول منهم، فقال: أما حديثك الأول فقلت كذا؛ وصوابه كذا وحديثك الثاني قلت: كذا، وصوابه كذا، والثالث والرابع؛ على الولاء (۱)، حتى أتى على تمام العشرة. فرد كل متن إلى إسناده، وكل إسناد إلى متنه. وفعل بالآخرين مثل ذلك، ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها، وأسانيدها إلى متونها. فأقر له الناس بالحفظ، وأذعنوا له بالفضل». وذكر مختصرًا في مفتاح السعادة.

□ قال الحافظ ابن حجر: «هنا يخضع للبخاري؛ فمَا العجب من رده الخطأ إلى الصواب: فإنه كان حافظًا. بل العجب من حفظه للخطأ —على ترتيب ما ألقوه عليه – من مرة واحدة» وقد وقع له أيضًا نحو هذا في كل من سمر قند والبصرة: ممَا تضمَّن فوائد أخرى جليلة (٢).

# فطنة عائشة أم المؤمنين ﴿ فِي اللهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُمْ

□ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﴿ الله عن قالت: قلت: يا رسول الله: أرأيت لو نزلت واديًا فيه شجر أكل منه، ووجدت شجرًا لم

<sup>(</sup>١) على الولاء: أي بالتوالي.

<sup>(</sup>۲) انظر: مقدمة «فتح الباري»، و«تاريخ بغداد» (۲/ ١٥- ١٦).



يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: «في التي لم يرتع منها» تعني: أن النبي ﷺ لم يتزوج بكرًا غيرها»(١).

### فراسة أسماء ذات النِّطَاقيْن ﴿ إِسْ فَ وَفَطَنتُهَا:

□ عن عبد الله بن الزبير، عن أسماء بنت أبي بكر بيضه قالت: «لمَا توجه رسول الله ﷺ من مكة إلى المدينة ومعه أبو بكر حمل أبو بكر جميع ماله خمسة آلاف أو ستة آلاف درهم، فأتاني جدي أبو قحافة، وقد ذهب بصره، فقال: أرى هذا والله قد فجعكم بماله مع نفسه، فقلت: كلا يا أبت. قد ترك لنا خيرًا كثيرًا، فعمدت إلى أحجار جعلتها في كوة البيت كان أبو بكر يحصل ماله فيها، وغطيت على الأحجار بثوب، ثم جئت به فأخذت بيده ووضعتها على الثوب، وقلت: ترك لنا هذا فجعل يجد مس الحجارة من وراء الثوب، فقال: أما إذا ترك لكم هذا، فنعم، ولا والله ما ترك لنا قليلًا ولا كثيرًا».

وعن ابن أبي الزناد قال: «كان عند أسمًاء بنت أبي بكر قميص رسول الله عَيَّا فلمًا قتل عبد الله بن الزبير ذهب القميص فيمًا ذهب وفيمًا انتهت، فقالت أسمًاء: للقميص أشد عليَّ من قتل عبد الله، فوجد القميص عند رجل من أهل الشام، فقال: لا أردّه أو تستغفر لي أسمًاء، فقيل لها: قالت: كيف أستغفر لقاتل عبد الله. قالوا: أفليس تريد القميص. قالت: قولوا له: فليجيء، فجاء بالقميص ومعه عبد الله بن عروة، فقالت: ادفع القميص إلى عبد الله، فدفعه. فقالت: قبضت عروة، فقالت: المفيض إلى عبد الله، فدفعه. فقالت: قبضت

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) انظر: «سيرة ابن هشام»،و «البداية والنهاية»، و «السير» للذهبي.

القميص يا عبد الله؟ قال: نعم. قالت: غفر الله لك يا عبد الله، وإنما عنت عبد الله بن عروة»(١).

### ونختم بفراسة الإمام زيد بن ثابت ويك:

□ عن محمد بن سيرين قال: «حجَّ بنا الوليد، فمرَّ بنا على المدينة، فأدخَلنا على زيد بن ثابت، ونحنُ سبعة وَلَدُ سيرين، فقال له: هؤلاء بنو سيرين، فقال زيد: هذان لأمِّ، وهذان لأمِّ، وهذان لأمِّ، وهذان من أمِّ. قال: فمَا أخطأ»(٢).

<sup>(</sup>١) «فراسة المؤمن» (ص١٩٢ - ١٩٣).

<sup>(</sup>۲) «نزهة الفضلاء» (۱/ ٤٥٧)، وانظر «السير» ترجمة ابن سيرين (٤/ ٢٠٦-





# عُلُوُّ الهِمَّة في الأخذ بأسباب البركة والتَّحَلِّي بها

عُلاة الهمم مباركون أيْنَما حَلُوا، وهم أحْرَصُ الناس على التمسُّك بأسباب البركة والأخذ بها:

علاة الهمم مباركون، وهم أولى الناس بقول القائل:

قومٌ كرامُ السَّجايا أينها جلسوا يبقى المكان على آثارهم عَطِرَا

🗖 أو كما قال القائل:

تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطارُ وتشتهي العين فيكم منظرًا حسنًا كأنكم في عيون الناس أقهارُ لا أوحشَ الله ربعًا من زيارتكم يا مَن لهم في الحشا والقلب تذكارُ

تغلغلت البركة في أعماق حياتهم فملأتها ثقة ويقينًا بقيمة الخير، وأثّروا هم بأعمالهم الصالحة في الحياة بأسرها، وأثروها، وصبغوها من أرواحهم الطاهرة، وقلوبهم الطيبة الخيِّرة، فكثرت ينابيع الخير من آثارهم وأيديهم، بعد أن أسِنت الحياة بأدران المادة، وتكدَّر صفوها بمطامع غيرهم وجشعهم ودنسهم وآثامهم.

□ علاة الهمم مباركون امتد أثرهم الطيب في أجيال وأجيال وعبر قرون وقرون، أناس موتى، ولكن تحيا القلوب والأرواح بذكرهم.

مباركون، وليست بركتهم كلمة ينطق بها اللسان، أو تصافحها الآذان، أو تقع عليها الأعين، تنطقها حروفًا، أو نسمعها أصواتًا، أو نراها رسمًا، وتبقى بعد ذلك خاوية من أي معنى أول مدلول.

طهرت بركاتهم مألوفة واضحة تراها الأعين في علم يورث للأجيال، أو كرامات ومواعظ أثّرت في الآلاف من الناس فكانت الهداية بهذه المواعظ، أو كرامات، أو جلب أرزاق لعوام الناس كانوا هم سببه بدعائهم لربهم، أو بركات غير محسوسة، ولكن يستشعر الناس آثارها في أنفسهم ووجدانهم بقُربهم من هؤلاء المباركين علاة الهمم، تنعكس عليهم بالرضا والسكينة.

🗖 والبركة: زيادةٌ ونهاءٌ، كثرةُ خيرٍ، وغزارةُ نفع.

\* قال تعالى لنبيه نوح عَلَيْتُ أُول رسول أُرسِل: ﴿ قِيلَ يَـٰنُوحُ ٱهْبِطُ إِسَلَنْمِ مِنَّا وَبُرَكَتٍ عَلَيْكُ وَعَلَىٰٓ أُمْمِ مِّمَّن مَّعَكُ ﴾ [هود: ٤٨].

# خليل الرحمن معلم الخير الأُمَّة المبارك:

\* قال تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَكَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللّهِ.. ﴾ [النحل: ١٢٠]. والأمة هو الإمام معلم الخير العامل القدوة.

 « وقال تعالى: ﴿ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَقَ وَمِن دُرِيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِيَّالِمُ اللهُ وَقَالِ اللهُ اللهُ

\* أفاض الله على خليله ﷺ بركات الدين والدنيا بأن أكثرنا نسلهما وجعلنا منهم أنبياء ورُسُلًا: ﴿ وَوَهَبْنَالُهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيّتِهِ النُّبُوّةَ وَالْكِنَبُ وَءَاتَيْنَكُ أَجَرَهُ فِي الدُّنْيَ ۚ وَإِنَّهُ فِي الْآنِهِ فِي الدُّنْيَ ۗ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ اللهُ ا

\* وقال تعالى: ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَمُ عَلَى ٓ إِبْرَهِيمَ ﴿ كَذَلِكَ خَذِكِ كَذَلِكَ مَخَدِنِينَ ﴿ الصافات].

\* وقال تعالى عن نبيه عيسى عَلَيْتِلا: ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارِّكًا أَيْنَ مَا كُنتُ

وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (٣) ﴾ [مريم].

اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كم صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كم باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

#### محمد رسول الله علية المبارك:

علَّمنا ربنا تبارك وتعالى أن نُصَلِّي ونُسلم عليه في صلواتنا.. وهو المبارَك أينها كان.. بأبي هو وأمى..

كفى بالمطايا طيبُ ذكرك حاديا ضياءً كفانا نورُ وجهك هاديا لَمَلَّ خيالًا منك يلقى خيالِيَا إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا وإنْ نحن أضللنا الطريق ولم نجِد وإن لأستغشى وما بي غشوة

□كانت البركة فيه ومعه وعنده ﷺ.

□ فكلامه مبارك، يقول الكلمة المُوجَزَة، فتحمل في طيَّاتها مِن العبر والعظات ما يَدْهَشُ لِرَوْعتها العقلُ حُسْنًا وبلاغةً، فلا أَبْدَع، ولا أوجَزَ، ولا أعجزَ من هذا الكلام الباهي الزاهي..

كَأْنَّهُ الرَّوْضَ حَيَّتْهُ الصَّبَا سَحَرًا وزاره الغيثُ فازدانت خمائِكُ أ

□ وَيُلْقِي الحُطبة، فيجعل الله فيها من النفع والتأثير والبركة ما يبقَى صداه في الأجيال جيلًا بعد جيل.

□ والبركة في عمره ﷺ، فقد عاش ثلاثًا وعشرين سنة في إبلاغ رسالته ليس إلَّا، فكان في هذه الفترة الوجيزة من الفتح والنصر والنفع والعلم والإيهان والإصلاح ما لا يقوم به غيره في قرون ودهور، ففي

ثلاثٍ وعشرين سنة فحسب، بلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، وعَلَّم القرآن، ونَشَر السُّنَّة، وقضى على الكُفْرِ، وأسَّس دولة العدلِ، وأقام أعظم حضارة راشدة عرفتها الإنسانية.. فسبحان من بارك في لحظات عمُره ودقائق حياته..

# مَرَّتْ سنينٌ بالسُّعودِ وبالْهَنَا فكأنَّها مِن حُسسنِها أيَّامُ

• وبُورِك له في آثاره، فقد مَرَّ بصاحب قبريْن يُعذَّبان، أحدهما كان لا يتنزَّه من البول، والآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس، فَشَقَّ ﷺ عصًا خضراء كانت معه وغرسها على القبريْن، وقال: «أرجو أن يخفَّفَ عنها من العذاب حتى تيبسا»(١).

□ ومَرِض علي بن أبي طالب ولين بالرَّمَدِ يوم خيبر، حتى أصبح لا يرى شيئًا، فنفث عليه النبي ﷺ فأبصر - بإذن الله- في الحال لبركة دعائه ونفثه ﷺ:

مَــرِض الحبيبُ فزرْتُــهُ فمرضت مِـن خـوفي عليــه وأتـــى الحبيبُ يـــزورني فــشُفَيت مِــن نظــري إليــه

□ وكان الجيشُ في الخندق ألف رجل، وقد بَلَغ بهم الجوع مبلغًا عظيمًا، فدعا جابر بن عبد الله وينف الرسول ﷺ وثلاثةً معهم على عَناقِ من وَلَد الماعز ذبَحها وشيءٍ من طعام الشعير، فدعا ﷺ الجيش جميعًا وسَبَقهم، ودَعَا على الطعام ونَفَث، ثم أدخلهم عَشرةً عَشَرة، فأكلوا جميعًا وشبعوا جميعًا، وبَقِي الطعام بحاله، ووُزِّع على أهل المدينة، فما بقي بيتٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢١٦، ٢١٨)، ومسلم (٢٩٢) عن ابن عباس هيش.

إلَّا دَخَلَه من ذلك الطعام..

ك فلا إله إلَّا الله! يا لها من معجزة باهرة وآية ظاهرة على صِدقه وبركته ونبوَّته..

عُلُو في الحياةِ وفي الماتِ بحقٌ فيك كل المعجزاتِ عليك تحية الرحمن تسرِي بتبريكِ غوادِ رائحاتِ

وسافر معه جيشٌ قِوَامه ألفٌ وأربعمئة رجل، فانتهى ماؤهم وأشرفوا على الهلاكِ، وانقطعوا في البيداء، فدعا ﷺ بقِرْبَة صغيرة فيها قليل من ماء، فصبَّه على يده الشريفة الطاهرة المباركة، فثارت من بين أصابعه أنهارُ الماء، فملأ للناس أوعيتهم، وعَبَّؤُوا قِربَهم، وسَقَوا رواحلهم، وشَربوا وتوضؤوا، واغتسلوا جميعًا، ﴿ أَفَسِحُ هَلَا أَمْ أَنتُم لَا لَهُ أَنتُم لَا الطور].

وأبيضُ يُستسقى الغمام بوجهه ثُمالُ البتامي عصمةٌ للأرامِلِ

كَ فَحَيًّا الله ذَاكَ الكَفَّ الطاهر المبارك الذي ما خَان، ولا غَشَّ، ولا غَشَّ، ولا غَدر، ولا نَهَب، ولا سَرَق، ولا سَفَك..

يَـدٌ بيـضاءٌ لـوْ مُـدَّتْ بليـلِ عظيم الهَـوْلِ أَشرَقتِ الليالي

وزار سعدَ بن أبي وقَّاص وبيض وهو مريضٌ ملتهب الجسم، فوضع يَدَه المباركة على صدر سعد، فوجَدَ بَرْدَها كالثَّلْج، فشُفِي بإذَن الله.

□ يقول سعدٌ ﴿ عَلَيْ عَدْ سنوات طويلة: ﴿ وَالله لَكُأْنِي أَجِدُ بَرْدَهَا الْآنَ عَلَى صدري ﴾.

ورَشَّ ﷺ بقيَّة وَضوئه على جابر بن عبد الله هِيْنُ وهو مَريضٌ،

فَشُفِي بإذن الله، وحَلَق رأسه بمنّى يوم النَّحْر، فأعطى شِقّه الأيمن أبا طلحة الأنصاري؛ لأن صوته في الجيش خيرٌ من ألف فارس جائزة له، والنّصف الآخر وُزِّع على الناس، فكادوا يقتلون عليه، فمنهم من حَصَل عَلى شَعْرَةٍ، ومنهم مَن تقاسم هو وصاحبُه شعْرةً واحدة، ومنهم من كان يضعُ هذه الشعرة في الماء إذا أراد أن يشرب..

جَعلَتُ لِعرَّافِ البَهامة حُكْمَهُ وعَرَّاف نَجْد إِنْ هما شفَياني فَصوالله مسارُقيَافِ فَعلَمانه الله مسارُقيَافِ ولا شربسة إلَّا بهسا سَسقَيَافِ فَجئتُ إلى المعصومِ حتى أعَلَّنِي بشرْبَةِ حتَّ من هُدًى وبيانِ فجئتُ إلى المعصومِ حتى أعَلَّنِي

□ ومسحَ رأسَ أبي محذورة وهو صغير، فأقسم أبو محذورة لا يُحْلَقُ هذا الشَّعْر الذي مَسَّهُ كَفُّ الرسول ﷺ، فبقي طيلة حياته حتى طالَ ودُفِن معه.

وكان الصّبيان يأتونه ﷺ بآنيتهم، فيضعُ كفّه المبارك في إناء الماء واللبن، فيجدون فيه البركة والشفاء بإذن الله.

كَ وقصصُ بَرَكتِه لا تنتهي، وأحاديث معجزاتِه لا تنقضي، فهو المبارَكُ أينها حَلَّ وأينها ارتحل، وهو المُوفَق أينها سار وقام.

### بركات الصَّدِّيق ﴿ فَالله :

□ لقد كان أبو بكر الصديق فبلك أعظم الصحابة بركة وخيرًا على الأمة.. ورضي الله عن الصحابي القائل عن موقف أبي بكر الصديق فبلك يوم الرِّدَّة: «لو أطاعنا أبو بكر لكفرنا»، لقد ثبَّت الله بثبات الصِّديق وشجاعته الصحابة، ولو مال لمالوا.



□ قال علي بن المديني ﴿ الله عَلَى الله أعزَّ الإسلام برجلين لا ثالث له أبو بكر يوم الرِّدّة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة».

واستقام الناس باستقامته على دين الله وَاللهُ وَاللهُواللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ

• عن عائشة بين زوج النبي على قالت: خرجنا مع رسول الله عقد لي، فأقام بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله على التهاسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله على أبي والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء! فجاء أبو بكر ورسول الله والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فقال: حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فقالت عائشة بين فعاتبني والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فقالت عائشة بين فعاتبني بيده في خاصري فلا أبو بكر، وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصري فلا يمنعني من التحرك إلّا مكان رسول الله يكل على فخذي، فقام رسول الله يكل حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الخضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر.

قالت والنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبت العقد تحته (١).

ت قال الحافظ في «فتح الباري»: «المقصود بآل أبي بكر: نفسُه وأهلُه وأتباعه، وفيه دليل على فضل عائشة وأبيها وبيض وتكرار البركة منها، وفي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري- كتاب التيمُّم (١/ ٤٣١)، وأحمد (٦/ ١٧٩).

رواية عمرو بن الحارث: «لقد بارك الله للناس فيكم».

#### عمر الفاروق البارك فللعنف:

كَ إذا ذُكِر الصالحون فحَيَّهاً بعمر بن الخطاب والنه وعند ذكر عمر تنزل الرحمة.

- عن أبي هريرة والله على قال: قال رسول الله على الأمم ناسٌ مُحَدَّثون، فإن يكنْ في أمتي منهم أحد فهو عمر بن الخطاب»(١).
- □ وقال عبد الله بن عمر وبنض : «ما سمعت عمر يقول لشيءٍ قط: إني لأظنُّ كذا وكذا، إلَّا كان ما يظن »(٢).

والسكينة هنا: الملائكة.

وما أعظم بركات الفاروق، فعلى يديه المباركتين كان فتح الشام والعراق، وزوال ملك كسرى وقيصر، ودخول الناس من العجم في دين الله أفواجًا.

□ وعن ابن عمر هِنْ أن عمر هِنْ أن عمر هُلِكُ خطب يومًا بالمدينة، فقال: يا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري رقم (٣٤٦٩) والمحدث: قال ابن وهب الملهم.. انظر «صحيح مسلم» (٤/ ١٨٦٤)، وذكر الترمذي (٥/ ٦٣٢٢) عن سفيان بن عيينة: «محدثون: مفهمون»..

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٣) حسن الإسناد: رواه الطبراني في «الأوسط»، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٦٧) وحسَّن إسناده.

سارية بن زنيم .. الجبل .. من استرعى الذئب فقد ظلم.

قال: فقيل له: تذكر سارية -وسارية- بالعراق؟!

فقال الناس لِعَلِيِّ: أما سمعتَ عمر يقول: يا سارية وهو يخطب على المنبر؟!.

فقال: ويحكم دعوا عمر؛ فإنه ما دخل في شيء إلَّا خرج منه، فلم يلبث إلَّا يسيرًا حتى قدم سارية، فقال: سمعت صوت عمر، فصعدتُ الجبل»(١).

# وعثمان ذو النورين مبارك وأيُّ مبارك:

كانت الفتوحات في عصره فيفي كالماء المنهمر.

 □ عن سليمان بن يسار: «أن جهجاه الغفاري أخذ عصا عثمان التي يتخصَّر بها فكسرها على ركبته فوقعت في ركبته الآكلة».

# وعلي بن أبي طالب وأف سيدٌ مبارك فتح الله على يديه خيبر:

• عن سلمة بن الأكوع فيض قال: «كان عليٌ قد تخلّف عن النبي عَلَيْتُ في خيبر، وكان به رمَدٌ فقال: أنا أتخلّفُ عن رسول الله عَلَيْتُ؟ فخرج عليٌ فلحِق بالنبي مَلِسُطِينَالِهُم، فلما كان مساءَ الليلة التي فَتحَها الله في صَبَاحِها قال رسولُ الله مَلِسُطِينَالِهُم: «لأُعطين الراية- أو ليأخذن الراية- غدًا رَجُلًا يُحِبُّه الله رسولُ الله مَلِسُطِينَالِهُم: «لأُعطين الراية- أو ليأخذن الراية- غدًا رَجُلًا يُحِبُّه الله

<sup>(</sup>۱) حسن: رواه اللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة» (ح۲۵۳۷)، وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (۷/ ۱۳۱): «وهذا إسناد جيِّد حسن»، وأشار إليها ابن حجر وقال: «وهو إسناده حسن»، «الإصابة» (۹۸/٤). وقال الشيخ الألباني في «حاشية المشكاة» (۲۰۱/۳): «رواه ابن عساكر وغيره بإسناد حسن». له صُحْبَة وسارية بن زنيم أمَّره عمر على جيش، وسيَّره إلى فارس سنة ثلاث وعشرين.

ورسولُهُ – أو قال يُحب الله ورسولَه – يفتح الله عليه» (١) فإذا نحن بِعَليٍّ، وما نرجوه فقالوا: هذا علي، فأعطاه رسول الله مالنظياللم ففتح الله عليه» (٢)

□ وفي حديث أبي هريرة هين (.. قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلَّا يومئذٍ، قال: فتساورتُ لها رجاءَ أن أُدْعَى لها، فدعا رسول الله مالنا الله عليَّ بن أبي طالب فأعطاهُ إياها..» (٣).

وخرج مرحب بطل يهود فقتله عليٌّ، ثم كان الفتح على يديُّه.

• وبارك الله لعلي في قضاياه فكان أقضى الصحابة، وفيه قال النبي على تنزيله».

□قال أبو سعيد الخدري ولين «فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر فقال: «لا ولكنه خاصِفُ النعل» (٤)، وكان على يخصف وقتها نعل النبي ﷺ، وهو الذي قاتل الخوارج.

• وفيه قال النبي ﷺ: «.. لو يعلم الجيش الذين يُصيبونهم ما قُضي لهم على لسان نبيهم السليالله، لتكلُوا عن العمل» (٥٠).

سعد بن أبي وقاص المبارك هازم الفرس وفاتح المدائن وصاحب أعظم عبور في التاريخ:

• خال رسول الله ﷺ الذي قال عنه النبي ﷺ: «هذا خالي، فَلْيُرني

<sup>(</sup>١) سنده ثقات:ذكره الطبراني في «تاريخه» (٤/ ٣٦٦) واللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٩)، و «كرامات أولياء الله ﷺ» (٧٠) (ص١٢٤).

<sup>(</sup>٢)رواه البخاري (٣٧٠٢)، ومسلم (٢٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث أبي هريرة عند مسلم (٢٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) حسن:رواه أحمد في «مسنده» (٣/ ٨٢) عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٥)جزء من حديث رواه مسلم (٧٤٨)، وأبو داود (٤٧٦٨) عن على.

امر و خاله »(١).

• وهو المبارك الذي رمى بأول سَهْم في سبيل الله، وهو الذي جمع له النبي ﷺ بين أبويه في يوم أُحُد، فقال: «يا سعد ارم فداك أبي وأمي (٢).

فقذف المشركين فيه بألف سهم.

🗖 وهو الذي أوصى بثلث ماله في سبيل الله.

# وهو فارس الإسلام، مستجاب الدعوة:

• عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: سمعتُ سعدًا يقول: قال رسول الله ﷺ: «اللهم استجب له إذا دعاك»(٣) يعني: سعدًا.

□ وهو فارس الإسلام الذي يدير معركة القادسية الفاصلة على جبهة فارس، وهو منبطِحٌ على وجههِ من كثرة الدمامِل التي منعته حتى من الجلوس.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲۸/۳)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وأخرجه الترمذي (۳۷۵۲) عن جابر مرفوعًا، وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (۱۳۱۲)، وابن سعد في «الطبقات» (۱/۹۷).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٠٥٩)، ومسلم ٢٤١١)، والترمذي (٣٧٥٥)، وقال: «هذا حديث صحيح»، وابن ماجه (٢١٩١)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٩٢)، وأحمد (١/ ٩٢، ١٣٤، ١٣٦، ١٣٧)، وفي «فضائل الصحابة» (١٣٠٤، ١٣١٤)، وأبو يعلى (١/ ٣٣٤)، وابن أبي عاصم في «السُّنَّة» (١٤٠٥)، وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ١/ ١٠٠)، وابن أبي شيبة في «المصنَّف» (١٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح: أخرجه الترمذي (٣٧٥١)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٩٩٤)، وقال: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي، وأخرجه ابن حبان في «موارد الظمآن» (٥/ ٢٢) واللفظ له، وابن أبي عاصم في «السنة» (٨٠٤١)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٢) و.

ويوم القادسية يوم تحدو به الرُّكْبان ولا يُنسى مدى الأزمان..

فالقادسية ما يزال حديثُها عِبَرُ تُضيء بأروع الأمشالِ

تحكى مفاخرنا وتذكر مجدنا فتجيبها حطين بالمنوال

صفحاتٌ مجْدٍ في الخلود سطورها عَرزَّ الرِّجال بها على الأنذالِ

# أعظم عبور وأبركه في التاريخ هو عبور سعد إلى المدائن:

بعد معركة القادسية بشهرين كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص بالسّير إلى المدائن لفتحها، وسار سعد بجيشه من نصر إلى نصر حتى وصل إلى «بهرسير»، وبذلك أصبح سعد وجيشه في الضّفّة المقابلة لـ«المدائن»، وحاول سعد أن يُؤمن عبورَ جيشه في السُّفُن، فلم يقدِر على شيء منها؛ لأن الفُرْس ضَمُّوا السُّفُن ليحرموا المسلمين من الإفادة منها(١).

وكان النهر عريضًا طافِحًا بالماء، يَقْذِف بالزَّبد لشدة جريانه، وموجه متلاطِمٌ، وزاد المدُّ فيه، وارتفعت مياهه ارتفاعًا كبيرًا، وفي ليلة من ليلي سعدٍ، رأى رؤيا، خلاصتها أن خيول المسلمين اقتحمت مياه دجلة الهادرة، وعبرتْ، وقد أقبلَت من المدِّ بأمر عظيم فصدَّق الرؤيا، وعزم على عبور النهر، فجمع الجيش، وقام فيهم خطيبًا، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: "إن عدوَّكم قد اعتصم منكم بهذا البحر، فلا تَخلُصُون إليه معه، وهم يخلُصون إليكم إذا شاءوا؛ فيُناوشُونكم في سفنهم، وليس وراءكم شيءٌ تخافون أن تُؤتوْا منه، فقد كفاكُمُوهُ أهل الأيّام، وعَطَّلُوا ثغورهم، وأفنوْا ذادتهم، وقد رأيت من الأوْفقِ أن تبادروا جهاد العدوِّ بنيّاتكم قبل

<sup>(</sup>۱) «تاريخ الطبري» (۳/ ۱۱۱۹).



أن تحصركم الدنيا، ألا إني قد عزمتُ على قطْع هذا البحر إليهم، فقالوا جميعًا: عزم الله لنا، ولك على الرُّشد فافعل (١).

وندب سعد الناس للعبور، ثم قال: «من يبدأ، ويحمى لنا الفِرَاض (٢)؛ لكيلا يمنعونا من العبور».

□ عن حبيب بن صهبان قال: «جاء رجل من المسلمين فقال الناس: هو حُجْر بن عدي، وقال أبو عبيدة النحوي: هو قيس بن مشكوح المرادي، فلما أقحم أقحموا، فلمَّا رآهم العدو قالوا: ديوان ديوان يعني شياطين شياطين فهربوا، فدخلنا عسكرهم فوجدنا من الصفراء والبيضاء، وكان الرجل يقول: من يُعطى صفراء بيضاء.. "(٣).

□ وفي «تاريخ الطبري»: «ندب سعد الناس للعبور .. فانتدب عاصم ابن عمرو التميمي، وانتدب معه ست مئة من أهل النجدات، فعبر هؤلاء المغاوير، وعبر سعد مع جيشه بعدهم، ففاجئوا أهل فارس بأمر لم يكن في حسابهم.

نجحت خطة سعد نجاحًا يُذهَلُ له المؤرِّخُون (٤).

ع إنه سعد الأسد غاديًا كما قال عمر بن الخطاب وينف

وبركات سعدٌ لا تنتهي، فالفتوحات الإسلامية التي جَرَتْ في

<sup>(</sup>١) «تاريخ الطبري» (٣/ ١١١٩)، وابن الأثير (١/ ١٩٨) و «فتوح الشام» للواقدي (1/V/Y)

<sup>(</sup>٢) الفِرَاض: جمع فَرْضة: وهي ثغور المخاضة من الناحية الأخرى، ويُسَمَّى في المصطلح العسكوي رأس جسر.

<sup>(</sup>٣) «كرامات أولياء الله» لللالكائي رقم (١٠٩) (ص١٥٢ - ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تاريخ الطبري» (٤/ ٤٨).

العراق، وفي شرقه وشماله حتى نهاية سنة عشرين الهجرية فتحها سعد بنفسه، أو أرسل إليها الجيوش والقادة لفتحها، وحتى الجيش الذي فتح نهاوند أرسله سعد، ولكنَّ فَتْحها جرى بعد عزله.

لقد فتح سعد العراق، وأكثر بلاد فارس، وأذربيجان، والجزيرة وبعض أرمينية، أي أنه فتح العراق الحديث، وأكثر إيران بحدودها اليوم، وفتح القسم الجنوبي من تركيا المتاخمة لإيران، والقسم الواقع في شهالي إيران والذي يحد روسيا. وفوق ذلك قصّر الكوفة وكوَّفها، فأصبحت القاعدة الأمامية للفتح الإسلامي في الشرق كله، وأمدَّت العالم الإسلامي بعدد ضخم من قادة الفتح والفاتحين.. فرضي الله عن سعد الفاتح العظيم الأسد في تأموره (١) مجاب الدعوة.

# ولي الله خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وفارس الإسلام المبارك وشف:

□ عن قيس قال: «أُتِيَ خالدٌ بسُمِّ فقال: ما هذا؟ قالوا: سُمُّ فشربَه (٢٠٠٠).

ولما رأى ابنُ بقيلة حكيم نصارى العرب ومعمَّرهم ورأس أهل الحيرة وكبير المفاوضين لخالد من أهل الحيرة.. لما رأى ذلك وأن السُّمَّ لم يؤثِّر في خالد كبير أولياء الله المتقين، وسيد المجاهدين في الشام والعراق، قال ابن بقيلة عندها: «والله يا معشر العرب لتملكن ما أردتم».

لقد خُلِق خالد بن الوليد المبارك والله ليكون قائدًا، فعاش قائدًا، ومات سيِّدًا، وآثاره باقية في التاريخ، وانتصاراته كانت ولا تزال وستبقى

<sup>(</sup>١) تاموره: أي عرينه.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (١٤٨٢)، والطبراني في «الكبير» (٣٨٠٩).



معجزةً من معجزات تاريخ العرب، والإسلام، بل تاريخ الحرب لكل الأمم في كل مكان.

□ قال اللواء الركن محمود شيت خطاب: «لا أعرفُ قائدًا عبقريًّا في تاريخ المسلمين -غير الرسول القائد صلوات الله وتسليمُه عليه - يمكن أن يفضل على القائد العبقري خالد بن الوليد والنها.

□ وقال عنه عمر بن الخطاب ﴿ الله عنه سدَّادًا لنحور العدو ميمون النقية».

□ وفي حروب الردة قام خالد وحده بأوفر قسط من حروب الردَّة؛ فله في قتال أهل الردة الأثر العظيم، وقمع بسيفه أخطر الفتن في الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها.

□ وفي العراق أقام خالد سنة وشهرين فقط، قاتل خلالها القوات الفارسية وحلفاءها خمس عشرة معركة، لم ينهزم ولم يخطئ، ولم يخفق قط في واحدة منها. وبقيت نتائج فتوح خالد في العراق ظاهرة للعيان، لقد رفع خالد معنويات الجيش الإسلامي، وثقته بأن في مقدوره التغلُّب على جيوش الفرس، وكانوا من قبل يعتقدون أن مجرد التفكير في مثل ذلك من المستحملات.

□ أما في أرض الشام فلَعَلَّ أثر خالد أكثر وضوحًا من أثره في العراق، فنتائج فتوح خالد في أرض الشام لا تزال باقية حتى اليوم، فقد فتح خالد تدمر، والقريتين، وحوارين، ومرج راهط، وفتح بصُري، وكانت أجنَّادين يومًا من أيام خالد ﴿ الله عَلَيْكُ.

□ وفي معركة اليرموك الفاصلة أتى خالد بالأعاجيب وشرب من

دماء الروم وسحقهم، وانتصر عليهم انتصارًا فذًّا، وكان العامل الرئيسي في فتح دمشق، بل هو فاتحها في الحقيقة، وخالدٌ في معركة فِحْل بيسان حديث ومَثَلٌ لَمِن حضره، وهو قاتل البطريق الرومي توذرا، وله الأعاجيب في فتح حِمْصِ والبقاع، وفي قنسرين، وفي مرعش، لقد رفع خالد معنويَّات المروم، وانتصر على خالد معنويَّات المروم، وانتصر على جيوش نظامية كثيفة.

ورفع المستوى المعاشي للعرب المسلمين داخل الجزيرة العربية من جرّاء الغنائم العظيمة التي حصلوا عليها من الروم، وتلك آثار مباركة كافية لتخليد عدد كبير من القادة، فكيف وهي من صُنْع رجل واحد هو خالد بن الوليد بيضيه! لقد بلغت قيادة خالد في أرض الشام حدَّ الرَّوْعَة والذروة، فكان خالد هناك بحق: قائد القادة، ومطمح الأنظار، ومعقد الآمال، سواءً كان قائدًا عامًّا أو قائدًا مرؤوسًا، أو جنديًّا بسيطًا، أو قابعًا في داره بين عشيرته وأهله، ذلك هو مقام الذروة الذي بلغه خالد بين في داره بين عشيرته وأهله، ذلك هو مقام الذروة الذي بلغه خالد القد أصبح أمَّة في رجل؛ لأنه أصبح يحمل مجد أمَّة وبطولة جيل!!

لقد أصبح لا يُمثِّل نفسه فحسب - بل يُمثِّل مجدًا وفِكْرةً: مجد عبقرية العرب المسلمين في القيادة، وفكرة الفتح الإسلامي، وما أعظم وأروع عبقرية القيادة العربية المسلمة في الحروب، وما أشرف وأنصع فكرة الفتح الإسلامي في التاريخ!!!.

### بركات حبر القرآن وترجمانه عبد الله بن عباس بينه:

انظر أخي إلى بركة ابن عباس وعلمه، وانظر إلى مناظرة عبد الله بن عباس وبنيض مع الخوارج، ورجوع أكثرهم إلى الحق.



ت عن عبد الله بن عباس هينين قال: «لما اعتزلت حروراء (١) ، وكانوا في دارِ على حِدَتهم قلتُ لعليِّ: يا أمير المؤمنين أبرد عن الصلاة لعلِّي آتي هؤلاء القوم فأكلِّمهم. قال: فإني أتخوِّفهم عليك، قال: قلتُ: كَلَّا إن شاء الله.

قال: فلبستُ أحسن ما أقدرُ عليه من هذه اليهانية، ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة، فدخلتُ على قوم لم أرَ قومًا قط أشد اجتهادًا منهم، أيديهم كأنها ثفن الإبل، ووجوههم مُعَلَّبة من آثار السجود، قال: فدخلتُ، فقالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس ما جاء بك؟ قال: جئت أُحدِّثكم عن أصحاب رسول الله ﷺ، نزل الوحيُ وهم أعلمُ بتأويله، فقال بعضهم: لا تُحدِّثوه، وقال بعضهم: لنُحَدِّثنه. قال: قلتُ: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله ﷺ وختنه وأول من آمن به، وأصحاب رسول الله عَيَالِيَّة معه؟ قالوا: نُنقِم عليه ثلاثًا، قلتُ: ما هُن؟ قالوا: أولهن أنه حكُّم الرجال في دين الله، وقد قال الله: ﴿ إِنِ ٱلْمُكُمُّ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ ، قال: قلت: وماذا؟ قالوا: وقَاتَل ولم يَسْبِ ولم يغنم، لئن كانوا كُفَّارًا لقد حَلَّت لهم أموالهم، ولئن كانوا مؤمنين لقد حُرِّمت عليه دماؤهم، قال: قلتُ: وماذا؟ قالوا: ومحا نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: قلتُ: أرأيتم إِن قرأتُ عليكم من كتاب الله المُحْكم وحدَّثتكم مِن سُنَّة نبيكم عَيَالِيَّة ما لا تُنكرون أترجعون؟ قالوا: نعم.

قال: قلتُ: أما قولُكم إنه حَكَّم الرجالَ في دين الله، فإنه يقول: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقَنُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ يَعَكُمُ بِهِ ، ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ [المائدة: ٩٥]، وقال في المرأة وزوجها: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا

<sup>(</sup>١) حروراء: أي الخوارج وهم يُنسبون إلى هذه القرية ويُقال لهم: «الحروريّة».

فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٣٥] أنشدكم الله أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحقُّ، أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا: اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم. قال: خرجتُ من هذه؟ قالوا: اللهم نعم قال: وأما قولكم: إنه قاتل ولم يَسْب ولم يغنم، أتسبونَ أمَّكم أم تستحلُّون منها ما تستحلون من غيرها فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها ليست بأُمِّكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام إِن الله وَعَيَانَ يَقُول: ﴿ ٱلنَّبِيُّ أُولِي بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَلَجُهُ، أُمَّ هَالُهُمْ ﴾ [الأحزاب: ٦] فأنتم تترددون بين ضلالتين فاختاروا أيهما شئتم؟ أخرجتُ من هذه؟ قالوا: اللهم نَعم. قال: وأما قولكم: إنه مُحَى نفسه من أمير المؤمنين، فإن رسول الله عَلَيْتُهُ دَعَا قُرَيشًا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابًا فقال: «اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله». فقالوا: والله لو كنا نعلمُ أنَّكَ رسول الله ما صددْناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب يا علي، محمد بن عبد الله، فرسول الله ﷺ كان أفضلُ من عليّ، أخرجتُ من هذه، قالوا: اللهم نعم، فرجع منهم عشرون ألفًا وبقى منهم أربعةُ آلافٍ فقُتِلوا» (١).

فنجَّى الله ببركة علم ابن عبَاس ونف عشرين ألفًا من الخوارج. العباس م عبد المطلب المبارك ويف عمرسول الله عليه المعلية:

□ عن أنس وليس قال: «إن عمر بن الخطاب وليس كان إذا أقحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب قال: ويقول: اللهم إنا كُنَّا إذا أقحطنا

<sup>(</sup>۱) حسن: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۰۵۹۸)، وأبو نعيم في «الحلية» (۱/۳۱۸–۳۲۰).

توسَّلنا بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسَّلُ إليك بِعَمِّ نبينا فاسْقِنا، قال: فيسْقَوْن ١١٠٠.

□ قال العباس ولله على استسقى به عمر: «اللهم إنه لم ينزل بلاءٌ إلّا بذنب، ولم يُكْشَف إلّا بتوبة، وقد توجّه القوم بي إليك لمكاني من نبيّك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث»، فأرخت السهاء مثل الجبال حتى أخصَبت الأرض وعاش الناس، وكان ذلك عام الرمادة سنة ثهان عشرة، وفي ذلك يقول عباس بن عتبة بن أبي لهب:

عشيَّة يستسقى بشيبته عُمَرْ إليه فها إنْ رامَ حتى أتى المَطَرْ فهل فوق هذا للمُفاخِر مُفْتَخَرْ (٢)

بعمِّي سقى الله الحجازَ وأهله توجَّه بالعباس في الجَدْب راغبًا ومنا رسول الله فينا تراثه

□ كان العباس والنه من صالحي الصحابة:

- فعن سعد بن أبي وقاص والله عليه قال: قال رسول الله عليه العبية: «هذا العبّاس بن عبد المطلب أجودُ قريش كَفًّا وأوْصَلُها».
- وعن ابن عباس وبنض أن النبي ﷺ جعل على العباس وولده كِسَاءً،

<sup>(</sup>١) رواه اللالكائي في «كرامات الأولياء» (٨٧) (ص١٣٥)، أخرجه البخاري بنحوه (٣٧٠)، وابن حبان (٢٨/٤- الإحسان)، وابن سعد في «الطبقات» (٤/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) «سيز أعلام النبلاء» (٢/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) سنده قوي: أخرجه أحمد (١/ ١٨٥) واللفظ له، والحاكم (٣/ ٣٢٨)، عن سعد، وصححه، ووافقه الذهبي إلَّا أنه قال: فيه يعقوب بن محمد الزهري، وهو كثير الوهم، وساقه الحاكم من حديث أحمد بن صالح متابعًا، وقد تابعه أيضًا علي بن المديني، ورواه أبو يعلى، والبزار، والطبراني في «الأوسط».

ثم قال: «اللهم اغفر للعبَّاس وولده مغفرة ظاهرةً وباطنة، لا تغادر ذنبًا، اللهم اخلفه في ولده» (١).

# وعمران بن حصين المبارك والله تُسلِّم عليه الملائكة:

□ عن مطرِّف بن عبد الله قال: «قال لي عمران بن حُصَيْن: إني أحدِّثك حديثًا عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله ﷺ جمع بين الحج والعمرة، ولم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرِّمه. ولقد كان يُسَلِّم عليَّ – يعني الملائكة – فلم اكتويت أمسك، فما تركتُه عادَ إليَّ "(٢).

# بركة البراء بن مالك الشهيد مجاب الدعوة، وأثر دعوته في انتصار جيش المسلمين:

- عن أنس بن مالك وليف قال: قال رسول الله على الله على الله المرين لا يُؤبَهُ له، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك»(٣).
- وعن أنس بن مالك وبين قال: قال رسول الله عَلَيْةِ: «كم من ضعيف متضعّف ذو طمرين، لو أقسم على الله وَ عَلَيْهُ لأبره، منهم البراء بن مالك» (٤). وإن البراء لقي زحفًا من المشركين، وقد أوجف المشركون في

<sup>(</sup>۱) إسناد جيد: قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۹۸/۲): إسناده جيد، رواه أبو يعلى في «مسنده».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم حديث رقم (١٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الترمذي، والضياء عن أنس، وصححه الألباني في تحقيق «المشكاة» (٦٢٣٩)، و«تخريج مشكلة الفقر» (١٢٥)، و«صحيح الجامع» (٤٥٧٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح رواه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ٢٩٢)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، ورواه أبو نعيم والبيهقي في «دلائل النبوة» (٦/ ٣٦٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٧)، (١/ ٢٥٠) ورواه الترمذي بمعناه (ح٢٨٥٤)، ورواه اللالكائي في «شرح

فقال: أقسمتُ عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم، فمُنحوا أكتافهم. ثم التقوا على قنطرة السوس، فأوجفوا في المسلمين فقالوا: أقسِمْ يا براء على ربك. فقال: أقسمتُ عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيّك عليك، فمُنِحوا أكتافهم، وقتل البراء شهيدًا رحمة الله عليه.

## كرامة لعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري وخبيب بن عدي الأنصاري وينه:

□ عن أبي هريرة والله على الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب، حتى عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب، حتى إذا كانوا بالهدة بين عسفان ومكة ذُكِروا لحي من هذيل يُقال لهم: بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من مئة رجل رام فاقتصُّوا آثارهم، فلما حسَّ بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم فقالوا لهم: انزلوا فأعطوا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحدًا، قال عاصم ابن ثابت: أيها القوم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، ثم قال: اللهم أخبر عنا نبيّك ﷺ، فرموهم بالنّبل فقتلوا عاصمًا، ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر. فلمّ استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر والله لا أصحبكم، إنّ لي بهؤلاء أسوة — يريد القتلى – فجروه وعالجوه فأبي أني يصحبهم، فانطلق بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بعد وقعة فأبي أني يصحبهم، فانطلق بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بعد وقعة

أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٩)، «كرمات أولياء الله» رقم (١٠٦) (ص١٤٨–١٤٩).

بدر فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيبًا – وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر –، فلبث خبيب عندهم أسيرًا حتى أجمعوا على قتله، فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحدُّ بها فأعارته، فدرج بُنيٌّ وهي غافلة حتى أتاه فوجدته مجلِسُه على فخذه والموسى بيده قالت: ففزعت فزعة عرفها خبيب، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنتُ لأفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيرًا قط خيرًا من خبيب، والله لقد وجدته يومًا يأكل قِطْفًا من عِنبٍ في يده وإنَّه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة، وكانت تقول: إنه لرِزْق رزقه الله خبيبًا. فلمَّا خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب: دعوني أُصَلِّي ركعتين فتركُوه، فركع ركعتين، فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت ثم قال: «اللهم أحصِهم عددًا واقتلهم بددًا، ولا ثبَق منهم أحدًا، ثم أنشأ يقول:

فلستُ أُبالي حين أُقْتَلُ مُسْلِمًا على أيّ جَنْبٍ كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله – وإِنْ يَشَأْ يُبارِكْ على أوصالِ شِلْوٍ مُمَنَّع

ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله، وكان خُبيب هو الذي سنَّ لِكُلِّ مسلم قُتِلَ صبرًا الصلاة، وأُخبِرَ -يعني النبيَّ عَلَيْ وأصحابه خبرهم-، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حُدِّثُوا أنه قُتِل أن يؤتوا بشيء منه يُعرف - وكان قتل رجلًا عظيًا من عُظائهم - فبعث الله لعاصم مثل الظُّلَة من الدَّبر فَحَمَتُه مِن رُسُلِهم، فلم يقدروا أن يقصعوا منه شيئًا»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۹۸۹)، وأحمد (۲/ ۲۹۶ و ۳۱۰)، وأبو داود (۲٦٦٠) و(۲٦٦١)، والنسائي، والطيالسي (۲۹۵۷)، وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۱۱۳).

# الصحابي الجليل سفينة مولى رسول الله ﷺ وقصته مع الأسد:

□ عن ابن المنكدِر أن سفينة مولى رسول الله ﷺ أخطأ الجيش بأرض الروم أَوْ أُسِرَ في أرض الروم، فانطلق هاربًا يلتمس الجيش، فإذا هو بالأسد فقال: أبا الحارث (١) أنا مولى رسول الله ﷺ كان من أمري كيْت وكيت، فأقبل الأسدُ له بصبصة حتى قام إلى جنبه كلَّما سَمِع صوتًا أهوى إليه، ثم أقبل يمشي إلى جنبه فلم يزل كذلك حتى بلغ الجيش، ثم رجع الأسد» (٢).

# عُلاة الهمم المباركون يضعُون نصب أعينهم «أسباب البركة» ويتحلُّون بها ويعيشون معها وبها:

\* قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاَتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّكَاآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ٩٦].

أي لو آمنت قلوبهم بها جاء به الرسل وصدقت به واتبعوه، واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات ﴿ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنْتٍ ﴾ أي: قطر السهاء ونبات الأرض.

وقيل: المراد بالبركات السهاوية والأرضية الأشياء التي تُحمد عواقبها ويَسعد في الدارين صاحبها، وقد جاءت البركة بمعنى السعادة في

<sup>(</sup>١) هذه كنية الأسد.

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (٦/ ٥٥)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٢٠٦) وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي، وعزاه الهيثمي للبزار والطبراني وقال: «رجالهما ثقات» انظر: «مجمع الزوائد» (٩/ ٣٦٦)، وحسّنه الألباني في تحقيق «المشكاة».

كلامهم؛ فلتُحمَل هنا على الكامل من ذلك الجنس ولا يُفتح ذلك إلَّا للمؤمن بخلاف نحو: المطر والنبات والصحة والعافية، فإنه يُفتح له وللكافر أيضًا استدراجًا ومكرًا، وقيل: البركات الساوية إجابة الدعاء والأرضية قضاء الحوائج فَلْيُفْهَم (١).

□ وها نحن نجمل أسباب البركة ليعلم الناس أي روعة وجلال لعلاة الهمم، وأي حرص شديد لهم على هذه الأسباب:

مما يجلب البركة وفيه بركة.

١- بركة القرآن الكريم: في تلاوته والعمل به، والتحاكم إليه واتباع أحكامه:

\* قال تعالى: ﴿ وَهَنَدَا كِتَنُّ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾

[الأنعام: ٩٢].

\* وقال تعالى: ﴿ وَهَلْدَاكِئُنْ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَأَتَقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهِ وَالنَّامِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

\* وقال تعالى: ﴿ وَهَنَدَاذِكُرُ مُبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ١٠٠٠ الأنبياء].

\* وقال تعالى: ﴿ كِنَنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَلَبَّرُواْ ءَايَنَهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَكِ ٣٠﴾ [ص].

□ قال الإمام ابن قيم الجوزية موضعًا بركة العمل بالقرآن (١٠): «فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل

 <sup>(</sup>١) «روح المعاني» للألوسي (٩/ ١١).

<sup>(</sup>۲) «زاد المعاد» (٤/ ٢٥٣).

التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيهان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه، لم يقاومه الداء أبدًا.

وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو أنزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها، فيا من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلّا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهمًا في كتابه». اهـ.

□ ويقول القرطبي في «التفسير»(١): «مبارك، أي: بورك فيه، والبركة الزيادة».

□ ويقول الألوسي في «التفسير»(٢): «قوله «مبارك»، أي: كثير الفائدة والنفع؛ لاشتهاله على منافع الدارين وعلوم الأولين والآخرين صفة بعد صفة».

تم قال ﴿ ثُمَّ قَالَ الْإِمَامُ (٣): جرت سنة الله تعالى بأن الباحث عن هذا الكتاب المتمسك به يحصل به عز الدنيا وسعادة الآخرة، ولقد شاهدنا والحمد لله وَ عَلَيْنَ ثمرة خدمتنا له في الدنيا؛ فنسأله أن لا يحرمنا سعادة الآخرة إنه البر الرحيم». اهـ.

□ وينقل صاحب «الظلال»(٤): «بعد تفسير آية سورة الأنعام: إنها سنة من سنن الله أن يرسل الرسل، وأن ينزل عليهم الكتاب، وهذا

 <sup>(</sup>١) «تفسير القرطبي» (٧/ ٣٨).

<sup>(</sup>۲) «روح المعاني» (۷/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) يقصد الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (١٣/ ٨٠).

<sup>(</sup>٤) في «ظلال القرآن» (٢/ ١١٤٧).

الكتاب الجديد الذي ينكرون تنزيله هو كتاب مبارك، وصدق الله، فإنه لمبارك والله.

مبارك بكل معاني البركة: إنه مبارك في أصله. باركه الله وهو ينزله من عنده، ومبارك في محله الذي علم الله أنه له أهل – قلب محمد الطاهر الكريم الكبير.. ومبارك في حجمه ومحتواه، فإن هو إلا صفحات قلائل بالنسبة لضخام الكتب التي يكتبها البشر، ولكنه يحوي من المدلولات والإيحاءات والمؤثرات والتوجيهات في كل فقرة منه ما لا تحتويه عشرات من هذه الكتب الضخام في أضعاف أضعاف حيزه وحجمه.

وإن الآية الواحدة تؤدي من المعاني، وتقرر من المدلولات والمفهومات والموحيات المؤثرات، وتقرر من الحقائق ما يجعل الاستشهاد بها لا نظير له.

وإنه لمبارك في أثره، وهو يخاطب الفطرة والكينونة البشرية بجملتها خطابًا مباشرًا عجيبًا لطيف المدخل، ويوجهها من كل منفذ وكل درب وكل ركن، فيفعل فيها ما لا يفعله قول قائل؛ ذلك أنه به من الله سلطانًا، وليس في قول القائلين من سلطان.

ولا نملك أن نمضي أكثر من هذا في تصوير بركة هذا الكتاب، وما نحن ببالغين لو مضينا شيئًا أكثر من شهادة الله له بأنه «مبارك» ففيها فصل الخطاب». اهـ.

□ وقد قال الفخر الرازي في «تفسيره»(١): «قوله: «مبارك»، أي: كثير خيره دائم بركته ومنفعته. يبشر بالثواب والمغفرة ويزجر عن القبيح

<sup>(</sup>۱) «تفسير الفخر الرازي» (۱۳/ ۸۰).

والمعصية، ثم فُسر ذلك بأن ما فيه من العلوم النظرية فأشرفها وأكملها العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه وما فيه من العلوم العملية لا توجد في غير مثله سواء كانت أعمال جوارح أو أعمال قلوب.

□ وقال صاحب «المنار» (١) بعد نقل كلام الرازي هذا: «فليعتبر بهذا من يضيعون جل أوقاتهم في طلب العلم الديني بعلوم الكلام وغيرها، مما يعدون الرازي الإمام المطلق فيها لعلهم يرجعون إلى كتاب الله تعالى ويهتدون به، ويطلبون السعادة من فيضه دون غيره».

#### أما عن بركة العمل به:

\* فلا شك أن القرآن الكريم بركاته في العمل به وفي تلاوته لا في تعليقه وعمله حجاب يُحتمى به من الشرور، وبركات القرآن والعمل به تعم الدنيا والآخرة، ففي الدنيا يقول رب العباد: ﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِ لُ وَلَا يَشَعَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ومن بركات القرآن ما ورد في «الصحيحين» من حديث اللديغ الذي رقاه الصحابة بفاتحة الكتاب فبرئ بإذن الله.

□ ويقول ابن قيم الجوزية (٢) عن نفسه: «مكثت بمكة مدة يعتريني أدواءٌ ولا أجد طبيبًا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرًا عجيبًا. فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألمًا فكان كثيرًا منهم يبرأ سريعًا»،

<sup>(</sup>١) «تفسير المنار» (٤/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) «الجواب الكافي لمن سائل عن الدواء الشافي» لابن القيم (ص٥).

ثم يقول على الله الكن هاهنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل»اهـ.

## أمًّا عن بركة تلاوته:

\* قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِنَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلُوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ اللَّ لِيُوَقِيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَّلِهِ ۚ ﴾ [فاطر].

ت قال أبو هريرة فبلغ: «البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة، وتخرج منه الشياطين، ويتسع بأهله، ويكثر خيره».

• وعن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران؛ فإنها تأتيان يوم القيامة كأنها غهامتان أو كأنها غيايتان أو كأنها أو كأنها فيايتان أو كأنها أو كأنها أو كأنها اقرؤوا سورة أو كأنها فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابها، اقرؤوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة».

قال معاوية: «بلغني أن البطلة السحرة»(١).

## ومما ورد في بركة المعوذتين:

□ عن عائشة ﴿ يُسْفُعُ: ﴿ أَن رسول الله ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقُرأُ عَلَى نَفْسُهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲/ ۹۰) وأحمد (٥/ ٢٤٩) والدارمي في «فضائل القرآن» باب (۱۳، ۱۳) و (۱۰)، و «الزهراوين»: لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما و «غمامتان» المراد: أن ثوابهما يأتي كغمامتين.

بالمعوِّذات وينفث، فلم اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها الأ()(٢).

ولعُلاة الهمم أوفر نصيب من تلاوة القرآن وتدبره، وقيام الليل به، والعمل به وتنفيذ أحكامه على أنفسهم وخاصَّتهم.

#### ٢- بركة التقوى والإيمان بالله:

\* قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَركَنتِ مِّنَ ٱلشَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذَنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ الْأَعْرَافِ].

□ يقول الفخر الرازي في «تفسيرها» : «بيَّن سبحانه في هذه الآية أنهم لو أطاعوا لفتح الله عليهم أبواب الخيرات من بركات السهاء بالمطر، وبركات الأرض بالنبات والثهار وكثرة المواشي والأنعام وحصول الأمن والسلامة؛ وذلك لأن السهاء تجري مجرى الأب والأرض تجري مجرى الأم ومنهها يحصل جميع المنافع والخيرات بخلق الله وتدبيره »اهد.

□ ويقول الحافظ ابن كثير في «تفسيرها» (١٠): «أي: لو آمنت قلوبهم بها جاءتهم به الرسل وصدقت به واتبعته واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات، لفتح عليهم بركات من قطر السهاء ونبات الأرض».

□ ويقول صاحب «الظلال» في تفسيرها (٥): «فلو أن أهل القرى

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام البخاري -كتاب الطب (١١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) «البركة» لأبي حذيفة إبراهيم بن محمد (ص١٧ - ٢٠) - دار الصحابة للتراث - طنطا.

<sup>(</sup>٣) «التفسير الكبير» (١٤/ ١٨٥) بإيجاز.

<sup>(</sup>٤) (تفسير ابن كثير) (٣/ ٤٤٧) بتصرف.

<sup>(</sup>٥) «الظلال» (٣/ ٢٨٥).

آموا بدل التكذيب، واتقوا بدل الاستهتار، لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض هكذا ﴿ بَرَكَتِ مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ﴾ مفتوحة بلا حساب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، والتعبير القرآني بعمومه وشموله يلقي ظلال الفيض الغامر الذي لا يتخصص بها يعهده البشر من الأرزاق والأقوات، إن الإيهان بالله وتقواه ليؤهلان لفيض من بركات السهاء والأرض وعدًا من الله، ومن أوفى بعهده من الله؟

والبركات التي يعد الله بها الذين آمنوا واتقوا في توكيد ويقين: «ألوان شتى لا يفصلها النص ولا يحددها. وإيحاء النص القرآني يصور الفيض الهابط من كل مكان لا تحديد ولا تفصيل ولا بيان، فهي البركات بكل أنواعها وألوانها، وبكل صورها وأشكالها ما يعهده الناس وما يتخيلونه، وما لم يتهيأ لهم في واقع ولا خيال.

إن البركات الحاصلة بالإيهان والتقوى، بركات في الأشياء، وبركات في البركات وبركات في النفوس، وبركات في المشاعر، وبركات في طيِّبات الحياة، بركات تنمي الحياة وترفعها في آن وليست مجرد وفرة مع الشقوة والتَّردِّي والضلال»اهـ.

\* وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴿ ﴾ [الطلاق]. يقنعه برزقه: ﴿ وَيَرْزُفَهُ مُنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ ﴾ [الطلاق: ٣] يعني البركة في الرزق.

□ قال الأعمش ﴿ عَلَيْمُ: «من كان رأس ماله التقوى كلَّت الألسن عن وصف ربحه » (١).

# ٣- بركة التوكُّل على الله:

• وقال ﷺ مرغبًا في التوكل على الله: «لو أنكم تتوكلون على الله حق

<sup>(</sup>١) «البركة» (ص٢١- ٢٢).



# توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانًا ١١٠١ .

- وعن أبي الدرداء عن رسول الله عليه الله المرزق ليطلب العبد أكثر عا يطلبه أجله (٢).
- وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت، لأدركه رزقه كما يدركه الموت (٣).

وعُلاة الهمم في الذروة السامقة من مقام التوكل، وقد مرّ بك علو الهمَّة في التوكل على الله وَعَظَّلَاً.

# ٤- تسمية الله في جميع الأعمال، وتكرار التسمية في كل الأحوال، والحمد بعده:

• عن جابر مبليف قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «إذا دخل الرجلُ بيته، فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل، فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء (١٤).

صحيح: أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن عمر انظر: «صحيح الجامع» برقم (٥٢٥٤)، وكان الاعتماد في «تخريج الأحاديث في معظم الأحيان على كتاب «صحيح الجامع» لفضيلة الشيخ العلامة المحدث ناصر الدين الألباني عُمِلْكُمْ ونفعنا بعلمه.

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه الطبراني في «الكبير»، و «الكامل» لابن عدي عن أبي الدرداء، انظر: «صحيح الجامع» برقم (١٦٣٠).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» برقم

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم.

- ودرءً لأن يأكل الشيطان مع الإنسان، ويمحق البركة. قال رسول الله وَ الله عَلَيْ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَالله
- وعن ابن عباس وبنض مرفوعًا قال: قال ﷺ: «قال إبليس: كل خلقك بينت رزقه، ففيم رزقي؟ قال: فيها لم يذكر اسمي عليه»(٢).

وكان من هديه ﷺ أن يحمد الله بعد الطعام والشراب.

- فعن أنس بن مالك والله قال: قال رسول الله عَلَيْة: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها»(٣).
- وعن أبي أمامة أن النبي ﷺ كان إذا رفع مائدته قال: «الحَمْدُ للهُ كثيرًا طيَّبًا مُباركًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفيٍّ وَلا مُودِّعٍ وَلَا مُستغنَّى عنه رَبَّنا (٤٠٠). ويسن كذلك تسمية الله ﷺ عند الخروج والدخول للمنزل.
- فعن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسالك خير الموْلج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلِّم على أهله (٥٠٠).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه ابن حبان وابن السني في «عمل اليوم والليلة»، والطبراني في «الكبير». انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (٧٠٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ١٠٠ - ١١٧) وابن السني برقم (٤٨٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٨٧/٤)، وابن ماجه والترمذي (٩/٤٣٣)، وقال: «حسن صحيح»، ومودع: أي غير متروك.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٥/ ٣٢٨).

• وأيضًا عند الجماع، فعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد، لم يضره شيطان أبدًا»(۱).

٥- الاجتماع على الطعام وبركة بعض الأطعمة: «الثريد- العسل- اللبن والتمر»:

إن الكفَايَةَ تَنشَأُ عن بركة الاجتماع، وإن الجمع كلما كَثُرَ فَسَمى وحمد الله از دادت البركة، ومما روي في ذلك.

• فعن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده وحشي أنهم قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال: «فلعلكم تأكلون متفرقين؟»، قالوا: نعم، يا رسول الله، قال: «اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى، يبارك لكم فيه»(٢).

• وعن عمر بن الخطاب وللسن قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ: «كلوا جميعًا ولا تفرقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة، كلوا جميعًا ولا تفرقوا؛ فإن البركة في الجهاعة»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۰/٥)، وأبو داود (۲/۲۱)، وابن ماجه (۱۹۱۹)، والترمذي (۱) دوله مسلم (۲۱٤/۱)، وقال: «حسن صحیح».

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي وابن حبان والحاكم، انظر: «صحيح الجامع» برقم (١٤٢).

<sup>(</sup>٣) حسن: انظر: «صحيح الجامع» برقم (٢٥١٠)، وذكره في «السلسلة الصحيحة» (٣) حسن: انظر: «إن الطعام الواحد يكفي الاثنين، وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة، وإن طعام الأربعة يكفى الخمسة والستة».

- وقال ﷺ: «أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي» (١). أما عن فضل بعض الأطعمة:
- فقد ثبت في فضل الثريد أحاديث صحاح، كما في البخاري ومسلم عن النبي ﷺ أنه قال: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»(٢).
- وعن سلمان الفارسي والسعور» مرفوعًا قال: «البركة في ثلاث: الجماعات، والثريد، والسعور» (٣).
- □ ومما قال ابن قيم الجوزية (٤): «الثريد وإن كان مركبًا، فإنه مركب من خبز ولحم فالخبز أفضل الأقوات، واللحم سيد الإدام فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما غاية».
- وعن أسماء بنت أبي بكر وبنه أنها كانت إذا ثردت غطته شيئًا حتى يذهب فوره، ثم تقول: إني سمعت رسول الله علي يقول: «إنه أعظم للبركة»(٥).
- عن أم سالم الراسبية قالت: سمعت عائشة والنه تقول: كان رسول الله عَلَيْة إذا أي بلبن قال: «بركة أو بركتان» (٢).

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أبو يعلى وابن حبان والبيهقي والضياء. انظر: «صحيح الجامع» برقم (١٧١).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٤٤٦) عبد الباقي.

<sup>(</sup>٣) انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (١٠٤٥).

<sup>(</sup>٤) «زاد المعاد» (٤/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: «السلسلة الصحيحة» برقم (٣٩٢) (٢٥٦) وقال أخرجه أحمد (٦/ ٣٥٠) والدارمي (باب ٧٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه في «الأطعمة» (٢٢٢١) وفي «الزوائد»: رجاله ثقات.

- وكان ﷺ إذا قُدِّم له لبن قال: «اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم ما يجزي من الطعام أو الشراب إلَّا اللبن»(٢).
- عن أنس عليف قال: قال رسول الله ﷺ: «خير تمراتكم البُرْنيُّ، يُذهب الداء ولا داء فيه» (٣).
  - وقال ﷺ: «بيت لا تمر فيه جياع أهله، أو جاع أهله» (١٠).
- وعن عبيد الله بن رافع عن جدته سلمى أن النبي على قال: «بيت لا تمر فيه، كالبيت لا طعام فيه» (٥).
- عن أبي هريرة والله قال: قال رسول الله على: «نعم سحور المؤمن التمر» (٢).

#### فضل عجوة المدينة:

• عن عائشة والله على قالت: قال رسول الله عليه: «في عجوة العالية أوَّل

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أحمد.

<sup>(</sup>٣) حسن: «الكامل» لابن عدي والبيهقي في «الشعب» والضياء،انظر: «صحيح الجامع» برقم (٣٠٠٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم أشربة (٢٥٣- ١٥٢) والترمذي «أطعمة» (١٧)، انظر: «صحيح الجامع» برقم (٢٨٤٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه ابن ماجه، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٧٧٦)، و«صحيح الجامع» (٨٤٥)

<sup>(</sup>٦) انظر: «السلسلة الصحيحة» برقم (٥٦٢)، وقال أخرجه ابن حبان (٨٨٣)، والبيهقي (٦/ ٢٣١ - ٢٣٧).

البُكرة على ريق النفس شفاء من كل سِحْر أو سُمِّ ١٠٠٠.

وأخرجه مسلم بلفظ: «إن في عجوة العالية شفاء، أو أنها ترياق أول البُكرة»(٢) لم يذكر فيه الريق.

□ قال الشيخ الألباني: «وله شاهد من حديث سعيد بن أبي وقاص مرفوعًا بلفظ: «من أكل سبع تمرات عجوة ما بين لابتي المدينة على الريق، لم يضره يومه ذلك شيء حتى يمسي قال: وأظنه قال: «وإن أكلها حين يمسي، لم يضره شيء حتى يصبح».

#### فضل العسل:

\* أما عن عسل النحل فبركته عظيمة، يكفي قول الحق تبارك وتعالى: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَّلِ أَنِ ٱتَّغِذِى مِنَ ٱلِلْبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ مُمَّ كُلِ مِن كُلِ مَن الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ مُمَّ كُلِ مِن كُلِ النَّمَرَتِ فَأَسْلُكِى سُبُلُ رَبِّكِ ذُلُلاً يَغْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ تُعْنَلِفُ ٱلْوَنْدُ, فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَقُومِ يَنَفَكُرُونَ ﴿ النَّ اللَّهُ النَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَقُومٍ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ النَّ اللَّهِ النَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَقُومٍ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ النَّهُ النَّاسِ إِنَا فِي ذَلِكَ لَا يَقُومٍ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ

## ٦- بركة أهل الخير فيهم:

وقد مرّ حديث عائشة ﴿ إِنْ فَا اللهُ اللهُ

## ٧- الجماعة بركة:

ما اجتمع أناس على الخير إلَّا وبارك الله لهم.

• فعن سلمان وليس قال: قال رسول الله عَلَيْة: «البركة في ثلاثة في:

<sup>(</sup>۱) انظر: «السلسلة الصحيحة» برقم (۲۰۰۰)، وقال أخرجه أحمد (٦/ ٧٧، ١٠٥،

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (٦/ ١٢٤).



## الجهاعة والثريد والسحور»(١).

• وعن النعمان بن بشير فيلف قال: قال رسول الله ﷺ: «الجماعة رحمة، والفرقة عذاب»(٢).

#### ٨- البركة مع العلماء وهم أكابرنا:

• عن ابن عباس منفق قال: قال رسول الله عَلَيْة: «البركة مع أكابركم»(٣).

#### ٩- بركة الوقت:

□ قال الحسن البصري على الدركت أقوامًا كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرًا على دراهمكم ودنانيركم».

□ وقال ابن مسعود ﴿ الله الله على الله على الله على يوم غربت الله على يوم غربت الله على يوم غربت الله على يوم غربت الله الله الله الله الله الله على الله ع

وقال الصديق وفي لعمر وفي لما استخلفه: «اعلم أن لله عملًا بالنهار لا يقبله بالليل، وعملًا بالليل لا يقبله بالنهار».

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»، والبيهقي في «شعب الإيمان» وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٠٤٥)، و«صحيح الجامع» (٢٨٨٢).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه أحمد في «مسنده»، وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند»، والقضاعي، وحسنة الألباني في «الصحيحة» (١٦٧)، و«صحيح الجامع» (٣١٠٩)، و«صحيح الترغيب» (٢٦٦)، وتخريج «السنة» لابن أبي عاصم (٩٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه ابن حبان في «صحيحه»، وأبو نعيم في «الحلية»، والحاكم في «المستدرك»، والبيهقي في «شعب الإيهان»، وكذا رواه أبو بكر الشافعي، وابن عدي، وابن مخلد، العطار، والخطيب، والضياء، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٧٧٨)، و«صحيح الجامع» (٢٨٨٤).

#### ١٠- كثرة الاستغفار:

• وقد حث ﷺ على كثرة الاستغفار فقال: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلّا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر له فأنه لا يغفر الذنوب إلّا أنت. من قالها في النهار موقنًا بها فهات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل موقنًا بها فهات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل

• وقال ﷺ: «طوبي لمن وُجد في صحيفته استغفارًا كثيرًا» (٢).

## ١١- الصدقة والإنفاق والسخاء والكرم:

\* قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذُى لَهُمْ آجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ الْمُعْقَا [البقرة].

• قال رسول الله ﷺ: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلَّا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه ابن ماجه عن عبد الله بن بسر، وأبو نعيم في «الحلية» عن عائشة، وأحمد في «الزهد» عن أبي الدرداء موقوفًا، ورواه الضياء، وصححه الألباني في تخريج «المشكاة» (٢٣٥٦)، و«صحيح الجامع» (٣٩٣٠).



#### مسكًا تلفًا»(١).

• وعن أبي أمامة والفي قال: قال رسول الله عَلَيْة: «داوُوا مرضاكم مالصَّدَقة»(٢).

#### ١٢- اتخاذ المال الحلال واجتناب الشبهات:

• فعن أبي هريرة وليف قال: قال على الله الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بها أمر به المرسلين، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِيحًا ۖ إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۖ ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِمنون]، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [المؤمنون]، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [المقرة: ٢٦٧] ثم ذكر: «الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السهاء: يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغُذِي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك» (٣).

□ وقال سهل بن عبد الله التستري: «لا يبلغ العبد حقيقة الإيهان حتى يكون فيه أربع خصال: أداء الفرائض بالسنة، وأكل الحلال بالورع، واجتناب النهي من الظاهر والباطن، والصبر على ذلك إلى الموت».

وقال: «من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى، علم أو لم يعلم، ومن كانت مطعمته حلال أطاعته جوارحه، ووفقت للخيرات»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه أبو الشيخ في «الثواب»، وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، والترمذي في «سننه».

<sup>(</sup>٤) «البركة» (ص٥٣).

## ١٣- البروصلة الأرحام وحُسْنُ الخُلُق:

- عن عمر بن سهل والله قال: قال رسول الله عليه القرابة مثراة في المال، محبة في الأهل، منسأة في الأجل» (١).
- وعن عبد الله بن مسعود والله قال: قال رسول الله عَلَيْة: «صلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفئ غضب الرب» (٢).
- وعن عائشة والت: قال رسول الله عليه: «صلة الرحم وحسن الخلق، وحسن الجوار يُعمرن الديار ويزدن في الأعمار» (٣).

## ١٤- التبكير في طلب العلم والرزق:

لقد حث ﷺ على التبكير في طلب العلم والسعي إلى الرزق، وذلك لعلمه بها فيه من البركة. فهو لا ينطق عن الهوى.

- فعن أبي هريرة وليف قال: قال رسول الله ﷺ: «بورك الأمتي في بُكورها» (٤).
- وعن صخر الغامدي قال: قال رسول الله ﷺ: «اللهم بارك الأمتي في بكورها» (٥). قال: وكان إذا بعث سرية، أو جيشًا بعثهم في أول النهار

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه الطبراني في «الأوسط» انظر: «صحيح الجامع» (٣٧٦٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه القضاعي انظر: "صحيح الجامع" (٣٧٦٦)، و«السلسلة الصحيحة» (١٩٠٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أحمد والبيهقي انظر: «صحيح الجامع» (٣٧٦٧)، و«السلسلة الصحيحة» (٥١٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٢٨٤١).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه أحمد (١/١٥٤)، وأبو داود (٧/ ٢٦٥)، والترمذي (٤٠٢/٤)



قال: وكان صخر تاجرًا، فكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله.

## ١٥- حمد الله وشكره، والمواظبة على الدعاء:

\* قال تعالى: ﴿ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ [إبراهيم: ٧].

والحمد صفة الأنبياء عباد الله الصالحين، وهو مقولة أهل الجنة.

١٦- التيسير على المعسرين، وإعانة السلمين، وقضاء حوائجهم، ورحمتهم:

وقد مرّ.

#### ١٧- الصدق في البيع:

بصدقك في بيعك وقولك الحق تدخل الجنة في الآخرة، وفي الدنيا سارك لك رىك.

• فعن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله علي «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال حتى يتفرقا- فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحقت بركة بيعهما»(١).

□ وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «في الحديث حصول

وحسَّنه، والنسائي، وابن ماجه (٢٢٣٦)، وابن حبان عن صخر، ورواه ابن ماجه عن ابن عمر، ورواه الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس، وعن ابن مسعود، وعن عبد الله بن سلام، وعن عمران بن حصين، وعن كعب بن مالك، وعن النواس بن سمعان، وقال المنذري: رواه جماعة من الصحابة، وبعض أسانيده جيدة، وبعضها حسنه، وصححه الألباني في «تخريج المشكاة» (٣٩٠٨)، و«صحيح الجامع» (17..)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤/ ٣٠٩)، ومسلم (١٠ / ١٧٦).

البركة لهما إن حصل منهما الشرط وهو الصدق والتبين، ومحقها إن وجد منه ضدهما وهو الكذب والكتم. وهل تحصل البركة لأحدهما إذا وجد منه المشروط دون الآخر؟ ظاهر الحديث يقتضيه، ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر بأن تنزع البركة من المبيع إذا وجد الكذب أو الكتم من كل واحد منهما، وإن كان الآخر ثابتًا للصادق المبيِّن والوزر حاصل للكاذب الكاتم، وفي الحديث أن الدنيا لا يتم حصولها إلَّا بالعمل الصالح، وأن شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة»اهـ.

□ وقال الأشج الصيدلاني: «مرّ بي رجل فرأى قلة الناس عندي وكثرتهم عند غيري فقال: أتريد أن تكثر مبايعتك ويحسن حالك؟ قلت: نعم. فقال: أصدق واصبر سنة، فإن الصدق يستحيي لنفسه أن يبطئ عنك أكثر من سنة. ففعلت فكثر زحام الناس عند حانوتي، ثم مر بي فرأى كثرة الناس عندي فقال: احذر ولا تتكل على ما وهمتهم من الصدق، فتدعوك نفسك إلى ضعف ربحك اليوم، فإنك إن عدت إلى الكذب زاد عليك الكساد. فلم أزل قابلًا لوصيته، ثم مر بي بعد سنوات، فقال: قليل الربح مع كثرة الحرفاء أربح من كثرة مع قلة الحرفاء، وقد قالوا: الزم الصحة يلزمك العمل؛ ولو حلفت أنها كلمة نبي لرجوت أن لا أحنث، ثم لم أره بعد ذلك، فرحمه الله حيًّا وميتًا فقد نصح»(١).

## ١٨- السفر للتجارة ابتفاء الرزق:

\* قال تعالى: ﴿ وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضِّلِ ٱللَّهِ ﴾

[المزمل: ٢٠].

<sup>(</sup>١) «محاضر ات الأدباء» (١/ ٢٦٦)، و «المركة» (ص ٦٥).

والحركة لقاح الجد العقيم.

🗖 وقال أبو تمام:

وهل يفرس الليث الطلى وهو رابض؟(١)

أرادت بأن يحوي الرغيباتِ وادع

□ وقال المبرد: «الفقر في أوطاننا غربة، والمال في الغربة أوطان وكل بلاد أخصبت فبلادي».

## ١٩- أخذ المال بسخاوة نفس من أسباب البركة :

إن الرضا بها قسمه الله من دلائل الإيهان. وبتوفر عدم الشده في أخذ المال موجب للبركة.

#### ٧٠ - الزواج ويسر المؤونة:

\* قال تعالى: ﴿ وَأَنكِمُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَالمَآيِكُمُ إِن يَكُونُواْ فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ ﴾ [النور: ٣٢].

• وقال ﷺ: «ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله»(٣).

<sup>(</sup>١) «ديوان أبي تمام» (٢/ ٢٩٧) طبع دار المعارف.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳/ ۳۳۵).

 <sup>(</sup>٣) حسن: رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم عن أبي هريرة،
 وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٠٥٠).

#### ٢١- بركة العدل:

- وفي حديث أبي هريرة وألف: «ثم تقع الأمانة على الأرض حتى ترتع (٧) الأسود مع الإبل، والنهار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيّات لا تضرُّهم، فيمكث (أي: عيسى الميّيّلا) أربعين سنة، ثم

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري واللفظ له (٤/٤١٤)، (٥/ ١٢١)، (٦/ ٤٩٠)، ومسلم – كتاب الإيمان – باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبينا ﷺ، وابن منده في كتاب الإيمان (١/ ٥١٣).

<sup>(</sup>٢) أي: بعد نزول المسيح وقتله للدجال.

<sup>(</sup>٣) القطر: المطر.

<sup>(</sup>٤) الصفا: الصخرة الملساء.

<sup>(</sup>٥) لا تشاحً: أي لا مُعاداة.

<sup>(</sup>٦) إسناده صحيح: رواه أبو سعيد النقاش في «فوائد العراقيين»، ورواه الديلمي (٢/ ١٦١)، وابن المحب في «صفات رب العالمين»، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٩٢٦)، و«صحيح الجامع» (٣٨١٤).

<sup>(</sup>٧) ترتع: أي تلعب.

يتوفى ويصلي عليه المسلمون» (١).

## ٢٢ - بركة العيدين:

□ عن أم عطية ﴿ الله عنه عليه الله عليه عنه عليه عليه عنه أنخرج الله البكر من خدرها، حتى نُخرج الحُيَّض فيكن خلف الناس فيكبرون تكبيرهم ويدعون بدعائهم. «يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته (٢٠٠٠).

والمراد به: «أي: البركة والطهر» التطهر من الذنوب.

## ٢٣ - بركة ليلة القدر، والصيام:

\* قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِمُبُرِّكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ ۖ [الدخان].

□ قال الإمام الألوسي في «التفسير» (٣): «هي ليلة القدر على ما روي عن ابن عباس وقتادة وابن جبير ومجاهد وابن زيد والحسن، وعليه أكثر المفسرين والظاهر معهم..

وقيل: ليلة النصف من شعبان.

ووصف الليلة بالبركة لما أن إنزال القرآن مستتبع للمنافع الدينية والدنيوية بأجمعها، أو لما فيها من تنزل الملائكة والرحمة وإجابة الدعوة وفضيلة العبادة، أو لما فيها من ذلك وتقدير الأرزاق وفصل الأقضية

<sup>(</sup>۱) جزء من حدیث صحیح: رواه أحمد (۹۲۰۹)، وأبو داود (۱۱۷/۶)، وابن جریر (۹/۹۸)، وابن حبان (۸/۲۷۷)، والحاکم (۹/۵۹۰)، وصححه ووافقه الذهبي، وابن أبي شيبة (۱۱۸/۱۵)، وصحح سنده أحمد والطبري الشيخ أحمد شاکد.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري-كتاب العيدين (٢/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) «روح المعاني» (٢٥/ ١١٠).

كالآجال وغيرها، وإعطاء تمام الشفاعة له عليه الصلاة والسلام. اهـ.

وقال الإمام القرطبي (١): «الليلة هي ليلة القدر، ويقال ليلة النصف من شعبان. والأول أصح لقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ ٱلْقَدْرِ النصف من شعبان. والأول أصح لقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ ٱلْقَدْرِ

□ قال الشنقيطي ﴿ أَبِهِم الله تعالى هذه الليلة المباركة هنا، ولكنْ بَيْنَ أَنْهَا هي ليلة القدر في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ اَلْقَدْرِ اللَّ ﴾ وبين كونها «مباركة» المذكورة هنا في قوله تعالى: ﴿ لَيَلَةُ اَلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شُهْرِ السَّاسُ [القدر] إلى آخر السورة.

فقوله: ﴿ فِي لَيَّ لَهِ مُّبَرَكَةً ﴾ أي: كثيرة البركات والخيرات، ولا شك أن ليلة هي خير من ألف شهر – إلى آخر الصفات التي وصفها الله بها في سورة القدر – كثيرة البركات والخيرات جدًّا، وقد بين تعالى أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، التي أُنزل فيها القرآن من شهر رمضان في قوله تعالى: ﴿ شَهْرُرَمَضَانَ أَلَذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

فدعوى أنها ليلة النصف من شعبان كها روي عن عكرمة وغيره، لا شك في أنها دعوى باطلة لمخالفتها لنص القرآن الصريح، ولا شك كل ما خالف الحق فهو باطل»(٢) اهـ.

## وكذلك بركة شهر رمضان:

فعن أبي هريرة ﴿ الله على قال: لما حضر رمضان قال رسول الله ﷺ: «قد جاءكم رمضان شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب

<sup>(</sup>۱) «تفسير القرطبي» (١٦/١٦).

<sup>(</sup>٢) «أضواء البيان» (٧/ ٣١٩).



الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشيطان، فيه ليلة خير من ألف شهر، مَنْ حُرِم خيرها فقد حرم" (١).

#### ٢٤ - بركة السحور:

• عن أنس بن مالك والله عليه قال: قال رسول الله عليه: «تسحروا، فإن في السحور بركة» (۲).

□ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «المراد بالبركة الأجر والثواب أو البركة لكونه يقوي على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه، وقيل: البركة ما يتضمن من الاستيقاظ والدعاء في السحر.

والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة: وهي اتباع السنة، ومخالفة أهل الكتاب، والتقوي على العبادة، والزيادة في النشاط، ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، والتسبب بالصدق على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة وتدارك فيه نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام. اهـ.

• فعن العرباض بن سارية هيئ قال: دعاني رسول الله عليه إلى السحور في رمضان فقال: «هلم إلى الغداء المبارك» (٣) يعني السحور.

وبما جاء أيضًا في بركة السحور قول النبي ﷺ: «إن السحور بركة أعطاكموها الله، فلا تدعوها الله على الله الموها الله الله الموها الله الموها الله الموها الله المواها الله المواها الله المواها الله المواهد ا

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أحمد (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢)رواه البخاري (٤/ ١٣٩)، وأحمد (٣/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أحمد (٤/ ١٢٦)، وأبو داود (٦/ ٤٧٠)، وصححه في "صحيح الجامع (٧٠٤٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أحمد والنسائي، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٦٣٦).

- وقال ﷺ: «إن الله تعالى جعل البركة في السحور والكيل» (١).
- وقال ﷺ: «السحور أكلةُ بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين» (٢).

## ٢٥- البركة في الوفاء بالمكيال والميزان:

- فعن المقدام بن معدي كرب فراض عن النبي عَلَيْق قال: «كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه» (٣).
  - وقال ﷺ: «كيلوا طامكم، فإن البركة في الطعام المكيل» (٤).
  - وقال ﷺ: «إن الله تعالى جعل البركة في السحور والكيل» (°).

#### ٢٦- بركة ماء زمزم:

• قال رسول الله ﷺ: «ماء زمزم لما شُرب له»(١٠).

يا طيبَ زمزمَ مَطْعَمًا أو مشربًا مَعْد ولورْدِ نعيمِه الأرواحُ

<sup>(</sup>١) حسن: رواه الشيرازي في «الألقاب» عن أبي هريرة، وحسَّنه في «الصحيحة» (١٧٩١)، و«صحيح الجامع» (١٧٣٥).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه أحمد عن أبي سعيد، وحسَّنه الألباني في «صحيح الترغيب» (١٠٦٢)، و«صحيح الجامع» رقم (٣٦٨٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤ ٥ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرَجه ابن النجار عن علي، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم (٤) ...

<sup>(</sup>٥) حسن: رواه الشيرازي في «الألقاب» عن أبي هريرة، وحسَّنه الألباني في «الصحيحة» (١٢٩١)، و«صحيح الجامع» (١٧٣٦).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي شيبة، وأحمد، وابن ماجه، والبهقي في «سننه» عن جابر، والبيهقي في «شعب الإيهان» عن ابن عمرو، وصححه الألباني في «الإرواء» (١١٢٣)، و«صحيح الجامع» رقم (٥٠٠١).

جبريكُ أطلقه بهمنز جناحه من قال زمزمُ قُدِّست أسرارُها

فإذا به مستر سلًا ينداحُ عند الإله فاعليه جُناحُ

• عن عبادة بن الصامت والسي قال: قال أبو ذرِّ في حديث طويل، ثم ذكر سؤال النبي عَلَيْ له: «متى كنت هاهنا؟» قال: قلت: قد كنت هاهنا من ثلاثين بين ليلة ويوم قال: «فمن كان يطعمك؟» قال: قلت: ما كان لي طعام إلَّا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت علي بطني وما أجد على كبدي سُخْفَة جوع. قال: «إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم»(١).

□ وقال النووي: «طعام طعم»، أي تشبع شاربها كما يشبعه الطعام.

- وقال أيضًا عَلَيْكَةِ: «إنها لمباركة، هي طعام طُعم، وشفاء سقم» (٢).
- وعن ابن عباس وبنض قال: قال رسول الله ﷺ: «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، وفيه طعام من الطُّعم، وشفاء من السُّقم، وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي بدهوت بقية حضر موت كرجل الجراد من الهوام، يصبح يتدفق، ويمسي لا بلال بها»(٤٠).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في «فضائل الصحابة» (۲۰/۱٦)، وأحمد (٥/ ١٧٥)، والطيالسي (٤٥٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود الطيالسي انظر: «صحيح الجامع» برقم (٢٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة والبزار انظر: «صحيح الجامع» برقم (٣٥٧٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه الطبراني، والضياء في «المختارة»، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (١٠٥٦).

ت قال سُوَيد بن سعيد: «رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى زمزم، فاستقى شربة، ثم استقبل القبلة، فقال: «اللهم إن ابن أبي الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي ﷺ أنه قال: «ماء زمزم لِما شُرِب له»، وهذا أشربه لعطش القيامة ثم شربه»(١).

وسئل ابن خزيمة: من أين أُتيت العلم؟ فقال: قال رسول الله ﷺ: «ماء زمزم لما شرب له»، وإني لما شربت، سألت الله علمًا نافعًا» (٢).

□ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «وأنا شربته مرة وسألت الله-وأنا حينئذٍ في بداية طلب الحديث- أن يرزقني حالة الذهبي في حفظ الحديث، ثم حججت بعد مدة تقرب من عشرين سنة، وأنا أجد من نفسي المزيد على تلك المرتبة، فسألته رتبة أعلى منها، فأرجو الله أن أنال ذلك» (٣).

# ٢٧ - زيت شجرة الزيتون المباركة:

\* كفانا تدليلًا على بركته قوله تبارك وتعالى: ﴿ ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَاللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثُلُ نُورِهِ كَمِشْكُوةِ فِهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةٌ الزَّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيُّ يُونَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ وَيَهُ مِصْبَاحٌ المِعْرِيقَةٍ وَلَا غَرْبِيّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ يُولُونُ فُورٌ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ لَا شَرْقِيّةٍ وَلَا غَرْبِيّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ اللَّهُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ اللَّهُ وَرُّ عَلَى نُورٌ مِن اللَّهُ وَلَا غَرْبِيّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ اللَّهُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ اللَّهُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ اللَّهُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ وَاللَّهُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ اللَّهُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ اللَّهُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ وَلَوْ لَمْ اللَّهُ وَلَوْ لَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَوْ لَمْ اللَّهُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَلْسُهُ وَلَّا فَوْرَالْ مَا لَهُ وَلَّهُ مَا اللَّهُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَلُهُ اللَّهُ وَلَا غَرْبِيّةٍ فِي كَادُونُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ مَنْ أَلَهُ اللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ مُنْ أَلَهُ مُولِ اللَّهُ مُنْ وَلَّهُ مَا لَا اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهِ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَّهُ مُنْ وَلَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَلَهُ مُنْ وَلَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

يقول الألوسي في تفسير كلمة «مباركة» وفي الشجرة ما نصه (٤): ﴿ مُبَرَكَةِ ﴾: أي كثيرة المنافع بأن رويت ذبالته بزيتها، وقيل: إنها

<sup>(</sup>١) «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٠/١١٦).

<sup>(</sup>Y) "سير أعلام النبلاء".

<sup>(</sup>٣) جزء في حديث: «ماء زمزم لما شرب له» للحافظ ابن حجر (ص٣٧).

<sup>(</sup>٤) «روح المعاني» للألوسي (١٨/ ١٦٧).

وصفت بالبركة؛ لأنها تنبت في الأرض التي بارك الله تعالى فيها للعالمين، وقيل: بارك فيها سبعون نبيًّا منهم إبراهيم عَلِيَـُلاً.

و ﴿ زَيْتُونَةِ ﴾: أي بدل من شجرة: وفي إبهام الشجرة ووصفها بالبركة، ثم الإبدال عنها أو بيانها تفخيم لشأنها» اهـ.

□ قال الإمام القرطبي في «التفسير»(١):

﴿ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَكَرَكَةٍ ﴾، أي: من زيت شجرة فحذف المضاف والزيتون أعظم الثهار نهاء والرمان كذلك.

□ قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: «شجرة مباركة يعني: ﴿ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّ ءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارُّ ثُورُ عَلَى فُورٍ ﴾ وصفتها بالبركة لكثرة منافعها وانتفاع أهل الشام بها كذا أميل، والأظهر لكونها تنبت في الأرض التي بارك الله فيها للعالمين اهـ.

• وعن أبي أسيد الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: «كلوا الزيت؛ فإنه مبارك وائتدموا به وادهنوا به؛ فإنه يخرج من شجرة مباركة»(٢).

وروي أيضًا الحديث السابق بلفظ مختلف من حديث عمر ولين الله وأبي أسيد، وأبي هريرة ولينه، وعبد الله بن عباس وينه وله الله الله الزيت، وادهنوا به؛ فإنه من شجرة مباركة "(").

<sup>(</sup>۱) «تفسير القرطبي» (۱۲/ ۲۵۸).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أحمد (٣/ ٤٩٧)، والدارمي (٢/ ١٠٢)، والترمذي (٥/ ٤٨٥) «تحفة الأحوذي»، وقال المنذري: رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين وهو كها قال: وقال محقق «زاد المعاد» (٤/ ٣١٧): «رجاله ثقات».

<sup>(</sup>٣) «زاد المعاد» (٤/ ٣١٦).

وقال ابن عباس وبنض في الزيتون منافع: «يُسرِج بالزيت، وهو إدام ودهان ودباغ ووقود يوقد بحطبه وتُفله، وليس فيه شيء إلَّا وفيه منفعة، حتى الرماد يغسل به الإبريسِم». «وهو الحرير».

٢٨- الأماكن المباركة: مكة، المدينة، الشام اليمين – المسجد الأقصى وما
 حوله – مصر – وادي العقيق:

- قد اختص سبحانه وتعالى بعض الناس وبعض الأمكنة ببركة عظيمة، فقد كان رسول الله على كثير الدعاء لأهل المدينة بالبركة، فمن ذلك ما روي عن أبي هريرة وفي أن رسول الله على كان يؤتى بأول الثمر فيقول: «اللهم بارك لنا في مدينتنا، وفي ثمارنا، وفي مُدِّنا، وفي صاعنا بركة مع بركة»، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان (۱).
- وعن أبي هريرة بين قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به النبي عَلَيْ ، فإذا أخذه رسول الله عَلَيْ قال: «اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مُدِّنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة، ومثله معه»، قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر (٢).

\* قال تعالى: ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّهَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَنكَمِينَ اللّ الله [آل عمران].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩/ ١٤٦)، وابن السني في «عمل اليوم» برقم (٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩/ ١٤٥)، والترمذي (٩/ ١٩) تحفة.

□ قال الإمام الألوسي (1): ﴿ مُبَارَكًا ﴾ أي: كثير الخير، لما أنه يضاعف فيه ثواب العبادة قاله ابن عباس ﴿ يُنْكُ ، وقيل: لأنه يغفر فيه الذنوب لمن حجه وطاف به واعتكف عنده.

وقال القفال: «يجوز أن تكون بركته ما ذكر في قوله تعالى: ﴿ يُجُبَّىٰ اللَّهِ ثُمَّرَتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [القصص: ٥٧].

وقيل: «بركته دوام العبادة فيه ولزومها، وقد جاءت البركة بمعنيين: النمو وهو الشائع، والثبوت وفيه البركة لثبوت الماء فيه»اهـ.

• وعن أنس فبيض عن النبي عَلَيْة قال: «اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما جعلت بمكة من البركة»(٢).

تقال الحافظ ابن حجر: «أي من بركة الدنيا بقرينة قوله في الحديث الآخر: «اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا»، ويحتمل أنه يريد ما هو أعم من ذلك».

• وعن هشام بن عروة وللسن أن رسول الله على قال: «اللهم حبب إلينا المدينة، كحبنا مكة وأشد، وصححها لنا، وبارك لنا في مدها وصاعها، وانقل حماها بالجحفة»(٣).

• وعن سعد بن أبي وقاص قال: ما بين لابتي المدينة حرام قد حرمه رسول الله ﷺ كما حرم إبراهيم مكة، «اللهم اجعل البركة فيها بركتين، وبارك لهم في صاعهم ومدهم» (٤٠).

<sup>(</sup>١) «روح المعاني» (٤/٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤/ ٩٧)، وأحمد (٣/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، ومسلم.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١/ ١٦٩).

#### ومما ورد في بركة المسجد الأقصى وما حوله:

\* قال تعالى: ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ مَلَكُ مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَنَرَكْنَا حَوْلَهُ لِلْزُيَهُ مِنْ اَيَكِنَا أَ. ﴾ [الإسراء: ١].

ت قال الألوسي في «تفسيره»(٢): قوله: ﴿ اللَّذِي بَدَرَّكُنَا حَوَّلَهُ ، ﴿ اللَّهِ بِهَا خَصَ بِهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وفي الحديث أنه تعالى بارك فيها بين العريش إلى الفرات، وخص فلسطين بالتقديس.

وقيل: بركته أن جعل سبحانه مياه الأرض كلها تنفجر من تحت صخرته، والله تعالى أعلم بصحة ذلك.

وهو أحد المساجد الثلاث التي تشد إليها الرحال، والأربع التي يمنع من دخولها الدجال، فقد أخرج أحمد في «المسند» أن الدجال يطوف الأرض إلَّا أربعة مساجد: مسجد المدينة، ومسجد مكة، والطور، والأقصى.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣/ ٣٩٢)، ووادي العقيق هو بقرب البقيع بينه وبين المدينة أربعة أميال.

<sup>(</sup>٢) «روح المعاني» (١٥/١٥):

## ومما ورد في بركة الشام ومصر:

\* قال تعالى: ﴿ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَكِوِتَ الْأَرْضِ وَمَغَكِرِبَهَا ٱلَّتِي بَكَرَّكْنَا فِيهَا .. ﴾ [الأعراف: ١٣٧].

□ قال الإمام القرطبي (١): «الأرض هي أرض الشام ومصر».

□ وقال الإمام الألوسي (٢): «والمراد بالأرض على ما روي عن الحسن وقتادة وزيد بن أسلم أرض الشام وذكر محيي السنة البغوي أنها أرض الشام ومصر».

والمراد بالبركة فيها بالخصب وسعة الأرزاق، أو بذلك ويكون فيها مساكن الأنبياء المنتج والصالحين، وذلك ظاهر على تقدير أن يراد بمشارق الأرض ومغاربها الشام ونواحيها».

- عن أبي أمامة والله عن أرضه الشام، وفيها صفوته من خلقه وعباده، ولتدخلن الجنة من أمتي ثلة لا حساب عليهم ولا عذاب (٣).
- عن جبير بن نفير عن مسلمة بن نفيل الكندي قال: كنت جالسًا عند رسول الله ﷺ، فقال رجل: يا رسول الله أذال الناس الخيل، ووضعوا السلاح، وقالوا: لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها، فأقبل رسول الله ﷺ بوجهه، وقال: «كذبوا، الآن الآن جاء القتال، ولا يزال من

 <sup>(</sup>١) «تفسير القرطبي» (٧/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) «تفسير روح المعاني» (٩/ ٣٧).

 <sup>(</sup>٣) صحيح: رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»، والطبراني في «المعجم الكبير»،
 وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٩٠٩).

أمتي أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام، ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة، وحتى يأتي وعد الله، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهو يوحي إلى أني مقبوض غير ملَبث، وأنتم تتبعوني أفنادًا، يضرب بعضكم رقاب بعض، وعقر دار المؤمنين الشام (١١) اهـ(٢).

# ٢٩ - بركة السُّكْنَى بالمدينة المنوَّرة، والأماكن المباركة:

لا يخفى ما في نزول الأماكن المباركة كمكة والمدينة وبيت المقدس حيث يتمكن عالي الهمة من العبادة في المساجد الثلاثة التي تُضاعف فيها الصلاة.

- و وقال رسول الله ﷺ: «إن الإيهان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها»(٣).
- وقال رسول الله ﷺ: "إني أُحرِّم ما بين لابتي المدينة، أن يقطع عضاهها، أو يُقتل صيدها، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعوها أحد رغبة عنها إلّا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة، ولا يريد أحد أهل المدينة بشرِّ إلّا أذابه الله في النار ذوب الرصاص، أوْ ذوب الملح في الماء»(٤).
- وقال رسول الله ﷺ: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها،

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه النسائي (۲/۷۱۷– ۲۱۸)، وابن حبان (۱٦١٧)، وأحمد (٤/٤)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٩٣٥). وأذال الناس: أي أهان الناس. وقيل: أراد أنهم وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها كما في «النهاية».

<sup>(</sup>٢) «البركة» (ص ١١ - ٥٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، ومسلم، وأحمد، وابن ماجه، ويأرز: أي يجتمع.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في «مسنده»، ومسلم عن سعد ولأوائها: أي الضيق في المعيشة.

فإني أشفع لمن يموت بها»(١).

#### ٣٠ - اتخاذ النخل وثمارها فإنها بركة:

إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم.

□ قال الحافظ ابن حجر (٣): «وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، مستمرة في جميع أحوالها فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعًا، ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها، حتى النوى في علف الدواب والليف في الحبال، وغير ذلك مما لا يخفى». اهـ.

# ٣١- اتخاذ الغنم والماشية والخيل والصلاة في مرابض الغنم:

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أحمد في «مسنده»، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان في «صحيحه» عن ابن عمر، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٥٨٩١).

<sup>(</sup>٢)رواه البخاري في «الأطعمة» (٩/ ٥٦٩)، وأحمد (٢/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (١/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أحمد (٢/ ٢٨٨) وأبو داود كتاب الطهارة باب (٧١)، والصلاة باب (٢٥) (٢/ ١٥٩). باب (٢٥) (٢٥) عون المعبود انظر: «صحيح الجامع» برقم (٢٥٥١).

- وعن أبي هريرة ولله قال: قال رسول الله ﷺ: «صلوا في مراح الغنم، وامسحوا رغامها، فإنها من دواب الجنة»(١).
- وقال ﷺ: «الإبلُ عِزُّ لأهلها، والغنم بركةٌ، والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة»(٢).

□ قال صاحب «عون المعبود»: «قال في غاية المقصود: والمعنى أن الغنم ليس فيها تمرد ولا شر وهي ضعيفة، ومن دواب الجنة، وفيها سكينة فلا تؤذي المصلي ولا تقطع صلاته، فهي ذو بركة فصلوا في مرابضها» اهـ.

- وعن أم هانيء أن النبي ﷺ قال لها: «اتخذي غنيًا؛ فإن فيها بركة»(٣).
- وعن عروة البارقي يرفعه قال: «الإبل عز لأهلها، والغنم بركة، والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة»(٤).
  - وقال ﷺ: «اتخذي غنيًا؛ فإنها تروح بخير، وتغدو بخير »(٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (١١٢٨) وقال: رواه ابن عدي والبيهقي ولا بأس به لشواهده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٣٣٠٥) وأبو يعلى في «مسنده» (٤/ ١٦١٤) انظر: «السلسلة الصحيحة» برقم (١٧٦٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أحمد (٦/ ٤٢٤)، وابن ماجه في «التجارات» (٢٣٠٤) وفي «الزوائد»: إسناده صحيح ورجاله ثقات (ق٢١٤/٢) انظر: «صحيح الجامع» برقم (٨٢) و «السلسلة الصحيحة» برقم (٧٧٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه في «التجارات» (٢٣٠٥)، وفي «الزوائد» إسناده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٥) حسن: انظر: «صحيح الجامع» برقم (٨٣)، و «السلسلة الصحيحة» (٧٧٣).



## أمًّا ما ورد في بركة الخيل:

• فقد روي عن أنس بالن قال: قال رسول الله ﷺ: «البركة في نواصي الخيل» (١).

□ قال ابن حجر تفسيرًا للبركة: «وقع عند مسلم من رواية جرير عن حصين: قالوا: بم ذاك يا رسول الله؟ قال: «الأجر والغُنْم».

□ وقال الخطابي: «فيه إشارة إلى أن المال الذي يكتسب باتخاذ الخيل من خير الوجوه».

• وعن أبي هريرة والمنفق قال: قال رسول الله و الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة، والمنفق على الخيل كالباسط كفه بالنفقة لا يقبضها (٢).

□ وقيل لبعض الحكماء: «أي الأموال أشرف؟ قال: فرس تتبعها فرس في بطنها فرس».

•عن ابن مسعود بين قال: قال رسول الله على المن الله على الله الله على الله الله الله الله على المرحمن، وفرس للرحمن، فالذي يرتبط في سبيل الله، فعلفه وروثه وبوله في ميزانه، أما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه، وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها، فهي ستر من الفقر» (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أحمد (۳/ ۱۱٤)، والبخاري كتاب «الجهاد» (٦/ ٥٤)، ومسلم (١/ ١٨) انظر: «صحيح الجامع» برقم (٢٨٨٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه الطبراني في «الأوسط» انظر: «صحيح الجامع» برقم (٣٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أحمد انظر: "صحيح الجامع" برقم (٣٣٥٠).

- وعن ابن عباس وبني قال: قال رسول الله ﷺ: «الخيل في نواصي شُقرها الخير»(١).
- وعن أبي هريرة بين قال: قال رسول الله ﷺ: «الخيل لثلاثةٍ: هي لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال لها في مرج أو روضةٍ، فها أصابت في طيلها من المرج والرَّوضةِ كانت له حسناتٍ، ولو أنها قطعت طيلها فاستنَّت شَرفًا أو شرفين كانت آثارُها وأرواثُها حسناتٍ له، ولو أنها مرَّت فشربت ولم يُرد أن يسقيها كان ذلك له حسناتٍ، ورجل ربطها تغنيًا وسترًا وتعففًا، ثم لم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له سترٌ، ورجل ربطها فخرًا ورياءً ونواءً لأهل الإسلام، فهي له وزر»(٢).
- وعن جرير والله على قال: قال رسول الله عليه الله عليه الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم (٣).
- عن سوادة بن الربيع قال: أتيت النبي ﷺ، وأمر لي بذود، وقال لي: «مُر بنيك أن يقصوا أظافرهم عن ضروع إبلهم ومواشيهم»، وقال لهم: «فليحتلبوا عليها سخالها، لا تدركها السنة وهي عجاف»، قال: «هل لك من مال؟» قلت: نعم، لي مال وخيل ورقيق، قال: «عليك بالخيل فارتبطها، الخيل معقود في نواصيها الخير»(٤).

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه الخطيب البغدادي انظر: «صحيح الجامع» برقم (٣٣٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في «التاريخ» والبزار والطبراني في «الكبير» انظر: «السلسلة الصحيحة» برقم (١٩٣٦).

- وعن جابر ويسف قال: قال رسول الله علي الله علي الله عقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، فامسحوا بنواصيها، وادعُوا لها بالبركة، وقلدوها، لا تقلدوها الأوتار $^{(1)}$ .
- وعن جابر أيضًا هيس قال: قال رسول الله ﷺ: «الخيل معقود في نواصيها الخير واليمن إلى يوم القيامة، وأهلها مُعانُون عليها، قلدوها ولا تقلدوها الأوتار»(٢).

□ وقد روى الأمرئ القيس:

معلقٌ بنواصي الخيل معصوبُ الخبر ما طلعت شمس وما غربت

□ وقال الجاحظ: «لم تكن أمة قط أشد عجبًا بالخيل ولا أعلم بها من العرب، ولذلك أضيف إليهم بكل لسان ونسبت إليهم بكل مكان، فقالوا فرس عربي».

#### ٣٢ - البركة في الحجامة:

والبركة في الحجامة عظيمة حتى أن النبي عَلَيْ كان كثيرًا ما يحتجم.

• فعن نافع عن ابن عمر وينفي قال: يا نافع: قد تَبيَّع بي الدم فالتمس لى حجَّامًا واجعله رفيقًا إن استطعت، ولا تجعله شيخًا كبيرًا ولا صبيًا صغيرًا، فإني سمعت رسول الله عليه يكي يقول: «الحجامة على الربق أمثل، وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أحمد انظر: «صحيح الجامع» برقم (٣٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه الطبراني في «الأوسط» انظر: «صحيح الجامع» برقم (٣٣٥٦).

ثحريًا واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإن اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء وضرب بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلّا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء (1).

• وعن أنس ولله قال: قال رسول الله ﷺ: «ما مررت ليلة أُسري بي بملأ إلّا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة» (٢).

• وفي «الصحيحين» عن أنس وليف: أن رسول الله على حجَّمَهُ أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته وقال: «خير ما تداويتم به الحجامة» (٣).

# ٣٣- إكرام الطعام ولعق الأصابع وعدم أكله حارًّا:

• عن أبي هريرة وللنبي النبي الله الله قال: «إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه؛ فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة»(٤).

• وعن أنس والنه قال: أن النبي الله كان يلعق أصابعه الثلاث إذا أكل وقال: «إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وليسلت أحدكم الصحفة؛ فإنكم لا تدرون في أي

<sup>(</sup>۱) حسن صحيح: أخرجه ابن ماجه في «الطب» (٣٤٨٧)، انظر: «صحيح الجامع» برقم (١٦٩)، و «السلسلة الصحيحة» برقم (٧٦٦).

<sup>(</sup>٢)أخرجه ابن ماجه (٣٤٧٩) والترمذي (٢٠٥٤)، وقال محقق «زاد المعاد» (٤/ ٥٢) حديث صحيح بشواهده.

<sup>(</sup>٣)أخرجه مسلم (١٥٧٧) عبد الباقي انظر: «صحيح الجامع» (٣٣٢٣) و «السلسلة الصحيحة» برقم (١٠٥٣).

<sup>(</sup>٤)صحيح: أخرجه أحمل (٢/ ٤١٥) والترمذي كتاب «الأطعمة» باب (١٠) انظر: «صحيح الجامع» برقم (٣٨٢).

طعامكم البركة»(١).

- وعن ابن عباس وبنض قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يمسح يده بالمنديل، حتى يلعقها أو يُلعقها (٢).
- وعن جابر وبن بزيادة: «فإنه لا يدري في أي طعامه البركة»، وعنه ولا ولا الله ولا الله ولا الله ولا الله ولا الله ولا يمسح يده بالمنديل، حتى يلعقها أو يلعقها؛ فإنه لا يدري في أي طعامه البركة»(٣).
- عن عبد الله بن بسر قال: أهديت للنبي على شأة والطعام يومئة قليل، فقال لأهله، أطبخوا هذه الشأة وانظروا إلى هذا الدقيق فاخبزوه واطبخوا وأثردوا عليه، قال: وكان للنبي على قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال، فلما أصبح وسبحوا الضحى أي بتلك القصعة والتقوا عليها، فإذا كثر الناس جثا رسول الله على فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال النبي على: «إن الله جعلني عبدًا كريمًا ولم يجعلني جبارًا عنيدًا»، ثم قال رسول الله على الله على عبدًا كريمًا ولم يجعلني جبارًا عنيدًا»، ثم قال رسول الله على الله عنها، ودعوا ذروتها يبارك لكم فيها».

ثم قال: «خذوا فكلوا، فوالذي نفس محمد بيده ليفتحن عليكم أرض فارس والروم، حتى يكثر الطعام فلا يذكر اسمُ الله عليه»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ١٧٧)، ومسلم «الأشربة» (١٣/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والبيهقي انظر: «صحيح الجامع» برقم (٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أحمد ومسلم والنسائي والبيهقي. انظر: «صحيح الجامع» برقم (٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الألباني في «سلسلة الأحاديث» برقم (٣٩٣)، وقال: «حديث صحيح»،

• وعن ابن عباس وبنه قال: قال رسول الله على الذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها»، قال أبو الزبير: سمعت جابر بن عبد الله يقول ذلك سمعته من النبي على الله ولا يرفع الصحفة حتى يلعقها أو يُعلقها؛ فإن في آخر الطعام البركة»(١).

□ يقول الشيخ الألباني <sup>(٢)</sup> بعد حديث لعق الأصابع:

وإنها قلت: «.. الواجبة» لأمره ﷺ بذلك، ونهيه عن الإخلال به، فكن مؤمنًا يأتمر بأمره ﷺ، وينتهي عما نهى عنه، ولا تبال بالمستهزئين الذين يصدون عن سبيل الله من حيث يشعرون أو لا يشعرون. اهـ.

• وعن عبد الله بن بسر قال: قال رسول الله ﷺ: «كلوا من حواليها، وذروا ذروتها يبارك فيها» (٣).

وقال: والحديث علم من أعلام نبوته ﷺ فقد فتح سلفنا أرض فارس والروم وورثنا ذلك منهم وطغى الكثيرون منا فأعرضوا عن الشريعة وآدابها التي منها ابتداء الطعام بـ «بسم الله»، فنسوا هذا حتى لا تكاد تجد فيهم ذاكرًا.

<sup>(</sup>١) صحيح: انظر: «السلسلة الصحيحة» برقم (٣٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السلسلة الصحيحة» (١/ ٦٧٦)، وقال: أخرجه الدارقطني في «الإفراد»، وأبو العباس الأصم، والبيهقي في «الشعب».

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود والبيهقي انظر: «صحيح الجامع» برقم (٤٠٠٤).

• وعن أسهاء بنت أبي بكر هبض أنها كانت إذا ثردت غطته شيئًا حتى يذهب فورة، ثم تقول: إني سمعت رسول الله على يقول: «إنه أعظم للبركة»، يعني الطعام الذي ذهب فوره (۱)، وقد قال رسول الله على الله على يذهب بخاره» (۲).

# ٣٤ - اللهج بالدعاء بالبركة اقتداءً بالنبي على شعار عُلاة الهمم:

اقتداءً بالنبي عَلَيْق، واتباعًا لهديه الكريم في الدعاء بالبركة في مواقف مختلفة، جعل علاة الهمم من الدعاء بالبركة شعارًا لهم ودثارًا.. وهذه بعض المواقف التي يُستحَبُّ الدعاء فيها بالبركة اتباعًا للرسول الكريم عَلَيْق:

#### أ- قبل وبعد الطعام:

• لحديث رسول الله عَلَيْ عن ابن عباس بينها: «إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه، وأبدلنا خيرًا منه، وإذا شرب لبنًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزي من الطعام والشراب إلا اللين» (٣).

عن أسماء والمنه أنها حملت بعبد الله بن الزبير والمنه قالت: «فخرجت فأتيت المدينة، فنزلت بقباء فولدت بقباء، ثم أتيت به النبي عَلَيْتُه، فوضعته

<sup>(</sup>۱) انظر: «السلسلة الصحيحة» برقم (۳۹۲) (۲۰۹) وقال أخرجه الدارمي (۲/۰۰)، وابن حبان (۱۳۶۶) والحاكم (۱۸/۶)، وابن أبي الدنيا في «الجوع» (۲/۱۶) والبيهقي (۷/۰۶).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السلسلة الصحيحة» (١/ ٢٧٧)، وقال: صح عن أبي هريرة وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح كما بينته في «الإرواء» (٢٠٣٨).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والبيهقي في «الشُّعب»، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٨١).

في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله ﷺ، ثم حنكه بثمرة ثم دعا له وبرَّك عليه، وكان أول مولود في الإسلام»(١).

□ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «وبَرك عليه: أي قال: بارك الله فيه أو اللهم بارك فيه».

□ وعن أبي موسى قال: «ولد لي غلام، فأتيت به النبي ﷺ فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة، ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى (٢).

□ وعن عائشة هين قالت: «كان يؤتى بالصّبيان فَيُبرك عليهم ويُحَنَّكُهم، ويدعو لهم»(٣).

#### ب-الدعاء للمتزوج:

- عن أنس فيلف قال: رأى النبي كَالله على عبد الرحمن بن عوف أثر صُفرة فقال مَهْيَمْ أَوْمَهُ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال: «بارك الله لك أولم ولو بشاة»(٤).
- ودعاء العروسين قد علمنا رسول الله أن ندعو لهم: «بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «مناقب الأنصار» (٧/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب «العقيقة» (٩/ ٥٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود.

<sup>(</sup>٤) البخاري كتاب «الدعوات» (٨/ ١٠٢) ط. الشعب.

<sup>(</sup>٥) صحيح: انظر: «صحيح الجامع» برقم (٤٢٨).

وعن عائشة ﴿ إِنْ أَنْهَا يُوم زَفْتَ إِلَى رَسُولُ الله ﷺ ، فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر » (١).

# ج- إذا اشترى شيئًا جديدًا:

• عن ابن عمر بين عن رسول الله على قال: «إذا أفاد أحدكم أمرأة أو خادمًا أو دابة، فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها، وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها، وشر ما جبلت عليه، وإن كان بعيرًا فليأخذ بذروة سنامه»(٢).

# د- الدعاء بالبركة إذا خيفت العين:

\* قال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللهُ لَا قُوَّةَ إِلَا بِٱللهِ أِن تَرَنِ أَنْأَقَلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴿ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

- وعن سعيد بن حكيم قال: كان النبي ﷺ إذا خاف أن يصيب شيئًا بعينه قال: «اللهم بارك فيه ولا تضره» (٣).
- وله شاهد من حديث سهل بن حنيف عن أبيه قال: قال رسول الله عليه: «ما يمنع أحدكم إذا رأى من أخيه ما يعجبه في نفسه وماله فليبارك عليه؛ فإن العين حق».

#### ه- الدعاء لن به وجع:

□ عن السائب بن يزيد يقول: «ذهبت بي خالتي إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وقِعٌ، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري «مناقب الأنصار» (٧/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه الحاكم والبيهقي انظر: «صحيح الجامع» برقم (٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» برقم (٧٠٧).

فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة (١١).

□ قال ابن حجر في «فتح الباري»: «وقع: أي وجع في القدمين».

وزر الحجلة: هي بيوت تزين بالثياب والأسرة والستور لها عرى وأزرار، وقيل: الطير.

#### و- الدعاء للأنصار والمهاجرين:

□ عن أنس والشيخ قال: «جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم، ويقولون:

نحن النين بايعوا محمدًا على الجهاد وما بقينا أبدًا

• والنبي ﷺ يجيبهم ويقول: «اللهم إنه لا خير إلَّا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة "٢٠).

#### ز- الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة:

• عن أنس والله عن أم سليم والله عن أنها قالت: يا رسول الله خادمك ادع الله له. قال: «اللهم كثر ماله وولده وبارك له فيها أعطيته (٣).

□ قال أنس ﴿ فَيْفُ : ﴿ فُوالله إِنْ مَالِي لَكُثْيرٍ ، وَإِنْ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي يَعَادُّونَ عَلَى نَحُو مِنْ مَئَةَ اليَّوْمِ ﴾ .

• وفي رواية: «فالله أَكْثَرَ مالي حتى إن لي كَرْمًا لي لحَمِلُ في السَّنَة مَرَّتَيْن.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «الوضوء» (١/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري كتاب «الجهاد» (٦/ ٤٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري كتاب «الدعوات» (١١/ ١٨٢).

ووُلِد لصلبي مئة وستة»(١).

#### ط- الدعاء عند الاستخارة:

# أمر المؤمنين جُويْرية بنت الحارث وأنه أعظم امرأة بركة على قومها:

<sup>(</sup>١) «نزهة الفضلاء» (١/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري –كتاب «الدعوات» (۱۱/۱۸۳).

المُصْطَلِق. فلقد أُعتِقَ بها مئة أهل بيت. فها أعلم امرأةً كانت أعظمَ بركةً على قومِها منها (١).

# عُلاةُ همم مباركون يُسْتَسْقَى بهم:

### الصحابي الجليل أنس بن مالك وفي خادم رسول الله عَلَيْة:

□ قال أنسٌ والنه على من ليلةٍ إلا وأنا أرى فيها حبيبي (٢)، ثم يبكي».

□ قال ثابت البناني: «جاء قيِّمُ أرضِ أنس، فقال: عطِشَت أَرْضُوك، فتردَّى أنس، ثم خرج إلى البَرِّيَّة، ثم صلى، ودَعَا، فثارت سحابة، وغشيت أرضه، ومَطرت، حتى ملأتْ صهريجه، وذلك في الطَّيْف، فأرسل بعض أهله، فقال: انظر أين بلغتْ؟ فإذا هي لم تَعْدُ أرضَه إلَّا يسيرًا»(٣).

# الأسود بن يزيد الجُرَشي من سادات التابعين يستسقي به معاوية بن أبي سفيان ويضف :

□ عن سُليم بن عامر قال: خرج معاوية ﴿ يستسقي، فلما قعدَ على المنبر، قال: أين يزيد بن الأسود؟ فناداه الناس، فأقبل يتخطَّاهم، فأمره معاوية، فصعد المنبر، فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا يزيد بن الأسود، يا يزيد ارفع يديك إلى الله، فرفع يديه ورفع الناس فما كان بأوشك مِن أن ثارت سحابة كالتُّرْس، وهبَّت ريح فَسُقِينا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: «ترجمة أم المؤمنين جُويرية في «سير أعلام النبلاء» (٢/ ٢٦١ - ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) يعني رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) النزهة الفضلاء» (١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) «السر» (٤/ ١٣٦ – ١٣٧).

# الإمام الرباني الواعظ شيخ أهل دمشق بلال بن سعد مجاب الدعوة:

□ قال عنه الأوزاعي: «كان من العبادة على شيءٍ لم نسمع أحدًا قوي عليه».

وقال الأوزاعي: «خرجوا يستسقون بدمشق، وفيهم بلال بن سعد، فقام فقال: يا معشر من حَضَر! ألستم مُقِرِّين بالإساءة؟ قلنا: نعم، قال: اللهم إنك قلت: ﴿ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ [التوبة: ٩١]، وقد أقررنا بالإساءة، فاعف عنًا واسقنا. قال: فَسُقينا يومئلًا » (١).

### سيد العلماء أيوب السِّختياني ولي الله الرباني:

□ كان أيوب في طريق مكة، فأصاب الناس عطش حتى خافوا. فقال أيوب: أتكتمون عليّ؟ قالوا: نعم. فدوّر رداءه ودعا، فنبع الماء، وسقوا الجمال، ورووا، ثم أمرّ يده على الموضع فصار كما كان (٢).

# علم الزُّهَّاد، بركة العصر معروف الكرخي مجاب الدَّعاء:

□ عن ابن مسروق قال: «حدثنا يعقوب ابن أخي معروف، أن معروفًا استسقى لهم في يوم حارّ، فها استتمُّوا رَفْع ثيابهم حتى مُطِروا».

□ قال الذهبي: «وقد استُجيب دعاء معروف في غير قضية»(٣).

# الإمام القدوة شيخ نيسابور أحمد بن حرب:

استسقى لهم ببخارى، فها انصرفوا إلَّا يخوضون في المطر رحمة الله

<sup>(1) «</sup>السر» (٥/ ٠٩- ٩٢).

<sup>(</sup>٢) «نزهة الفضلاء» (١/ ١٥ ٥ - ٥١٥).

<sup>(</sup>٣) «نزهة الفضلاء» (٢/ ٧١٥).

عليه(١).

# القاضي الربَّاني منذِربن سعيد البِّلُوطِيُّ مجاب الدعاء:

□ قال عنه الذهبي: «وقد استُسقِيَ غير مرَّة، فسُقي».

□ قال الحسن بن محمد: «قحط الناس في بعض السنين آخر مدة الناصر، فأمر القاضي منذر بن سعيد بالبروز إلى الاستسقاء بالناس، فصام أيّامًا وتأهّب، واجتمع الخلق في مُصَلَّى الرَّبَض، وقام لِيَخْطُبَ فلما رأى الحال بكى ونشج وافتتح خطبته بأن قال: سلام عليكم، ثم سكت شبة الحسير، ولم يكن من عادته، فنظر الناس بعضهم إلى بعض لا يدرون ما عراه، ثم اندفع فقال: ﴿سَلَامُ عَلَيْكُمُ كُنّبُ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴾ وافتتح فقال: ﴿سَلَامُ عَلَيْكُمُ كُنّبُ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴾ والأنعام: ٤٥] استغفروا ربكم وتوبوا إليه، وتقرَّبوا بالأعمال الصالحة لديه، فضج الناس بالبكاء، وجأروا بالدعاء والتضرّع وخطب فأبلغ، فلم يُنْفَضَ القوم حتى نزل غيث عظيم» (٢٠).

# شيخ الإسلام الحجري الأندلسي:

□قال ابن سالم: «إذا ذُكِر الصالحون، فحيَّهلًا بابن عبيد الله» (٣).

□ قال الذهبي: «كان أهل سبتة يتغالون فيه، ويتبر كون برؤيته عَلَيْم.

صادف وقت وفاته قحط، فلم وُضِعت جنازته سُقُوا، وما اختلف الناس إلى قبره مُدَّة الأسبوع إلَّا في الوحل.

□ وقال ابنُ فرتون: «ظهرت لأبي محمد بن عُبيد الله كراماتٌ، حدَّثنا

<sup>(</sup>١) «السير» (١١/ ٢٣- ٣٥).

<sup>(</sup>٢) «نزهة الفضلاء» (٢/ ١٦١١ - ١١٦٢).

<sup>(</sup>٣)أي: الحجري.

شيخنا الراوية محمد بن الحسن بن غازٍ، عن بنت عمه -وكانت صالحةً، وكانت استُحيضت مُدَّة - قالت: حُدِّثت بموت ابن عُبيد الله، فشقَّ على الله أن لا أشهده، فقلتُ: اللهم إنْ كان وَليًّا من أوليائِك، فأمسِكْ عنى الدَّمَ حتى أُصلِّي عليه، فانقطع عني لوقته، ثم لم أرهُ بَعْدُ».

# شيخ الإسلام الزاهد أبو عمر القدسي:

استسقى مرّة، بالمغارة فحينئذٍ نزل غيث أجرى الأودية.

### أهل الله المباركون:

#### القدوة الفقيه الزاهد مسلم بن يسار:

ت قال العلاء بن زياد: «لو كنتُ متمنّيًا، لتمنّيْتُ فقه الحسن، وورعَ ابن سيرين، وصواب مُطرِّف، وصلاة مسلم بن يسار.

وعن معاوية بن قُرَّة قال: «كان مسلم بن يسار يَحُبُّجُ كُلَّ سَنة اللهِ ويُحجِّج معه رجالًا من إخوانه، تعوَّدوا ذلك، فأبطأ عامًا حتى فاتت أيام الحج (١)، فقال لأصحابه: اخرجوا، فقالوا: كيف؟ قال: لا بدأن تخرجوا، ففعلوا استحياءً منه فأصابهم حين جَنَّ عليهم الليل إعصارٌ شديد حتى كاد لا يرى بعضُهم بعضًا، فأصبحوا وهُم ينظرون إلى جبال تهامة، فحمدوا الله، فقال: ما تعجبون من هذا في قدرة الله تعالى «٢٠).

# الإمام الرباني، شيخ الديار المصرية، حَيْوَةُ بِنُ شُرَيح التَّجيبي:

قال ابن وهب: «ما رأيتُ أحدًا أشد استخفاء بعمله من حَيْوَة،

<sup>(</sup>١) يعني فات: لمن يريد أن يخرج على راحلته من العراق إلى مكة لا يستطيع أن يدرك

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة مسلم بن يسار من «السير» (١/ ٤٣٥).

وكان يُعرَف بالإجابة، يعني في الدعاء.

□ قال ابن وهب: «كان حيوة يأخذ عطاءَه في السنة ستين دينارًا فلم يطلع إلى منزله حتى يتصدَّق بها، ثم يجيء إلى منزله، فيجدها تحت فراشه، وبلغ ذلك ابن عم له، فأخذ عطاءه، فتصدَّق به كُله، وجاء إلى تحت فراشه فلم يجد شيئًا، فشكا إلى حيوة فقال: أنا أعطيتُ ربي بيقين، وأنت أعطيتُه تجربةً (١).

وعن خالد قال: «كان حيوة بن شريح من البكائين، وكان ضيَّق الحال جدًّا يعني فقيرًا مسكينًا، فجلست وهو مُتَخَلِّ يدعو. فقلت: لو دعوت الله أن يُوسع عليك؟! فالتفت يمينًا وشهالًا فلم ير أحدًا، فأخذ حصاة فرمى بها إليِّ، فإذا هي تبرة في كَفِّي، والله ما رأيتُ أحسنَ منها، وقال: ما خيرٌ في الدنيا إلَّا للآخرةِ. ثم قال: هو أعلمُ بها يصلحُ عباده. فقلت: ما أصنعُ بهذه؟ قال: استنفِقها فَهِبتُهُ والله أن أردَّها (٢).

# حَبْرُ القرآن أبورويم نافع بن أبي نعيم أحد القرَّاء السبعة:

□ قال مالك على النام إمام الناس في القراءة، وقراءة نافع سُنَّة».

□ رُوي أن نافعًا كان إذا تكلَّم تُوجد مِن فيه ريح مسك، فسُئِل عنه قال: «رأيت النبي ﷺ في النوم تَفَلَ في فيَّ»(٣).

# إبراهيم بن أدهم، الإمام القدوة العارف، سيد الزُّهَّاد:

□ قال سفيان الثوري: «كان إبراهيم بن أدهم يُشبه إبراهيم الخليل،

<sup>(</sup>١) «السير» ترجمة الإمام حيوة (٦/ ٤٠٤ - ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٧/ ٣٣٦ - ٣٣٨).

ولو كان في الصحابة، لكان رجُلًا فاضِلًا».

□ قال عاصم بن روّاد: «سمعتُ عيسى بن حازم النيسابوري يقول: «كُنَّا بمكة مع إبراهيم بن أدهم، فنظر إلى أبي قُبَيْس، فقال: لو أن مُؤمنًا مستكْمِل الإيهان يهزُّ الجبل لتحرَّك، فتحرَّك أبو قبيس، فقال: اسكنْ ليس إياك أردتُ»(١).

## شيخ الإسلام وعالم خُراسان يحيى بن يحيى التميمي:

□ قال أحمد بن حنبل ﴿ عَلَمُ اللهِ المَا الهِ المَا المُلْمُولِ المَا ا

□ قال الحاكم: «سمعتُ أبي: سمعت أبا عمرو العَمْرَويَّ والي البلد يقول: بينا أنا نائم ذات ليلة على السطح إذْ رأيت نورًا يسطع إلى السماء، من قبر في مقبرة الحسين، كأنه منارة بيضاء، فدعوتُ بغلام لي رام، فقلت: ارم ذلك القبر الذي يسطع منه النور، ففعل، فلما أصبحت، بكَّرت بنفسى، فإذا النشَّابة في قبر يحيى بن يحيى رحمة الله عليه (٢).

### أحمد بن حنبل إمام أهل السُّنَّة البارك:

□ عن فاطمة بنت أحمد بن حنبل قالت: «وقع الحريق في بيت أخي صالح، وكان قد تزوج بفتيَّة، فحملوا إليه جهازًا شبهًا بأربعة آلاف دينار، فأكلته النارُ، فجعل صالح يقول: ما غمَّني ما ذهب إلَّا ثوبٌ لأبي كان يصلي فيه أتبرَّكُ به وأصلي فيه. قالت: فطفئ الحريق، ودخلوا فوجدوا الثوب على سرير قد أكلت النارُ ما حوله وسَلِمَ.

<sup>(</sup>١) «نزهة الفضلاء» (١/ ٥٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السير» (١٠/ ١١٥ - ١٩٥).

- □ قال ابن الجوزي: «بلغني عن قاضي القضاة علي بن الحسين الزينبي أنه حكى أن الحريق وقع في دارهم، فأحرق ما فيها إلا كتابًا كان فيه شيء بخطِّ الإمام أحمد، قال: ولما وقع الغرق ببغداد في سنة ٤٥٥، وغرقت كتبي، سَلِم لي مجلَّدٌ فيه ورقتان بخطِّ الإمام.
- □ قال الذهبي: «قلتُ: وكذا استفاض وثبت أن الغرق الكائن بعد العشرين وسبع مئة ببغداد عامَ على مقابر مقبرة أحمد، وأن الماء دخل في الدهليز عُلُوَّ ذراع، ووقف بقدرة الله، وبقيت الحصرُ حول قبر الإمام بغبارها، وكان ذلك آية (١).

# الإمام القدوة الوليّ الحافظ عبد الله بن مُنَير المروزي:

- □ قال البخاري: «لم أر مثل عبد الله بن منير».
- □ قال يحيى بن بدر القرشي: «كان عبد الله بن منير قبل الصلاة يكون بفرَبر، فإذا كان وقت الصلاة يرَوْنه في مسجد آمل، فكانوا يقولون: إنه يمشي على الماء. فقيل له في ذلك، فقال: أما المشيُ على الماء فلا أدري، ولكن إذا أراد الله جمع حافتيّ النهر حتى يعبر الإنسان».
- □ قال: «وكان إذا قام من المجلس خرج إلى البرية مع قوم من أصحابه، يجمع شيئًا من الأشنان وغيره يبيعه في السوق، ويعيش منه. فخرج يومًا مع أصحابه، فإذا هو بالأسد رابض فقال لأصحابه: قِفوا. وتقدَّم هو إلى الأسد، فلا ندري ماذا قال له، فقام الأسد، فذهب».
- □ وسُئِل بن راهویه: «أیدخلُ الرجلُ المفازة بغیر زاد؟ قال: إنْ كان

<sup>(</sup>۱) «نزهة الفضلاء» (۲/ ۸۱۹).

مثل عبد الله بن منير، فَنَعم »(١).

## أمر الإمام البخاري المباركة:

□ قال محمد بن أحمد بن الفضل البلخيُّ: «سمعت أبي يقول: ذهبت عينا محمد بن إسهاعيل البخاري في صِغره، فرأت والدته في المنام إبراهيم الخليل عَلِيَّة، فقال لها: يا هذه، قد ردَّ الله على ابنك بصره لكثرة بكائك، أو كثرة دعائك، شك البلخي، فأصبحنا وقد ردَّ الله عليه بصره» (٢).

## بقى بن مَخْلَد الإمام المبارك:

□ ذكر عبد الرحمن بن أحمد عن أبيه: «أن امرأة جاءت إلى بَقِيّ، فقالت: إنَّ ابني في الأسر ولا حيلة لي، فلو أشرت إلى مَن يَفديه، فإنني والهةُ، قال: نعم، انصر في حتى أنظر في أمره، ثم أطرق، وحرَّك شفتيه، ثم بعد مُدَّة جاءت المرأة بابنها، فقال: كنتُ في يد مَلِكِ، فبيْنَا أنا في العمل، سقط قيدي، قال: فذكر اليوم والساعة، فوافق وقت دعاء الشيخ. قال: فصاح علي المُرسَّم بنا، ثم نظر وتحيَّر، ثم أحضر الحدَّاد وقيَّدني، فلما فرَغه ومَشَيْتُ سقط القيدُ فبُهِتوا، ودَعَوا رهبانهم، فقالوا: ألك والدة؟ قلتُ: نعم، قالوا: وافق دعاءها الإحابة (٣).

# محمد بن نصر المروزي الإمام المبارك شيخ الإسلام (٤):

□ قال الإمام محمد بن نصر: «خرجتُ من مصر ومعي جارية،

<sup>(</sup>۱) «السير» (۱۲/ ۳۱۷ – ۳۱۷).

<sup>(</sup>Y) «نزهة الفضلاء» (٢/ ٨٩٨).

<sup>(</sup>٣) «نزهة الفضلاء» (٢/ ٩٧٣ - ٩٧٤).

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في «السير» (١٤/ ٣٣-٤).

فركبتُ البحر أريدُ مكة، فغرقتُ، فذهب مني ألفا جزء، وصرت إلى جزيرة أنا وجاريتي، فها رأينا فيها أحدًا، وأخذني العطش فلم اقدر على الماء، فوضعتُ رأسي على فَخِذ جاريتي مستسلمًا للموت، فإذا رجلٌ قد جاءني ومعه كُوز، فقال لي: هاه. فشربتُ وسَقَيْتُها، ثم مضى، فها أدري من أين جاء؟ ولا من أين راح؟»(١).

# شيخ الإسلام المبارك بُنَّان الحَمَّال:

كان يُضرب بعبادته المثل.

□ قال الذهبي: «يروى أنه كان لرجل على آخر دَيْن مئة دينار، فطلب الرجلُ الوثيقة فلم يجدها، فجاء إلى بُنان ليدعو له، فقال: أنا رجل قد كبرت، وأحبُّ الحلواء، اذهب اشتر لي من عند دار فرج رطل حلواء حتى أدعو لك، ففعل الرجل وجاء، فقال بُنان: افتح ورقة الحلواء، ففتح، فإذا هي وثيقتي. قال: خُذها، وأطعم الحلواء صبيانك»(٢).

# ونختم عُلاة الهمم المباركين بشيخنا محمد بن إسماعيل المقدم:

ادخر الله لعصرنا ومصرنا هذا الشيخ المبارك الذي تكلم عن عقيدة سلفنا الصالح، ونظر للسلفية في مصرنا، تكلم وأجاد وأفاد، وانتشر الخير على يده بين شباب البلاد، وساق الشباب إلى الله سوقًا جميلًا، ووقف كما الطود الشامخ أمام أهل البدع والزنادقة والعلمانيين وحمى بيضة الإسلام والاتباع، وأسلم بسبب محاضراته العشرات، واستقام على طريق الله على يديه الآلاف فصاروا أهل اتباع وحماة المذهب السلفي، وهو والله-

<sup>(</sup>١) «نزهة الفضلاء» (٢/ ١٠١٤).

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٨٨٨ – ٤٩٠).

كالغيث أينها حَلَّ نفع.. وكم له من آثار في فتح القلوب وإقبالها على الله، وهو من العبادة والحرص على الأذكار بالمحل الأعلى (١).

تكانت ساحة الاتباع والسلفيَّة قد أجدبت، وصوّح نبتُها، وجَفَّت أغصانها، واسَّاقطت أوراقها، وانقطع ثمرها، والناس من فوقها ينظرون يمنة ويُسرة، عَلَّهم يروْن رجلًا يخلف الغابرين من أئمة سلفنا، فتعود أبصارهم كليلة حاسرة فقيَّض الله هذا الرجل الربَّاني وهو نعمة جليلة، وهو من أولئك الأفذاذ الذين قلَّها يجود الزمان بمثله، فحمل الأمانة كأحسن ما يكون الحمل، ووقَّ لنبيه عَلَيْ ودينه كأعظم ما يكون الوفاء إن شيخنا المقدَّم حفظه الله راحلة علم عالية السنام، يَغدوا إليها رواحل العلم خِفافًا وخِماصًا، وتروح عنها ثقالًا بطانًا، وهو منارة عَلَتْ في ساء قرننا ومصرنا ضوَّات آفاق الحياة، وأقبلت إليها ركائب طلَّاب المعرفة من البلدان، تنهل من معينها الثَّرِّ الصافي.

فهنيئًا لأمة أنبت الله فيها هذا الشيخ المبارك، ورزق الله شيخنا المقدَّم أعالى الفردوس ورفقة نبيه وحبيبه ﷺ.

لِيُسْق عهدكمْ عهدَ السرور في كنتم لأرواحنا إلَّا رياحينا

«ÔÔÔ»

<sup>(</sup>١) «نزهة الفضلاء» (٣/ ١٤٨٧، ١٤٨٧).









# علو الهمّة في التبشير والتفاؤل

كم التبشير صفة النبيّين والمرسلين، وبه ينشرح الصدر ويفرح القلب، وتسكن النفس، ويرتاح البال، فأنعم، به صفةً ووصفًا لعُلاة الهمم أهل الكمال.

#### التبشير لغة:

□ يقول ابن فارس: «الباءُ والشِّين والرَّاءُ أصلٌ واحدٌ: هو ظهور الشيءِ مع حسنٍ وجمالٍ، فالبشرةُ ظاهر جلد الإنسان. وسمِّي البَشَر بَشَرًا لظهورهمْ، والبشيرُ: الحسنُ الوجه، والبَشارَةُ الجمالُ، قال الأعشى: وَرَأَتْ بِأَنَّ السَّيْبَ جَسا نَبَسهُ الْبَسْسَاشَةُ وَالْبَسْسَارَة وَرَأَتْ بِأَنَّ السَّسَاشَةُ وَالْبَسْسَارَة

ويُقال: بشَّرْتُ فلانًا أُبشِّرُهُ تبشيرًا، وذلك يكون بالخير، وربيًا حُمِلَ عليه غيره من الشَّرِّ لضرْبٍ من التبكيتِ، فأمَّا إذا أُطْلِق الكلام إطلاقًا فالبشارةُ بالخير والنِّذارةُ بغيرهِ».

ويقول الرَّازيُّ: «والبشارَةُ المطلقةُ لا تكون إلَّا بالخير، وإنَّهَا تكون بالشِّرِ إذا كانت مقيَّدةً به كقوله تعالى: ﴿ فَبَشِّرَهُ مِعِكَذَابٍ أَلِيمٍ اللَّ ﴾ [آل عمران] وتباشَرَ القومُ: بشَّرَ بعضهم بعضًا، والبشرُ: المبشِّرُ، والمبشِّرَات: الرِّياحُ التي تُبشِّرُ بالغيث».

□ ويقول صاحبُ «اللِّسَانِ»: «والتَّبشير يكون بالخير والشَّر، كقوله تعالى: ﴿ فَبَشِرَهُ مِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ أَنَا عَمِرانَا والاسمُ البشرى.

وقوله تعالى: ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشَرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِ ٱلْآخِرَةَ ﴾ [يونس: ٢٤]. والاسم البشارةُ بالكسْرِ والضمِّ، وتقولُ: أَبْشر بخير، بقطع الألفِ،

وبشرْتُ بكذا - بالكسر - أبشَرُ أي استبشَرْتُ به، وتباشَرَ القوم: أي بشَرَ بعضهم بعضهم بعضها، والبُشَارَةُ أيضًا: ما يُعْطَاهُ المبشِّرُ بالأمر، وفي حديث توبة كعب «فأعطيتهُ ثوبيَّ بشارةً»، والبشيرُ: المُبشِّرُ الذي يُبشِّرُ القوم بأمرٍ خيرٍ أو شرِّ.

وقال الزَّجَّاجُ: «معنى يَبْشُرُك: يسُرُّكَ ويفرحُكَ، وبَشَرْتُ الرَّجُل أَبْشُرُه إذا أَفرحْتَهُ. قال: وأصلُ هذا كله أنَّ بشرةَ الإنسان تنبسطُ عند الشُّرور، ومنْ هذا قولهم: فلانٌ يلْقاني ببشْرٍ، أي بوجْهٍ منْبَسِطْ»(١).

### واصطلاحًا:

كلُّ خبر صدْقِ تتغيَّرُ به بشرةُ الوجه، ويستعمَلُ في الخير والشَّرِّ، وفي الخبر أغلثُ (٢).

# التبشير والبشارة في القرآن الكريم:

وردت البشارة في القرآن الكريم على اثني عشر وجهًا لاثني عشر قومًا بِاثْنَتَيْ عشرةَ كرامةً:

الأول: بشارةُ أربابِ الإنابة بالهداية: ﴿ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَيْ ﴾ إلى قوله: ﴿ هَدَنْهُمُ ٱللَّهُ ﴾ [الزمر: ١٧ - ١٨].

الثاني: بشارةُ المخبتين والمُخْلصين بالحفْظِ والرعاية: ﴿ وَبَشِرِ ٱلْمُخْبِتِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الثالثُ: بشارَةُ المستقيمين بثباتِ الولاية: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّ اللَّهُ ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) «النهاية» لابن الأثير (١/ ٩٤)، و «لسان العرب» لابن منظور (١/ ٢٨٧)، و «مختار الصحاح» للرازي (٦)، و «مقاييس اللغة» لابن فارس (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) «التعريفات» للجرجاني (٤٥)، و «كشاف اصلاحات الفنون» للتهانوي (١/ ١٧١).



الرَّابِعُ: بشارةُ المتقين بالفوزِ والحمايَةِ: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ وَكَانُواْ وَكَانُواْ وَكَانُواْ

الخامِسُ: بشارَةُ الخائفين بالمغفرة والوقايةِ: ﴿ إِنَّمَا لَنَذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَ رَخَشِي ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَرِيمٍ ۗ ﴿ اللَّهِ السَّا اللَّهِ السَّا اللَّهِ اللَّهِ السَّا اللَّهِ اللَّهُ ال

السَّادسُ: بشارَةُ المجاهدين بالرِّضا والعناية: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَهَا وَهَا مَا وَالْعَنَايَةُ وَمِنْ وَالْعَنَايَةُ وَالْعَنَايَةُ وَالْعَنَايِةُ وَالْعَنَانِ اللَّهُ وَالْعَنَايَةُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ فَالْعَنَانِ اللَّهُ وَالْعَنَانِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَنْ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِقُواْ فَعَلَالُوا فَالْعَنْ فَلَا لَا عَلَيْكُواْ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَا عَلَيْكُواْ فَالْعَالِقُواْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَا لَا عَلَالْعُلُوا لَا لَا عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَالْمُ عَلَى الْعَلَالُولُوا اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِقُلُوا الْعَلَالُولُوا الْعَلَالِمُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَالْعُلُولُوا الْعَلَالِمُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَالْمُ عَلَى الْعَلَالُولُوا الْعَلَ

السابع: بشارَةُ العاصين بالرَّحْمة والكفايَةِ: ﴿ ﴿ نَبِيَّ عِبَادِى أَنِيَّ أَنَا الْخَفُورُ الرَّحِيثُ ﴿ اللهِ عَوله: ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۗ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۗ ﴾

[الحجر: ٤٩-٥٦].

الثامن: بشارة المطيعينَ بالجنَّة والسعادة ﴿ وَبَشِرِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الشَّكِلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ ﴾ [البقرة: ٢٥].

التاسع: بشارةُ المؤمنين بالعطاءِ والشَّفَاعةِ: ﴿ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَرَيِّمٍ مُ ﴾ [يونس: ٢].

العاشر: بشارَةُ المنكرين بالعذاب والعقوبة ﴿ بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا الله ﴿ وَالنساء]. ﴿ فَبَشِرُهُ م بِعَذَابٍ ٱلبِمٍ الله ﴿ وَالنساء]. ﴿ فَبَشِرُهُ م بِعَذَابٍ ٱلبِمٍ اللهُم مِنَ العذابِ. وهذه استعارَةٌ ولكن تنبيهٌ أنَّ أسرَّ ما يَسْمعُونَهُ الخبر بها ينالهُم مِنَ العذابِ.

الحادي عشر: بشارةُ الصابرين بالصَّلواتِ والرَّحْمة: ﴿ وَبَشِرِ ٱلصَّهِ بِينَ الصَّلوِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ أُوْلَتِهِ كَالَيْهِمْ صَلَوَتُ مِّن زَّتِهِمْ وَرَحْمَةً ﴾

[البقرة: ٥٥١ - ١٥٧].

ووردتِ البشارَةُ وما اشْتُقَّ منها في القرآن الكريم في مواضع عديدةٍ، وجاءَتْ في بعض الآياتِ صفّةً للمصطفى وَجَائَةً، وفي بعضها صفّةً للمصطفى وَجَائَةً، ونُسبَتْ للرِّياح في بعض الآياتِ.

لقد اقترنتِ البشارةُ بالنذَارَةِ خاصَّةً في صفة الأنبياء والمرسلين، وانفردتْ وحدها في بعض الأحيان، أما المُبَشَّرون فقد كانوا أصنافًا عديدةً منهم المؤمنون والمحسِنون والصابرون.

### الآيات الواردة في البشارة والتبشير:

### ١- البشارة من الله وعَيْلَةَ أو الملائكة:

\* قال تعالى عن نبيه زكريا ﷺ: ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْمِكُةُ وَهُوَقَاآيِمٌ يُصَكِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّا مِّنَ ٱلصَّلِلِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عمران].

\* وقال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَتَ كَةُ يَكَمْرِيمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ السَّمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ اللَّهِ عَمَران].

\* وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَاللَّهِ وَأُولَتِكَهُمُ ٱلْفَآ بِرُونَ ۞ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرَضُونِ وَجَنَّتِ لَمُّمْ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمُ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ ٓ أَجْرُ

<sup>(</sup>١) «بصائر ذوي التمييز» للفيروز أبادي (٢/ ٢٠٠ - ٢٠٢).

عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللّ

\* وقال تعالى: ﴿ يَكْزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَثِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ. يَعْيَىٰ لَمْ نَجْعَلَ لَهُ. مِن قَبْلُ سَمِيًّا ۞ ﴾ [مريم].

\* وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۗ ۚ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ فَبَشَّ رَنَكُهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ۗ [الصافات].

\* وقال تعالى: ﴿ وَبَشِّرْنَكُ بِإِسْحَقَ بَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ الصَّافَاتِ].

# والتبشير عمل النبيين والمرسلين البيلا:

\* قال تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَلَحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّ مُبَشِرِي وَمُنذِدِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِئنَبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اُخْتَلَفُواْ فِيهٌ وَمَا اُخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعْيًا بَيْنَهُمٌ فَهَدَى اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ مُ وَاللّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ الله الله [البقرة].

\* وقال تعالى: ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ أُ بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ ﴿ النساء].

\* وقَال تعالى: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنَ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ثَا اللَّهِ مَا كَانُوا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ثَا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَا يَكِينَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ ثَا لَا نَعَامًا.

\* وقال تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيوِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بُيُوتَكُمُ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ الصَّلَوة تُّوبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال \* وقال تعالى: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقِّ وَٱتَّخَذُوٓا ءَايَتِي وَمَاۤ أُنذِرُواْ هُزُوا ۖ ۞

[الكهف: ٥٦].

\* وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَنَهَى إِشْرَةِ مِلَ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِقًالِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَانِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِى مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ وَأَحَدُ فَلَمَا جَآءَ هُم بِٱلْبَيِّنَتِ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينُ (الصف].

\* وقال تعالى: ﴿ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهُ أَنْصُرُّيْنَ ٱللَّهِ وَفَنْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّ

### والتبشير صفة نبينا ﷺ:

\* قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۗ وَلَا تُسَتَّلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ [البقرة].

\* وقال تعالى: ﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلضَّلِحَاتِ أَنَّ لَمُمْ جَنَّتٍ مَّ عَلَيْ وَقَالُ الضَّلِحَاتِ أَنَّ لَمُمْ جَنَّتٍ مَّ مَنْ مَنْ مَعْ وَرَزْقُا قَالُوا هَذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ عَمْ تَشْئِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ مَنْ فَيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ مَا فَيهَا خَلِدُونَ ﴾ مِن قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ عَمْ تَشْئِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مِنْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ مِلْكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مِنْ فَا مُعْرَاقًا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا

\* وقال تعالى: ﴿ وَلَنَبَلُوَنَكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِيلُولَ اللَّهُ اللَّ

\* وقال تعالى: ﴿ يَتَأَهْلَٱلْكِنَكِ فَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ اللهُ [المائدة].

\* وقال تعالى: ﴿ الْمَرْ تِلْكَ مَايَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَّ أَوَحَيْنَ إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ أَوْ اللَّهِ عَندَ رَبِّهِمْ قَالَ اللَّهِ عَنْدَ السَّامِرُ مُبِينً ﴾ [يونس].

\* وقال تعالى: ﴿ الْمَرْكِنَابُ أُحْكِمَتْ ءَايْنُكُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۗ أَلَّا تَعْبُدُوٓ الْإِلَّا اللَّهُ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۗ ﴾ [هود].

\* وقال تعالى: ﴿ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلٌ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا الإسراء].

\* وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ اللَّمْنُ وُقَالًا الصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ اللَّمْنُ وُدًا اللَّهُ فَإِنَّمَا يَسَرِّنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَبِهِ عَوْمًا لَدُّا اللَّهُ ﴾ [مريم].

\* وقال تعالى: ﴿ وَلِكُلِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسْكًا لِيَذَكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَحِدُ فَلَهُۥ أَسْلِمُواْ وَبَشِرِ الْمُخْبِتِينَ (الْمُخْبِتِينَ ﴿ الْحَجَا.

\* وقال تعالى: ﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَاكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوىٰ مِنكُمَّ كَاللَّكَ سَخَرَهَا لَكُو لِللَّهِ مَا هَدَنكُو وَبَشِرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ كَاللَّكَ سَخَرَهَا لَكُو لِللَّكَ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَنكُو وَبَشِرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَنكُو وَبَشِرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَنكُو وَبَشِرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ كذلك سَخَرَهَا لَكُو لِللَّهُ عَلَى مَا هَدَنكُو وَبَشِرِ ٱلمُحْسِنِينَ ﴾ [الحج].

\* وقال تعالى: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ۞ قُلْمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِمِنْ آجْرِ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِهِ عِسَبِيلًا ۞ ﴾ [الفرقان].

\* وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّاۤ أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَاذِيرًا ۗ ۞ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَمُمْ مِنَ ٱللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا

# الأحزاب].

\* وقال تعالى: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةٌ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا وَلَكِكَنَّ أَكَ وَكَالِكَنَّ أَكَانُ وَكَالِكَ وَكَالَكِنَّ أَكَانُ وَكَالَكُ إِلَّا كَانَا مُنَا اللَّهُ عَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ ﴾ [سبأ].

\* وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۗ ﴾ [فاطر].

\* وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا لَنَذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِى ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبُ فَبَشِرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَ رِيمٍ ﴿ إِنَّا لَهُ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ا

\* وقال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ اَجْتَنَبُوا الطَّلغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى اللَّهِ لَمُمُ الْبُشْرَئُ فَكَ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّ

\* وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمُعَالِمُ اللَّهِ وَسُلَّاكُ اللَّالَ وَمُنْسَلِهُ وَلَيْدِاللَّهُ وَلَمُ لَا إِلَّا لَهِ وَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَمُعَلِّي اللَّهِ وَلَهُ وَلَيْكُولُهُ وَلَا لَهِ وَلَولِهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا لِلللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلِهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا لِلللَّهِ الللَّهِ وَلَاللَّهِ وَلَا لِللللَّهِ وَلِلْمُ اللَّهِ وَلَا لِلللَّهِ وَلِهِ وَلَا لِلللَّهِ وَلِهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا لِلللَّهِ اللَّهِ وَلَا لِلللَّهِ وَلَا لَهُ اللَّهِ لِللْلِهِ وَلَوْلِهِ وَلَولِهِ وَلَوْلِهِ وَلَهُ لِللْمُ اللَّهِ وَلَا لِللْمُ اللَّهِ لَهِ الللّهِ وَلَا لِلللّهِ وَلَا لِلللّهِ وَلَا لِللللّهِ وَلَا لِلللّهِ وَلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلللّهِ وَلِلْمُ اللّهِ وَلِل

### والبشارة من صفة القرآن الكريم:

\* قال تعالى: ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّحِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْبَقَرَةِ].

\* وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِمٍمُّ وَجِئْنَا بِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً بِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ ثَالَا عَلَيْكَ أَلْكِتَبَ تِبْيَكَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ أَلَا عَلَيْكَ أَلْكِتَبَ تِبْيَكَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ أَلَا عَلَيْكَ أَلْكُمْ لَا لَا عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

\* وقال تعالى: ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَيِكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ اللَّهِ وَقَالَ تعالى: ﴿ قُلْ نَزَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَيِكَ بِٱلْحَقِ لِيُثَبِّتَ ٱللَّهِ النحل].

\* وقال تعالى: ﴿ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ َ أَقُومُ وَيُبَقِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۚ ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمُّ عَذَابًا ٱلِيـمًا ۞ ﴾ [الإسراء].

\* وقال تعالى: ﴿ الْحَمَدُ لِلَّهِ اللَّذِى أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِنْبَ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوجًا ﴿ فَيَ عَبْدِهِ الْكِنْبَ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوجًا ﴿ فَيَ مَا لِيَنْ اللَّهُ مَا لِيكَ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا ﴿ فَيَ الْمُتَالِحَتِ أَنَّ اللَّهُمُ أَجْرًا حَسَنَا ﴿ فَيَ الْمُتَالِحَتِ أَنَا اللَّهُ ﴾ [الكهف].

\* وقال تعالى: ﴿ طَسَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرَءَانِ وَكِتَابٍ ثُمِينٍ ۗ ﴾ هُدَى وَيُشْرَىٰ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَهُمْ إِلَّا خِرَةِ هُمْ بُوقِنُونَ السَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ وَهُمْ إِلْأَخِرَةِ هُمْ بُوقِنُونَ السَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ وَهُمْ إِلَّا خِرَةِ هُمْ بُوقِنُونَ السَّلَا اللهُ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ وَهُمْ إِلَّا خِرَةِ هُمْ بُوقِنُونَ السَّلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

\* وقال تعالى: ﴿ حَمَّرُ اللَّهُ مِنَ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّحِيمِ الْ كَنْبُ فُصِلَتْ عَالَى: ﴿ حَمَّرُ لَكُ مُنْ الرَّمْنِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهُمُ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ عَالَىٰتُهُ أَوْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

\* وقال تعالى: ﴿ وَمِن قَبْلِهِ عَكِنَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَا كِتَنَابُ مُصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيَّا إِيْكَ الْأَحْقَاف]. لِسَانًا عَرَبِيَّا إِيْكَ الْأَحْقَاف].

# البشارة للشهداء وللمؤمنين:

\* قال تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ آَمُونَا بَلْ آخَيَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اللهِ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَنهُمُ ٱللّهُ مِن فَضْلِهِ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْ يَحْزَنُونَ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ ٱلمُؤْمِنِينَ الله اللهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ ٱلمُؤْمِنِينَ الله عَمِران].

\* وقال تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَهُمْ إِلَّا لَهُ مُ ٱلْجَنَّةُ يُقَالِمُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَالُونَ وَيُقَالَمُونَ وَيُقَالُونَ وَيُقَالَمُ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقّاً

\* وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةً فَعِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ اللهِ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةً فَعِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيْكُمُ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي إِيمَنَا وَهُمْ فَا الَّذِينَ فِي الْمَانَا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي الْمَانَا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي الْمَانَا وَهُمْ صَانُوا وَهُمْ كَنفِرُونَ اللهِ فَا اللهِ اللهِ مَمْرَضُ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَنفِرُونَ اللهِ التوبة]. [التوبة].

\* وقال تعالى: ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيآ اَلَهُ لَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهِ لَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُم

\* وقال تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يُومَيِدِ مُسْفِرةٌ ﴿ صَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴿ عَالَى اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ السَّارة والتبشير:

• عن أبي هريرة هليك قال: أتى جبريلُ النَّبيَّ ﷺ فقال: «يا رسول الله،



هذه خديجةُ قدْ أتتْكَ<sup>(١)</sup> معها إناءٌ فيه إدامٌ (٢) أو طعامٌ أو شرابٌ، فإذا هي أَتَتْكَ (٣) فَاقرأ عليها السلامُ مِنْ رَبِّهَا وَعَلَّا لَ وَمِنِّي، وبشِّرها بِبَيْتٍ في الجنَّةِ مِنْ قَصَب<sup>(٤)</sup> لا صَخَبَ (٥) فيه ولا نصَبَ (٦) «(٧).

• عنْ عمرو بن عوفٍ ولين أنَّ رسولَ الله عَلَيْة بعثَ أبا عُبيدة بن الجرَّاح إلى البحرين يأتي بجِزْيَتِهَا، وكان رسول الله ﷺ هو صالحَ أَهْلَ البحرين وأمَّرَ عليهم العلاءَ بن الحضْرَميِّ، فقدِم أبو عبيدة بمَالٍ من البحرين، فسمعتِ الأنصارُ بقدومه، فوافقتْ صلاةَ الصُّبْح مع رسول الله عَيْدٌ، فلمَّا انصرفَ تعرَّضُوا له، فتبسَّمَ رسولُ الله عَيْلِيْدٌ حِينَ رآهُمْ وقال: «أَظنُكُمْ سمِعْتُمْ بقدوم أبي عبيدةَ وأنَّه جاءَ بشيءٍ». قالوا: أجلْ يا رسول الله، قال: «فأبشروا وأمِّلُوا ما يسُرُّكُمْ، فوالله ما الفقْرَ أَخْشَى عليكم، ولكنُّ أَخْشَى عليكم أَنْ تُبْسَطَ عليكم الدُّنيا كَما بُسِطتْ على مَنْ كان قبْلكم، فتنافَسُوها (^) كما تنافسوها، وتُلْهيَكُم كما ألهتهُمْ (٩).

<sup>(</sup>١) قد أتتك: معناه توجهت إليك.

<sup>(</sup>٢) الإدام: ما يؤتدم به، تقول منه: أَدَمَ الخبز باللحم من باب ضرب.

<sup>(</sup>٣) فإذا هي أتتك: أي وصلتك.

<sup>(</sup>٤) من قصب: المرادبه قصب اللؤلؤ المجوف كالقصر المنيف.

<sup>(</sup>٥) صخب: هو الصوت المختلط المرتفع.

<sup>(</sup>٦) نصب: المشقة والتعب.

<sup>(</sup>٧) البخاري «الفتح» (٩/ ٣٨٢٠)، ومسلم (٢٤٣٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) تنافس القوم في الشيء إذا رغبوا فيه، وقد حذفت التاء تخفيفًا، والأصل فتتنافسُوهَا بمعنى: تتنافَسُوا فيها.

<sup>(</sup>٩) البخاري «الفتح» (١١/ ٦٤٢٥) وهذا لفظه، ومسلم (٢٩٦١).

• عن أبي موسى الأشعريِّ ﴿ الله الله عَلَيْهِ الله عَن أَبِي بِيْتِه ثُمَّ خرج، فقال: لأَلْزَمَنَّ رسول الله ﷺ ولأكُونَنَّ معه يومي هذا، قال: فجاء المسجد فسأل عن النبيِّ ﷺ فقالوا: خرج ووَجَّهَ هاهُنا، فخرجْتُ على إثْرهِ أسألُ عنه حتى دخل بئرَ أريس، فجلسْتُ عند الباب – وبابها مِنْ جَرِيدٍ – حتَّى قَضَى رسولُ الله ﷺ حاجتَهُ فتوضًّا، فقُمْتُ إليه، فإذا هو جالسُّ على بئْرِ أرِيس (١) وتوسَّط قُفَّها (٢) وكشَفَ عن ساقيه ودلَّاهُما في البِئْر، فسلَّمْتُ عليه، ثُمَّ انْصرفتُ فجلستُ عند الباب، فقلتُ: لأكونَنَّ بوَّابَ رسولِ الله عَلَيْهُ، فجاءَ أبو بكر فدفع الباب، فقلتُ: مَنْ هذا؟ فقال: أبو بكر، فقلتُ: على رِسْلِك، ثمَّ ذهبْتُ فقلتُ: يا رسول الله، هذا أَبُو بكر يستأذِنُ، فقال: «ائْذَنْ له وبشِّرْهُ بالجنَّةِ». فأقْبلْتُ حتى قلتُ لأبي بكرِ: ادخلْ ورسولُ الله ر الله عَلَيْة يُبشِّرُكَ بِالْجِنَّةِ. فدخل أبو بكر فجلس عنْ يمين رسولِ الله عَلَيْة معه في القُف ودَلَّى رجليْهِ في البئرِ كما صنَعَ النبيُّ ﷺ وكشف عنْ ساقيْهِ، ثمَّ رجعْتُ فجلسْتُ وقدْ تركتُ أخى يتوضَّأُ ويلحَقُنِي، فقلتُ: إنْ يُردِ اللهُ بفَلانٍ خيرًا - يريد أخاهُ- يأتِ به. فإذا إنسانٌ يُحرِّكُ الباب، فقلتُ: مَنْ هذا؟ فقال: عمرُ بن الخطَّاب، فقلتُ: على رسلِكَ، ثم جِئْتُ إلى رسولِ الله وَ اللَّهُ عَلَيه فقلتُ: هذا عمرُ بن الخطَّاب يستأذنُ. فقال: «اتذن له وبَشَرْهُ بِالجَنَّةِ». فجئتُ فقلت: ادخل وبشَّركَ رسول الله ﷺ بالجنَّةِ الجنَّةِ. فدخل فجلس مع رسول الله ﷺ في القُفِّ عنْ يسارِهِ ودَلَّى رجلَيْه في البئرِ، ثمَّ

<sup>(</sup>١) أريس: بستان بالمدينة معروف. وهو بالقرب من قباء، في بئرها سقط خاتم النبي ﷺ من أصبع عثمان ولين.

<sup>(</sup>٢) توسط قفها: بضم القاف وتشديد الفاء هو الدكة التي تجعل حول البئر، وأصله ما غلظ من الأرض وارتفع، والجمع قفاف.



رجعْت فجلسْتُ فقلْتُ: إِنْ يُردِ اللهُ بِفُلانٍ خيرًا يأتِ به، فجاءَ إنسانٌ يحرِّكُ الباب، فقلتُ: مَنْ هذا؟ فقال: عثمانُ بنُ عفَّان، فقلت: على رسلِك، فَجَئْتُ إِلَى رسولِ الله ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فقال: «ائْذَنْ لهُ وَبَشِّرْهُ بِالجِنَّةِ على بَلْوَى تُصِيبُهُ"، فجئتُهُ فقلتُ له: ادْخُلْ وبشَّرَكَ رسول الله ﷺ بالجنَّة على بَلْوَى تُصِيبُكَ. فدخل فوجَدَ القُفُّ قدْ مُلِئَ، فجلس ُوجاهَهُ (١) مِنَ الشُّقِّ الآخر"(٢).

- عن أبي موسى الأشعري والله أن النبيُّ عَلَيْكُ بعثَهُ ومعادًا إلى اليمن. فقال: «يسِّرَا ولا تُعَسِّرَا، وبشِّرَا ولا تُنفِّرَا، وتطاوَعَا (٣) ولا تختَلِفَا »(٤).
- عَنْ عمرو بن العاصِ ﴿ الله وهو في سياقَةِ الموتِ أنَّهُ بكى طويلًا وحَوَّلَ وجْهَهُ إلى الجِدارِ، فجعل ابْنُهُ يقول: يا أبتَاهُ أما بَشَّرَك رسولُ الله عَيْلِيْ بَكَذَا؟ أَمَا بِشَّرَكَ رَسُولَ الله عَيَلِيْةِ بَكَذَا؟ قَالَ: فَأَقْبِلَ بُوجْهِه فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَل مَا نُعِدُّ شهادةُ أَنْ لا إِله إِلَّا اللهُ وأنَّ محمدًا رسول الله، إنِّي قَدْ كَنْتُ على أطْبَاقٍ ثلاثٍ (٥): لقدْ رأيْتُني وما أحدٌ أشدَّ بُغْضًا لرسولِ الله ﷺ منَّى ولا أحبَّ إليَّ أنْ أكُون قد استمْكنْتُ منه فقتلته، فلوْ مُتُّ على تلك الحال لكنْتُ من أهلِ النَّار، فلمَّا جعل اللهُ الإسلامَ في قلْبي أَتَيْتُ النبيَّ ﷺ فقلتُ: ابسُطْ يَمينكَ فلأُبَايعْكَ، فبسَطَ يمينَهُ، قال: فقبضْتُ يدي، قال: «ما لك يا عمرُو؟» قال: قلت: أردْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ، قال: «تشتَرِطُ بهاذا؟»

<sup>(</sup>١) فجلس وجاهه: بضم الواو وبكسرها: أي مقابله.

<sup>(</sup>٢) البخاري «الفتح» (٧/ ٣٦٧٤) واللفظ له، ومسلم (٣٠٤٠).

<sup>(</sup>٣) تطاوعًا: أي: ليطع كل منكما لآخر.

<sup>(</sup>٤) البخاري «الفتح» (٦/ ٣٠٣٨)، ومسلم (١٧٣٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) كنت على أطباق ثلاث: أي على أحوال ثلاث.

قلتُ: أَنْ يُغْفَر لِي، قال: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإسلام يهُدمُ ما كان قبله؟ وأنَّ الحجّ يهدم ما كان قبله؟» وما كان أحَدُّ الهجرة تهُدِمُ ما كان قبلها؟ وأنَّ الحجّ يهدم ما كان قبله؟» وما كان أحين أطيق أنْ أحبَّ إليَّ مِنْ رسول الله عَيْنِي منه، وما كنتُ أُطيق أَنْ أَمْلاً عَيْنِي مِنهُ ولو مُت على الله ولو سُئلت أنْ أصِفَهُ ما أطَقْتُ؛ لأنِّي لم أكُنْ أملا عيني منه، ولو مُت على تلك الحال لرجوْتُ أَنْ أكونَ من أهلِ الجنَّة، ثمَّ ولينا أشياءَ ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مُتُ فلا تصحَبْني نائحةٌ ولا نارٌ، فإذا دفتتُموني فشُنُّوا (١) علي الترابَ شنًا، ثمَّ أقيمُوا حوْل قبْرِي قدْرَ ما فإذا دفتتُموني فشُنُّوا (١) علي الترابَ شنًا، ثمَّ أقيمُوا حوْل قبْرِي قدْرَ ما رُسُلَ ربِي الله عَلَى المنانس بكم، وأنظر ماذا أراجِع به رُسُلَ ربِي (٢).

• عن عبد الله بن عمرو هين أنَّ هذه الآية التي في القرآن ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّيِّ إِنَّا آَرْسَلْنَكَ شَاهِدَا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴿ الْأَحزابِ] قال في التَّوْراة: «يا أَيُّهَا النبيُّ إِنَّا أَرسلْنَاكَ شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وحرزًا للأمِّين أنت عبدي ورسولي سمَّيتُكَ المتوكِّل ليس بفظ ولا غليظٍ ولا سَخَّابِ بالأسواق، ولا يدفع السَّيئة بالسَّيئة، ولكنْ يعفو ويصفح، ولنْ يقْبضه الله حتى يُقيم به اللَّه العوجاء بأنْ يقولوا لا إله إلَّا الله فيفْتَحُ بها أعينًا عُمْيًا، وآذانًا صُمَّا، وقلوبًا غلْفًا» (٣).

• عن سهلٍ بن الحنظليَّة أنَّهم ساروا مع رسول الله ﷺ يوم حُنيْنٍ فأطنبُوا السَّيْر، حتى كانتْ عشيَّة، فحضرْت الصلاة عند رسول الله ﷺ،

<sup>(</sup>١)شَنَّ التراب على الشيء: فَرَّقه عليه من كل وجه.

<sup>(</sup>Y) amba (171).

<sup>(</sup>٣)البخاري «الفتح» (٨/ ٤٨٣٨).

فجاءَ رجلٌ فارسٌ فقال: يا رسول الله، إنِّ انطلقْتُ بينَ أيديكمْ حتَّى طلعْتُ جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازنَ على بكْرة آبائهمْ بظُعُنِهمْ ونَعَمِهم وشائِهم اجتمعُوا إلى حُنَيْنِ، فتبسَّم رسولُ الله ﷺ وقال: «تلكَ غنيمَةُ المسلمين غدًا إنْ شاء اللهُ اللهُ عُم قال: «مَنْ يحرُسُنَا الليلة؟ الله أنسُ بنُ أبي مرْثَدِ الغنويُّ: أنا يا رسول الله، قال: «فارْكَبْ» فركبَ فرسًا لهُ، فجاءَ إلى رسولِ الله ﷺ فقال له رسولُ الله ﷺ: «اسْتَقْبِلْ هذا الشَّعْبَ (١) حتى تكونَ في أعْلاهُ، ولا نُغرَّنَّ (٢) من قبكك الليلةَ» فليَّا أصْبَحْنَا خرج رسولُ الله عَلَيْهُ إِلَى مُصلاهُ، فركع ركعتيْنِ، ثمَّ قال: «هلْ أَحْسَسْتُمْ فارسكُمْ؟» قالوا: يا رسول الله، ما أحْسَسْنَاهُ، فَتُوِّبَ بِالصَّلاةِ (٣) ، فجعلَ رسولُ الله ﷺ يُصلِّي وهو يلْتَفِتُ إلى الشعب، حتى إذا قضى صلاتَهُ وسلم قال: «أبشرُوا فقد جاءَكُمْ فارسُكُمْ» فجعلنا ننظرُ إلى خلال الشَّجَر في الشِّعْب، فإذا هو قَدْ جَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي انْطَلَقْتُ حَتَّى كنتُ في أعْلَى هذا الشِّعْب حيث أمرني رسولُ الله ﷺ، فلمَّا أصبحْتُ اطُّلعْتُ الشُّعْبِينِ كليهما فنظرتُ فلمْ أرَ أحدًا، فقال لهُ رسولُ الله ﷺ: «هَلْ نزلت الليلة؟» قال: لا إلَّا مُصلِّيًا أو قاضيًا حاجةً. فقال له رسول الله ﷺ: «قَدْ أَوْجَبْتَ (٤) فلا عليْكَ أَنْ لَا تَعْمَلَ بَعْدَهَا»(٥).

• عن أبي هريرة ولين عن النبيِّ عَلَيْةِ قال: «إذا اقتربَ الزَّمَانُ لم تكد

<sup>(</sup>١) الشعب: الطريق بالجبل وجمعه شعاب.

<sup>(</sup>٢) لا نُغَرَّن من قبلك الليلة: أي لا نؤخذ على غرة من الناحية التي أنت بها.

<sup>(</sup>٣) ثُوِّبَ بالصَّلاة: أي أُقيمت الصلاة.

<sup>(</sup>٤) أوجبت: أي لنفسك الجنة.

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه أبو داود (١٠٠١)، وصححه الألباني (١٨٣).

رؤْيَا المسلم تكذِب، وأصدقُكُمْ رُؤْيا أصدَقكمُ حديثًا؛ ورؤْيا المسلم جُزءٌ من خُسٍ وأرْبعينَ جُزءًا من النُّبوَّةِ. والرُّؤْيا ثلاثةٌ: فرُؤيا الصَّالحةِ (١) بُشْرَى من الله، ورُؤْيَا تحزينٍ من الشيطان، ورؤيا عمَّا يحدِّثُ المرءُ نفسه. فإنْ رأى أحدكم ما يكره، فليقم فليصلِّ، ولا يحدِّثْ بها الناس»(٢).

- عن أبي هريرة ولله عن النبي ﷺ قال: «إنَّ الدِّينَ يسرُّ، ولن يُشادَّ الدِّينَ الدِّينَ يسرُّ، ولن يُشادَّ الدِّينَ أحدٌ إلَّا غلبهُ. فسدِّدوا وقاربُوا وأَبْشِروا، واستعينُوا بالغُدوة (٣) والرَّوحة وشيءٍ من الدُّلجةِ (٤) (٥).
- عن بريدة الأسلميِّ والنه عن النبي عَلَيْةِ قال: «بشِّر المشَّائين في الظُّلم إلى المساجد بالنُّوم التَّام يوم القيامةِ»(١٠).
- عنْ أُبِيِّ بن كَعْبٍ ﴿ إِنْ أَن رسول الله ﷺ قال: ﴿ بشِّرُ هذه الأُمَّةُ بِالسَّنَاءِ والرفعة والنَّصْر والتَّمكين في الأرض، فمنْ عمل منهم عمل الآخرةِ للدُّنيا لم يكنْ له في الآخرةِ نصيبٌ (٧٠).

<sup>(</sup>١) فرؤيا الصالحة: قال القاضي: يحتمل أن يكون معنى الصالحة والحسنة حسن ظاهرها، ويحتمل أن المراد صحتها وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى صفته.

<sup>(</sup>٢) البخاري «الفتح» (١٢/ ١٧)، ومسلم (٢٢٦٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) الغدوة: السير أول النهار.

<sup>(</sup>٤) الدلجة: السير آخر الليل.

<sup>(</sup>٥) البخاري «الفتح» (١/ ٣٩).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٥٦١)، وصححه الألباني (٥٢٥)، والترمذي (٢٢٣/١)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٥٨/٢) وقال محققه: حديث صحيح له شواهد كثيرة بمعناه وصححه الألباني، «صحيح الترمذي» (١٨٥).

<sup>(</sup>٧) «المسند» (٥/ ١٣٤)، والحاكم (٤/ ٣١١)، وصححه، ووافقه الذهبي. وقال محقق «جامع الأصول» (٩/ ٢٠٣): حديث صحيح. و«شرح السنة» (١٤/ ٣٣٥).



- عن ابن عباس هُنَّ قال: بينها جبريل قاعدٌ عند النبيِّ ﷺ، سَمِعَ نقيضًا من فوقهِ (١) ، فرفع رأسه فقال: «هذا بابٌ من السهاءِ فتحَ اليوم، لم يفتح قطُّ إلَّا اليوم»، فنزل منه ملكٌ، فقال: «هذا ملكٌ نزل إلى الأرضِ لم ينزِلْ قطُّ إلَّا اليوم»، فسلَّم وقال: «أبشرْ بنورين أُوتِيتهما لم يُؤتهما نبيٌّ قبْلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سُورةِ البقرة، لن تقرأ بحرْفٍ منهما إلَّا أُعطِيته) (١).
- عن عمْرانَ بن حُصينٍ ﴿ اللَّهِ عَالَىٰ النَّبِيِّ عَيْم إلى النَّبِيِّ عَيْلِهِ فَقَالَ: ﴿ عَا عَنْوُرُ مَنْ بني تميم إلى النَّبِيِّ عَيْلِهِ فَقَالَ: ﴿ يَا بَنِي تَمَيم أَبْشِرُوا ﴾. فقالوا: بشَّرْتَنا فأعْطِنا فتغيَّر وجْهُه. فجاءَهُ أَهْلُ اليمن، فقال: ﴿ يَا أَهْلَ اليَمَنِ اقْبَلُوا البُشْرَى إِذْ لَم يَقْبَلُهَا بَنُو تَمْيِمٍ ﴾، قالوا: قبلنا. فأخذَ النَّبِيُّ عَيَلِهُ يُحدِّثُ بِذْءَ الخلق (٤) والعرش، فجاء رجلٌ فقال: يا عمران راحلتك تفلَّتتْ. فليتني لم أقم (٥).

<sup>(</sup>١) النقيض: الصوت، ونقيض المحامل صوتها ونقيض السقف تحريك خشبه.

<sup>(</sup>۲)مسلم (۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٣/ ٤٤)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٠) وصححه ووافقه الذهبي. وقال محقق «جامع الأصول» (٤/ ٤٠٥): وللحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن أو الصحيح.

<sup>(</sup>٤) يحدث بدء الخلق: بمعنى يتحدث عن بدء الخلق: والمعنى هنا من التحدث هو التحدث عن إلهام من الله عَلَيْنَا.

<sup>(</sup>٥) البخاري «الفتح» (٦/ ٩٠/٣).

• عن أبي هريرة وأبي سعيدٍ هِنْ قالا: خطبنا رسول الله عَيَالِيَّةِ يومًا، فقال: «والذي نفسي بيده – ثلاث مراتٍ – ثُمَّ أكبَّ، فأكبَّ كلُّ رجلٍ منا يبكي لا يدري على ماذا حلف، ثم رفع رأسهُ وفي وجهه البشرى، فكانت أحبَّ إلينا من حُمْر النعم، ثمَّ قال: «ما مِنْ عَبْدٍ يُصلِّي الصلوات الحمسَ ويصومُ رمضان ويُخْرجُ الزَّكاة ويجتنبُ الكبائرَ السَّبْعَ، إلَّا فُتحتْ له أبوابُ الجنَّةِ، فقيل له: ادْخُل بسلام»(١).

• عن أبي ذرِّ مِينَ قال: خرجت ليلةً من الليالي، فإذا رسول الله ﷺ يمشى وحده ليس معه إنسانٌ. قال: فظننْتُ أنَّه يكره أنْ يمشى معه أحدٌ، قال: فجعلت أمشى في ظلِّ القمر، فالتفتَ فرَآني فقال: «مَنْ هذا؟» فقلتُ: أبو ذرِّ، جعلني الله فداءك. قال: «يا أبا ذَرِّ تَعَالَ» قال: فمشيَّتُ معه ساعةً. فقال: «إِنَّ المُكْثِرِينَ هُمُ المُقِلُّونَ يَوْمَ القِيَامةِ، إِلَّا مَنْ أعطَاهُ اللهُ خَيرًا، فَنَفَحَ فيه يَمينَهُ وشَهَالَهُ، وبين يديْهِ وورَاءَهُ، وعمِلَ فيه خيرًا » قال: فمشيت معه ساعةً، فقال: «اجْلِسْ هَا هُنَا» قال: فأجْلَسَني في قَاع حوْلَهُ حجارةٌ، فقال لي: «اجْلِسْ هاهُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ». قال: فانْطَلقَ في الحَرَّةِ حتَّى لا أَرَاهُ. فَلَبِثَ عَنِّي. فأطال اللَّبث. ثُمَّ إنِّي سمعته وهو مقبلٌ وهو يقولُ: «وإنْ سَرَقَ وإِنْ زَنَى». قال: فلمَّا جاء لم أصبر فقلت: يا نبيَّ الله جعلني الله فداءك، منْ تُكلِّمُ في جانب الحرَّة؟ ما سمعت أحدًا يرجع إليك شيئًا. قال: «ذاكَ جِبْريلُ. عَرَضَ لي في جَانِب الحرَّةِ، فقال: بَشِّرْ أَمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِالله شيئًا دَحْلِ الجَنَّةَ. فقلتُ: يَا جَبْرِيلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قال: نعم. قال: قُلتُ: وإنْ سَرَقَ وإنْ زَنَى؟ قال: نعم. قال: قلتُ: وإنْ

 <sup>(</sup>١) النسائي (٥/٨)، وقال محقق «جامع الأصول» (٩/ ٤٣): وقال محققه: حديث حسن.

سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قال: نعم، وإنْ شَرِبَ الْخَمْرَ "(١).

- عن عائشة ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَمُهُ اللهِ عَلَمُهُ اللهِ عَمَلُهُ اللهِ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا
- عنْ أبي ذرِّ ﴿ فَالَ : قيل لرسول الله ﷺ: أرأيْتَ الرجُلَ يعمل العمل من الخيْرِ ويحمدُهُ النَّاسُ عليهِ؟ قال: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى المؤْمن» (٣).
- عن عائشة زوج النبي عَلَيْ ، قالت: كان أول ما بُدئ به رسول الله على الوحي الرُّؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلَّا جاءت مثل فلق الصَّبْح، ثم حُبب إليه الخلاء ، فكان يخلو بغار حراء يتحنَّتُ فيه وهو التَّعَبُّدُ (١) الليالي أولاتِ العدد، قبل أن يرجع إلى أهله، ويتزوَّد لذلك، ثمَّ يرجع إلى خديجة فيتزوَّد لمثلها، حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: «اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطّني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ. قال: قلتُ: مَا أنَا بقارئ. قال: اقرأ. قال: اقرأ. قال: اقرأ. قال: اقرأ. فقال: اقرأ.

<sup>(</sup>۱) البخاري «الفتح» (۱۱/ ٦٤٤٣)، ومسلم (۹٤) (ص ٦٨٧) كتاب الزكاة- باب الترغيب في الصدقة.

<sup>(</sup>٢) البخاري «الفتح» (١١/ ٦٤٦٤)، ومسلم (٢٨١٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>Y) amly (Y37Y).

<sup>(</sup>٤) التحنث: أي التحنف وهو العبادة على دين إبراهيم كيتلا.

أرسلني، فقال: ﴿ أَقُرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ١ أَقَرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ اللهُ الَّذِي عَلَمَ بِٱلْقَلَمِ اللَّهِ عَلَمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ۞ ﴾ [العلق]. فرجع بها رسول الله ﷺ ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: «زَمِّلُوني زَمِّلُوني» فَرْمَّلُوهُ، حتى ذهب عنه الرَّوعُ، ثمَّ قال لخديجة: «أي خديجةُ مالي؟»، وأخبرها الخبرَ. قال: «لقد خَشِيتُ على نَفْسِي» (١) قالتْ له خديجةُ: كلا. أبشرْ. فوالله لا يخزيكَ الله أبدًا، والله إنَّك لتصِلُ الرَّحِم، وتصْدقُ الحديث، وتَحْمِلُ الكَلُّ، وتكسِبُ المعدومَ، وتقرِي الضيفَ، وتُعينُ على نوائِبِ الحقِّ، فانطلقتْ به خديجة حتى أتتْ به ورقة بن نوفَل بن أسدِ بن عبد العُزَّى، وهو ابن عمِّ خديجة أخي أبيها، وكان امرأً تنَصَّرَ في الجاهليةِ، وكان يكتبُ الكتاب العربيُّ، وبكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أنْ يكتب، وكان شيْخًا كبيرًا قد عمى، فقالت له خديجة: أي عم اسمع من ابن أخيك، قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسولُ الله ﷺ خبر ما رآهُ، فقال له ورقَةٌ: هذا النامُوسُ (٢) الذي أنزل على موسى ﷺ، يا ليتني فيها جذَعًا (٣)، يا ليتني أكون حيًّا حين يُخْرجُك قومك، قال رسول الله ﷺ: «أو مُخرجِيٌّ هُمْ؟» قال ورقةُ: نعم، لم يأتٍ رجلٌ قطَّ بها جئت به إلَّا

<sup>(</sup>١) لقد خشيت على نفسي: والخشية هنا حملت على اثني عشر وجهًا، وقد اختار ابن حجر منها ثلاثة أوجه ورجحها، أولها: خشية الموت من شدة الرعب، وثانيها: خشية المرض، وثالثها: خشية استمرار المرض «الفتح» (١/٣٣).

<sup>(</sup>٢)هذا الناموس: هو جبريل علي الله قال أهل اللغة وغريب الحديث: الناموس في اللغة صاحب سرًا خير، يقال: نمست السر أنمسه أي كتمته.

<sup>(</sup>٣)يا ليتني فيها جذعًا: الضمير يعود إلى أيام النبوة ومدتها، وجذعًا: يعني قويًّا، حتى أبالغ في نصرك.



عودي، وإنْ يُدْرِكْني يومُكَ أنصركَ نصرًا مُؤزّرًا(١).

- عن عائشة ﴿ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّبِي عَلَيْهِ قالت: كان رسول الله عَلَيْهُ إذا أراد أن يخرج سفرًا، أقرع بين نسائه، فأيَّتهنَّ خرج سهمها خرج بها رسول الله عَيْلِيْهُ معه. الحديث.. وفيه: قالت: فلما سُرِّي عن رسول الله عَيَلِيْهُ، وهو يضحكُ، فكان أول كلمةٍ تكلَّمَ بها أنْ قال: «أَبْشِري يا عائشة أما الله فقد برَّ أَكِ.. » الحديث (٢).
- عن ابن عباس وبنيخ قال: كشف رسول الله ﷺ الستارة والناس صفوفٌ خلف أبي بكرِ فقال: «أيها الناسُ إنَّه لم يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّة إلَّا الرؤْيَا الصالِحَةُ يراهَا المُسلِمُ، أَوْ تُرى له، ألا وإنِّي نُهيتُ أَنْ أَقْرأُ القرْآنَ راكعًا أَوْ ساجدًا، فأمَّا الرُّكُوعِ فعظِّمُوا فيه الرَّبِّ عَجَّلَآ، وأمَّا السُّجُودُ فاجتهدُوا في الدُّعاءِ، فقَمِنٌ (٣) أَنْ يُسْتَجَابَ لكُمْ (٤).
- عن أبي هريرة هليك قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركةً، فدعوتها يومًا فأسمعتني في رسول الله ما أكره، فأتيت رسول الله ﷺ وأنا أبكى، قلتُ: يا رسول الله إنِّي كنت أدْعو أمي إلى الإسلام فتأبَى عليَّ، فدعوتها اليوم فأسمْعتْني فيك ما أكره فادْعُ الله أنْ يهدي أمَّ أبي هريرة. فقال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةً»، فخرجْتُ مستبشِرًا بدعوةِ نبيِّ الله ﷺ، فلم جئت فصرت إلى الباب، فإذا هو مُجافُّ (٥) فسمعت أمى

<sup>(</sup>١) البخاري «الفتح» (١/٣)، ومسلم (١٦٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري «الفتح» (٧/ ١٤١٤)، ومسلم (٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٣) فقمن: بفتح الميم وكسرها، ومعناه حقيق وجدير.

<sup>(</sup>٤) البخاري «الفتح» (١٢/ ٢٩٩٠) من حديث أبي هريرة، ومسلم (٤٧٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) مجاف: مغلق.

خَشْفَ قدمي (۱)، فقالت: مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء (۲)، قال: فاغتسلت ولبِسَتْ درْعها وعجلتْ عنْ خمارها، ففتحت الباب، ثُمَّ قالتْ: يا أبا هريرة أشهدُ أنْ لا إله إلّا الله وأشهدُ أنَّ محمدًا عبده ورسولهُ. قال: فرجعتُ إلى رسول الله عَيْلِهُ فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله أبشر، قد استجابَ اللهُ دعُوتك وهدى أمَّ أبي هريرة. فحمِدَ الله وأثنى عليه وقال: خيرًا. قال: قلتُ: يا رسول الله ادْعُ الله أنْ يُحببني أنا وأمِّي إلى عبادِهِ المؤمنين، ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله أبله أب عبادِهِ المؤمنين، ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله وحببه عبيرة والمؤمنين، ويحببهم إلينا. قال: إلى عبادك المؤمنين، وحببهم إلينا. قال: إلى عبادك المؤمنين، وحببهم إلينا. قال: إلى عبادك المؤمنين، وحببهم إلينا. قال عبادك المؤمنين، وحببهم إلينا. قال عبادك المؤمنين، وحببهم إلينا إلى عبادك المؤمنين، في المؤمنين، في ولا يراني إلَّا أحبَّني (٣).

• عن أبي موسى فبض قال: كنت أنا وأصحابي، الذين قدموا معي في السَّفينة نزولًا في بقيع بُطْحان (٤) ورسول الله ﷺ بالمدينة، فكان يتناوبُ رسول الله ﷺ عند صلاةِ العشاءِ كلَّ ليلةٍ نفرٌ منهم (٥). قال أبو موسى: فوافقنا رسول الله ﷺ أنا وأصْحَابي. وله بعض الشُّغْل في أمْرِه، حتى أعْتَمَ بالصلاة. حتى اجْهارَّ الليلُ (١) ثُمَّ خرج رسول الله ﷺ فصلى جممْ. فلمَّا قَضَى

<sup>(</sup>١)خشف قدمي: أي صوتهما في الأرض.

<sup>(</sup>٢) خضخضة الماء: أي صوت تحريكه.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٤٩١).

<sup>(</sup>٤) بقيع بطحان: البقيع من الأرض: المكان المتسع. وبطحان: موضع بعينه، وادٍ بالمدينة.

<sup>(</sup>٥) يتناوب رسول الله ﷺ نفرٌ منهم: أي أن جماعة من القوم كانوا يأخذون نوبتهم في الجلوس إلى رسول الله ﷺ في ليلة، فإذا كانت الليلة التالية جلست إلى رسول الله ﷺ جماعة أخرى منهم، وهكذا.

<sup>(</sup>٦) ابهار الليل: أي انتصف.

صلاتَهُ قال لمنْ حضرَهُ: «على رِسْلِكمْ (۱). أعْلمكُم، وأبشروا أنَّ مِنْ نعْمَةِ الله عليكم أنَّه ليس من الناس أحدٌ يصلِّي هذه الساعة غيركم»، أو قال: «ما صلَّى هذه الساعة أحدٌ غيركمْ». قال أبو موسى: فرجعنا فرحين بها سمِعْنا منْ رسول الله ﷺ (۲).

• عن مُعاذ بن جبل ﴿ إِلَىٰ قَالَ: كنت رِدْفَ (٣) النبي ﷺ على حمارٍ يقال له عُفيرٌ. فقال: «يا مُعَاذُ، هل تدري حقَّ الله على عبادِهِ، وما حقُّ العِبَادِ على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلمُ. قال: «فَإِنَّ حَقَّ الله على العِبَادِ أَنْ يعْبُدُوهُ ولا يُشْرِكُوا به شيئًا، وحَقُّ العِبَادِ على الله، أَنْ لا يُعَذِّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ شيئًا». فقلتُ: يا رسول الله: أفلا أُبشِّرُ به الناسَ. قال: «لا تُبشَّرُهُمْ فيتَكِلُوا» (٤).

• عن أبي موسى الأشعري وليف قال: كنت عند النبي عَلَيْهُ وهو نَازِلُ بِالجُعرانَةِ بِين مكة والمدينةِ ومعه بلال، فأتى رسول الله عَلَيْهُ رجلُ أعْرَابي، فقال: ألا تُنْجِزُ لي يا محمدُ ما وعدْتَني؟ فقال له رسول الله عَلَيْهُ: «أَبْشِرْ». فقال له الأعرابيُّ: أكثرْت عليَّ مِنْ «أبشرْ»: فأقبل رسول الله عَلَيْهُ على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبانِ، فقال: «إنْ هذا قدْرَدَّ البُشْرَى، فأقبلا أنْتُمَا». فقال: قبلنا يا رسول الله. ثمَّ دعا رسول الله عَلَيْهُ بقدَح فيه مَاءٌ، فغسَلَ يدَيْه ووجْهَهُ فيه، ومَجَّ فيه. ثمَّ قال: «اشْرَبَا مِنْهُ. وأَفْرِغَا على وُجُوهِكُمَا ووجْهَهُ فيه، ومَجَّ فيه. ثمَّ قال: «اشْرَبَا مِنْهُ. وأَفْرِغَا على وُجُوهِكُمَا

<sup>(</sup>١) على رسلكم: أمر بالرفق والتأني.

<sup>(</sup>٢) البخاري «الفتح» (٢/ ٥٦٧)، ومسلم (٦٤١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) كنت ردف: الردف: هو الراكب خلف الراكب.

<sup>(</sup>٤) البخاري «الفتح» (٦/ ٢٨٥٦) واللفظ له، ومسلم (٣٠).

ونُحُورِكُمَا وأَبْشِرَا». فأخذا القدح، ففعلا ما أمرهما به رسولُ الله ﷺ فنادتهما أُمُّ سلمة مِنْ وراءِ السِّنْرِ: أفضلا لأمِّكُمَا ممَّا في إنائكُمَا. فأفضلا لها منه طائفةً (١).

• عن المغيرة والله قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيتُ رجلًا مع امرأي لضربتُهُ بالسَّيْف غير مُصْفح، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: «تَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سعْدٍ، والله لأَنَا أغْيَرُ مِنْهُ، واللهُ أغْيَرُ مِنِّي، ومِنْ أَجْلِ غيْرَةِ الله حَرَّمَ الله عَيْرَةِ الله حَرَّمَ الله عَيْرَةِ الله حَرَّمَ الله الفواجش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُ إليهِ العُذْرُ (٢) مِنَ الله، وَمِنْ أَجْلِ ذلك بعَثَ المبشرينَ والمُنْذِرِينَ، ولا أَحَدَ أَحَبُ إليه المِدْحَةُ مِنَ الله، وَمِنْ أَجْلِ ذلك بعَثَ المبشرينَ والمُنْذِرِينَ، ولا أَحَدَ أَحَبُ إليه المِدْحَةُ مِنَ الله، وَمِنْ أَجْلِ ذلك وَعَدَ اللهُ الجنّة) (٣).

• عن عبد الله الهوزني، قال: لقيتُ بلالًا مؤذّن رسول الله ﷺ قال: بحَلبَ (٤) نقلتُ: يا بلالُ، حدثني كيف كانت نفقةُ رسول الله ﷺ قال: ما كان له شيءٌ، كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذُ بعثه الله إلى أنْ توفّي، وكان إذا أتاهُ الإنسان مسلمًا فرآه عاريًا يأمرني فأنطلق فأستقْرض، فأشتري له البُرْدةَ فأكسُوهُ وأطعِمُهُ، حتى اعترضني رجُلٌ مِنَ المشركين، فقال: يا بلالُ، إنَّ عندي سعةً فلا تستقْرض منْ أحدٍ إلَّا مني، ففعلتُ، فلمَّا أنْ كان بلالُ، إنَّ عندي سعةً فلا تستقْرض منْ أحدٍ إلَّا مني، ففعلتُ، فلمَّا أنْ كان خات يوم توضَّأتُ ثمَّ قمْتُ لأؤذِّنَ بالصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عصابةٍ من التُّجارِ، فلما أنْ رآني قال: يا حبشيُّ، قلتُ: يا لَبَّاهُ، فتجهَّمني عصابةٍ من التُّجارِ، فلما أنْ رآني قال: يا حبشيُّ، قلتُ: يا لَبَّاهُ، فتجهَّمني

<sup>(</sup>۱)مسلم (۲۶۹۷).

<sup>(</sup>٢) العذر: والمعنى هنا التوبة والإنابة: وقال ابن عياض، المعنى بعث المرسلين للأعذار والإنذار لخلقه قبل أخذهم بالعقوبة.

<sup>(</sup>٣) البخاري «الفتح» (١٣/ ١٦/ ٧٤) واللفظ له، ومسلم (١٤٩٩).

<sup>(</sup>٤) حلب: مدينة بالشام.

وقال لي قولًا غليظًا، وقال لي: أتدري كم بينك وبين الشُّهر؟ قال: قلتُ: قريبٌ، قال: إنها بينك وبينه أربعٌ، فآخذك بالذي عليك فأردُّك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك، فأخذ في نفسى ما يأخذ في أنفس الناس، حتى إذا صلَّيْت العَتَمَة (١) رجع رسول الله ﷺ إلى أهلِه، فاستأذنْت عليه، فأذن لى، فقلتُ: يا رسول الله بأبي أنت وأُمِّي، إنَّ المشرك الذي كنت أتدَيَّنُ منه قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تَقْضي عني، ولا عندي، وهو فاضحي، فَأْذَنْ لِي أَنْ آبَقَ (٢) إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزُقَ اللهُ رسولهُ ﷺ ما يَقْضي عنِّي، فخرجت حتى إذا أتيْتُ منزلي، فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجنِّي عند رأسي، حتى إذا انْشَقَّ عمُودُ الصُّبْح الأول أردْتُ أَنْ أنطلق، فإذا إنسانٌ يسعى يدعو: يا بلال، أجب رسول الله عَلَيْهِ، فانطلقت حتى أتيْتُهُ، فإذا أربعُ ركائب مناخاتٍ عليهنَّ أحمالهنَّ، فاستأذنت فقال لي رسول الله ﷺ: «أَبْشِرْ فقدْ جاءَكَ اللهُ بِقَضَائِكَ»(٣)، ثم قال: «أَلَمْ تَرَ الرَّكَائِبَ الْمُناخَاتِ الأَرْبَعَ؟» فقلت: بلى، فقال: «إنَّ لَكَ رِقابَهُنَّ وما عليهنَّ فإنَّ عليْهِنَّ، كُسْوَةً وطعامًا أَهْدَاهُنَّ إليَّ عظيم فَدَكَ (١)، فاقبضهنَّ واقْضِ ديْنَك» ففعلتُ، فذكر الحديث، ثم انطلقت إلى المسجد

<sup>(</sup>١) العتمة: الظلمة من الليل وتطلق على صلاة العشاء؛ لأنها تكون في وقت العتمة فسميت صلاة العتمة نسبة للوقت.

<sup>(</sup>٢) أبق العبد: أي هرب.

<sup>(</sup>٣) قضاءك: القضاء أصله القطع والفصل، وقضاء الشيء إحكامه وإقصاؤه والفراغ منه.

<sup>(</sup>٤) فدك: قرية بشمال الحجاز قرب خيبر، انتصر فيها رسول الله ﷺ بلا قتال إذ أنَّه نُصِر بالرعب.

فإذا رسول الله ﷺ قاعِدٌ في المسجد، فسلَّمْتُ عليه، فقال: «ما فعل ما فِبَكَ؟» قلت: قدْ قضى الله كلَّ شيءٍ كان على رسول الله ﷺ فلمْ يَبْقَ شيءٌ، قال: «أفضل شيءٌ؟» قلت: نعم، قال: «أنظُرْ أَنْ تُريحني مِنْهُ، فإنِّ لستُ بدَاخلٍ على أحدٍ منْ أهلي حتَّى تُريحني مِنْهُ»، فلما صلَّى رسول الله على المدت بدَاخلٍ على أحدٍ منْ أهلي حتَّى تُريحني مِنْهُ»، فلما صلَّى رسول الله على الذي قِبلَك؟» قال: قلتُ: هو معي لم يأتنا أحدٌ، فبات رسول الله على الذي قِبلَك؟» قال: قلتُ: هو معي الماتنا أحدٌ، فبات رسول الله على الله على الذي قِبلَك؟» قال: قلت: قد العتمة يعني من الغد دعاني قال: «ما فعلَ الَّذِي قِبلَك؟» قال: قلت: قد العتمة يعني من الغد دعاني قال: «ما فعكَ الَّذِي قِبلَك؟» قال: قلت: قد أراحكَ الله مِنْهُ يا رسول الله، فكبَّر وحمد الله شفقًا مِنْ أَنْ يدركه الموتُ وعنده ذلك، ثمَّ اتَّبَعْته حتى إذا جاءَ أزواجَهُ فسلَّمَ عليهنَّ امرأةً امرأةً، وعنده ذلك، ثمَّ اتَّبَعْته حتى إذا جاءَ أزواجَهُ فسلَّمَ عليهنَّ امرأةً امرأةً، حتى مَبِيته، فهذا الذي سألتني عنه (۱).

• عن كعب بن مالك بين قال: لم أتخلف عن رسول الله على الحالِ التي غزاه الله على الحالِ التي غزاها قطُّ إلَّا في غزوة تبُوكَ، الحديث وفيه: فبينا أنا جالسٌ على الحالِ التي ذكر الله عَلَيْ منّا. قد ضاقت عليّ نفسي وضاقت عليّ الأرض بها رحُبَت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلْع (٢)، يقول بأعلى صوتِه: يا كعب بن مالكِ أبشر. قال فخررْتُ ساجدًا، وعرفْتُ أنْ قدْ جاء فرجٌ، قال فآذن رسولُ الله عَلَيْ بتوبة الله علينا حين صلّى صلاة الفجْر، فذهب الناس يشرُوننا. فذهب قبل صاحبيّ مبشرون، وركض رجلٌ إليّ فرسًا، وسعى ساعٍ مِنْ أسلم (٣) قِبَلي، وأوْفى الجبل، فكان الصوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الفرس فلمّا ساعٍ مِنْ أسلم (٣) قِبَلي، وأوْفى الجبل، فكان الصوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الفرس فلمّا

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣٠٥٥) وصححه الألباني (٢٦٢٨).

<sup>(</sup>٢) أوفى على سلع: أي صعده وارتفع عليه. وسلع: جبل بالمدينة معروف.

<sup>(</sup>٣)ساع من أسلم: أي من قبيلة أسلم.

• عن أنس بن مالكِ وَلِنْ قال: ليلة أُسْري برسولِ الله عَلَيْ مِنْ مسجدِ الحرامِ الله عَلَيْ فَي المسجدِ الحرامِ الكعْبةِ أَنَّهُ جاء ثُلاثة نفرٍ قبل أنْ يُوحَى إليه وهو نائمٌ في المسجدِ الحرامِ فقال أوهم، فقال أحدُهُم: خُدوا فقال أوسطهم: هو خيرهم، فقال أحدُهُم: خُدوا خيرهم، فكانتْ تِلْكَ الليلة، فلمْ يرهُمْ حتَّى أتوهُ ليلةً أخرى فيها يرى قلبه وتنامُ عينه ولا ينامُ قلبه، وكذلك الأنبياءُ تنامُ أعينهم ولا تنامُ قلوبهم، فلم يكلموه حتى احتملُوه، فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريلُ فشَقَ جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغَ مِنْ صدْرِه وجوْفِه، فغسلهُ مِنْ ماءِ جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغَ مِنْ صدْرِه وجوْفِه، فغسلهُ مِنْ ماء

<sup>(</sup>١) أتأمم رسول الله علي أي أقصد إليه.

<sup>(</sup>٢) البخاري «الفتح» (٧/ ١٨ ٤٤)، ومسلم (٢٧٦٩) واللفظ له.

زمزم بيده حتَّى أَنْقَى جوْفَهُ، ثمَّ أَتى بطَسْتٍ مِنْ ذهبٍ فيه توْرٌ مِنْ ذهبِ '' عُشُوًّا إِيهَانًا وحِكْمَةً، فحشَا به صدْرَهُ ولغَادِيدَهُ -يعني عُروقُ حلْقِهِ- ثمَّ أطبَقَهُ، ثمَّ عرَجَ به إلى السهاءِ الدُّنيا، فضَرَبَ بابًا منْ أبوابِهَا، فنادَاهُ أَهْلُ السَّهاءِ: مَنْ هذا؟ قال: جبْريل، قالوا: ومن معك؟ قال: مَعِي مُحمَّدُ، قال: وقدْ بُعِث؟ قال: نَعَمْ، قالوا: فمرحبًا بهِ وأهْلًا، فَيَسْتَبْشِرُ به أَهْلُ السَّهَاءِ».. الحديث (۲).

• عن أبي هريرة ولين عن النبي عَلَيْهِ قال: «مَا أَهَلَ مُهِلُّ قَطُّ إِلَّا بُشِّرَ» قيلَ: يا رسول الله، بالجنَّة؟ قال: «نَعَمْ»(٣).

• عن أبي هريرة وللنه عن النبي عليه قال: «الليتُ تَعْضُرُهُ الملائكةُ، فإذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا، قالوا: اخْرُجي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيبةُ كانتْ في الجسدِ

<sup>(</sup>١) تور من ذهب: إناء كبير من ذهب.

<sup>(</sup>٢) البخاري «الفتح» (١٣/ ١٧ ٧٥)، واللفظ له، ومسلم (١٦٤).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ الدمياطي: رواه الطبراني بإسناد جيد. انظر «المتجر الرابح» (ص٢٩٨)،وراجع «الصحيحة» (١٦٢١).

<sup>(</sup>٤) البخاري «الفتح» (١١/ ٧٠٥) واللفظ له، ومسلم (٢٦٨٣).

الطَّيِّبِ، اخْرُجي حَميدةً، وأَبْشِري بروْح وريحان وربِّ غير غضْبَانَ، فلا يزَالُ يقالُ لها، حتَّى تخرُجَ، ثمَّ يُعْرَجُ بها إلى السهاء، فيفْتَحُ لها، فيُقَالُ: مَنْ هذا؟ فيقولون فُلانٌ. فيُقالُ: مَرْحبًا بالنَفْس الطَّيبةِ، كانتْ في الجسدِ الطَّيب، ادْخُلِي حميدةً، وأَبْشِري بروْح ورَيْحَانٍ وربِّ غير غضْبَان، فلا يَزَالُ لطَّقَبُ ادْخُلِي حميدةً، وأَبْشِري بروْح ورَيْحَانٍ وربِّ غير غضْبَان، فلا يَزَالُ يُقَالُ لها ذلك حتى يُنتهى بها إلى السَّمَاءِ التي فيها اللهُ وَعَلَيْ وإذا كان الرَّجُلُ السَّوءُ قال: اخْرُجي أيتُها النَّفْسُ الخبيثةُ كانتْ في الجَسَدِ الخبيثِ اخْرُجِي ذميمةً، وأَبْشري بحميم وغسَّاقٍ وآخرَ مِنْ شكْلِهِ أَزْوَاجٌ. فلا يزالُ يُقالُ لها ذلك حتَّى تخرُجَ، ثمَّ يُعْرَجُ بها إلى السهاء، فلا يُفتَّحُ لها، فيُقالُ: مَنْ هذا؟ فيُقالُ: فلانُ. فيقالُ: لا مرْحَبًا بالنَّفْسِ الخبيثةِ كانتْ في الجسَدِ الخبيثِ، ورُجعي ذميمةً، فإنَّها لا تُفتَّحُ لك أَبُوابُ السهاء، فيُرْسَلُ بها من السهاء، ثمَّ تَصِيرُ إلى القبْرِ» (١٠).

وعن أبي هريرة والله على النبي الله عليه الله الناس يوم القيامة في صَعِيدٍ واحدٍ، ثُمَّ يطلعُ عليهم رَبُّ العالمين فيقولُ: ألا يَتْبَعُ كُلُّ القيامة في صَعِيدٍ واحدٍ، ثُمَّ يطلعُ عليهم رَبُّ العالمين فيقولُ: ألا يَتْبَعُ كُلُّ إنسانٍ ما كانوا يعبدونَ، فيمُثَّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيبِ صَلِيبُهُ، ولِصَاحِبِ التَّصاويرِ تصاويرُهُ، ولصاحبِ النَّارِ نَارُهُ، فيتبَعُونَ ما كانوا يعبدونَ، ويبْقَى التَّصاويرِ تصاويرُهُ، ولصاحبِ النَّارِ نَارُهُ، فيتبَعُونَ ما كانوا يعبدونَ، ويبْقَى السلمون فيطلعُ عليهم رَبُّ العالمينَ، فيقولُ: ألا تَتَبعُونَ النَّاسَ؟ فيقولون: نعُوذُ بالله مِنْكَ، اللهُ رَبُّنَا، وهذا مكاننا حتَّى نَرَى رَبَّنا وهو يأمُرهم وَيُثَبِّهُمْ، ثم يتوارَى، ثمَّ يَطلع فيقول: ألا تتَبعُونَ الناسَ؟ فيقولون: ألا تتَبعُونَ الناسَ؟ فيقولون: نعُوذُ بالله مِنْكَ، نعُوذُ بالله مِنْكَ، اللهُ رَبُّنَا، وهذا مكانُنا حتَّى نَرَى رَبَّنا وهو فيقولون: نعُوذُ بالله مِنْكَ، نعُوذُ بالله مِنْكَ، اللهُ رَبُّنَا، وهذا مكانُنا حتَّى نَرَى رَبَّنا وهو فيقولون: نعُوذُ بالله مِنْكَ، نعُوذُ بالله مِنْكَ، اللهُ رَبُّنَا، وهذا مكانُنا حتَّى نَرَى وَيَنَا اللهَ مِنْكَ، اللهُ رَبُّنَا، وهذا مكانُنا حتَّى نَرَى وَيُنَا وهو فيقولون: نعُوذُ بالله مِنْكَ، نعُوذُ بالله مِنْكَ، اللهُ رَبُّنَا، وهذا مكانُنا حتَّى نَرَى

<sup>(</sup>١) النسائي (٨/٤)، وابن ماجه (٤٢٦٢) واللفظ له، وصححه الألباني. «صحيح سنن الترمذي» (٣٤٣٧).

رَبَّنَا، وهو يأْمُرهم ويُثَبِّتُهم»، قالوا: وهَلْ نَرَاهُ يا رسولَ الله؟ قال: «وهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ القَمَر لَيلةَ البَدْرِ؟» قالوا: لا يَا رَسُولُ الله، قال: «فإنَّكُمْ لا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ تِلْكَ السَّاعةَ، ثُمَّ يَتَوارَى ثُمَّ يَطْلُع فَيُعَرِّفُهُم نَفْسَهُ، ثم يقول: أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبِعُونِي فيقومُ المسْلِمُونَ، ويُوضَعُ الصِّرَاطُ، فيمُرُّونَ عليه مثل جِيَادِ الْخَيْلِ والرِّكَابِ (١) وقوْلُهم عليه: سلَّمْ سَلَّمْ، ويبْقَى أهْلُ النَّارِ فَيُطْرَحُ مِنْهِم فِيهَا فَوْجٌ، ثُمَّ يُقالُ: هل امْتَلانْتِ؟ فتقولُ: ﴿ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴾ ثمَّ يِطْرَحُ فيها فوْجٌ، فيُقالُ: هل امْتَلاَّتِ، فتقُولُ: ﴿ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴾ حتَّى إذا أَوْعِبُوا فيها (٢) وَضَعَ الرحنُ قَدمَهُ فيها وأزْوَى بعضها إِلَى بعض، ثُمَّ قال: قَطْ، قالتْ: قَطْ قَطْ (٣)، فإذا أَدْخَلَ اللهُ أَهْلَ الجِنَّةِ الْجَنَّةَ وأَهْلَ النَّارِ النَّارَ، قال: أُتِيَ بِالمُوتِ مُلَبِّيًا، فيُوقفُ على السُّورِ الذي بِيْنَ أَهْلِ الجُّنَّةِ وأَهْلُ النَّارِ، ثُمَّ يُقالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَطَّلِعُونَ خَائِفِينَ، ثُمَّ يُقَالُ: يا أَهْلَ النار: فيطَّلِعُون مُسْتَبْشِرِينَ يرْجُونَ الشَّفَاعَةَ، فيُقَالُ لأهْلِ الجنَّةِ وأهْلِ النَّارِ: هَلْ تَعْرِفُونَ هذا؟ فيقولونَ - هؤلاءِ وهؤلاءِ-: قدْ عَرفْنَاهُ، هوَ المُوْتُ الذِي وُكِّلَ بنا، فَيُضطجَعَ فَيُذْبَحُ ذَبْحًا على السُّورِ الذي بيْنَ الجنَّةِ والنَّارِ، ثمَّ يُقَالُ: يا أَهْلَ الجنَّةِ خُلُودٌ لا مَوْتَ، ويا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لا مَوْتَ »(1).

• عن أبي سعيدٍ ﴿ قَالَ: قالَ رَسُولَ الله ﷺ: «يَقُولُ الله: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: الله: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: النَّارِ فَي يَدَيْكَ، قال: فقول: أُخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ،

<sup>(</sup>١) الركاب: هي الرواحل من الإبل.

<sup>(</sup>٢) حتى إذا أوعبوا فيها: حتى جاؤوا جميعًا ولم يتخلف منهم أحد. «النهاية» (٥/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) قَطْ: بمعنى حسب أو كفي.

<sup>(</sup>٤) البخاري «الفتح» (٨/ ٤٧٣٠)، ومسلم (٢٨٤٩)، والترمذي (٤/ ٢٥٥٧) واللفظ له. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

قال: ومَا بَعْثُ النَّارِ؟ قال: مِنْ كلِّ ألْفٍ تسعمتُ وتسعةً وتسعين، فذَاكَ حينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، وتَضَعُ كلُّ ذَاتِ حَملٍ حَملها، وتَرى الناسَ سُكَارَى وما همْ بسُكَارَى ولكنَّ عذابَ الله شديدٌ. فاشْتَدَّ ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، أيُّنَا ذلك الرَّجلُ؟ قالَ: «أبشرُوا، فَإنَّ من يَأجوجَ ومأْجُوجَ الله، ومنْكُمْ رجُلٌ. ثُمَّ قال: والذي نفسي بيدِه، إنِّ لأطْمَعُ أَنْ تكونوا ثُلثَ أَهْلِ الجنَّةِ. قال: فحمِدْنا الله وكبَّرْنا. ثُمَّ قال: والذي نفسي بيدِه، إنِّ لأطْمَعُ أَنْ تكونوا شُطرَ أهلِ الجنَّةِ، إنَّ مثلكمْ في الأُمَم كمثلِ الشعْرةِ البيْضَاءِ في جِلْد الثَّوْر الأَسْودِ، أو كالرُّقْمَةِ في ذرَاع الحمارِ (١) (١) (١) (١٠).

• عن أبي هريرة هيض قال: أُبِي رسول الله عَلَيْهُ يُومًا بلَحْم. فرُفِعَ إليهِ الله عَلَيْهُ وكانتْ تعْجِبه. فنَهَسَ (٣) منها نهْسَةً فقال: «أَنَا سَيِّدُ الناسِ يوْمَ القَيَامَةِ..» الحديث، وفيه: «ثمَّ يُقَالُ: يا مُحمدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهُ. الشَفَعْ تُشَفَعْ يُفَالُ: يا محمدُ أَدْخِلِ الجَنَّةَ الشَفَعْ تُشَفَعْ مَنْ الا حِسَابَ عليه من الباب الأيمنِ منْ أبوابِ الجنَّة، وهمْ شُركاءُ النَّاسِ (١) فيها سِوى ذلك مِنَ الأبوابِ، والذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بيدِهِ إنَّ شُركاءُ النَّاسِ (١) فيها سِوى ذلك مِنَ الأبوابِ، والذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بيدِهِ إنَّ مَا بَيْنَ المصْرَاعَينِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ (٥) لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةً وهَجَرَ (١) أَوْ كَمَا بِينْ مَا يَنْ مَكَّةً وهَجَرَ (١) أَوْ كَمَا بِينْ

<sup>(</sup>١) الرقمة في الأصل هي: النقش على القماش، وهي هنا: الهُنَةَ القاتمة في ذراع الدابة من داخل، وهما رقمتان في ذراعيها. «النهاية» (٢/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري «الفتح» (١١/ ٢٥٣٠)، ومسلم (٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) فنهس: أي أخذ بأطراف أسنانه.

<sup>(</sup>٤) شركاء الناس: يعني أنهم لا يمنعون من سائر الأبواب.

c) إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة: المصراعان جانبًا الباب.

<sup>(</sup>٦) هجر: مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين.

مَكَّةَ وبُصْرَى <sup>(١)</sup> »<sup>(٢)</sup>.

- عن ابن مسعود والله أنَّ رَجُلًا أصابَ مِنَ امراًةٍ قُبلَةً، فأتى رسولَ الله عَلَيْ فذكر ذلك له، فأنْزِلتْ عليه: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَقَ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَا مِنَ ٱلْيَتِلَ اللهُ عَلَيْ فَذَكَرَ ذلك له، فأنْزِلتْ عليه: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَقَ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَا مِنَ ٱلْيَتِلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) وبصرى: مدينة معروفة بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل.

<sup>(</sup>٢) البخاري «الفتح» (٨/ ٢١٧٤)، ومسلم (١٩٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البخاري «الفتح» (٨/ ٢٨٧٤)، ومسلم (٢٧٦٣).

<sup>(</sup>٤) يدوكونَ: أي يخوضون ويتحدثون في ذلك.

<sup>(</sup>٥) انفذ على رسلك: أي انفصل وامض سالًا. «النهاية» (٥/ ٩٤).

<sup>(</sup>٦) حمر النعم: هي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وأنه ليس هناك أعظم منه.

<sup>(</sup>٧) البخاري «الفتح» (٧/ ٣٧٠١)، ومسلم (٢٤٠٦).



• عن مالك بن صَعْصعَةَ ﴿ إِنْ اللَّهِ أَنَّ نبي عَلَيْهُ حَدَّثَهُ عَنْ لَيْلَةِ أَسْرِي به قال: «بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحُطِيم -وربها قال في الحجر مضطجعًا إذْ أَتَانِ آتٍ فَقَدَّ -قال وسمعته يقولُ: فشقَّ – ما بين هذه إلى هذه».. الحديث. وفيه: «ثمَّ فُرِضتْ عليَّ الصلاةُ خسينَ صلاةً كُلَّ يوم، فرَجَعْتُ فمرَرْتُ على مُوسَى، فقال: بِمَ أُمِرْتَ؟ قال: أُمِرْتُ بخمْسِينَ صَّلاةً كُلُّ يوم. قال: إنَّ أُمَّتَكَ لا تَسْتَطيعُ خسينَ صلاةً كلَّ يوم، وإنِّي والله قَدْ جَرَّبْتُ الناسَ قَبْلَكَ، وعالْجِتُ بَنِي إسرائيلَ أَشَدَّ الْمُعَّالَجَةِ، فارْجِعْ َ إلى ربِّكَ فاسأَلْهُ التخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، فرجعْتُ، فوضَعَ عَنِّي عشْرًا، فرجَعْتُ إلى موسى فقال مِثْلَهُ. فرجعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عشرًا، فرَجَعْتُ إلى موسى فقال مثلَهُ، فرجعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَى موسى فقال مثلهُ، فرجعتُ فأُمِرْتُ بعشْرِ صِلواتٍ كُلَّ يوم، فرَجَعْتُ فقال مثلهُ، فرجَعْتُ فأُمِرْتُ بِخَمْس صلواتٍ كلُّ يوم، فرَجَعْتُ إلى موسى فقالَ: بِمَ أُمِرْتَ؟ قُلْتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِ صلواتٍ كُلَّ يوم، فقال: إنَّ أُمَّتَكَ لا تَسْتَطِيعُ خْسَ صلواتٍ كُلَّ يوم، وإنِّي قَدْ جَرَّبْتُ الناسُّ قَبْلَك، وعالْجتُ بَنِي إسرائيل أَشَدَّ المُعَالِحةِ. فارْجُعْ إلى ربِّكَ فاسألْهُ التَّخْفِيفَ لأمَّتِك. قال: سألْتُ رَبِّي حتى اسْتَحْيَيتُ، ولكنْ أَرْضَى وأسَلَّمُ». قال: «فلمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ: أمضيتُ فَريضَتى، وخفَّفْتُ عنْ عِبَاديٍ»<sup>(١)</sup>.

• عن أبي هريرة والنبي النبي النبي الله عند صلاة الفجر: «يا بلال حدّ أني مريرة والفجر: «يا بلال حدّ أني بأرْجَى عمل عمِلْتَهُ في الإسلام؛ فإنّي سمِعْتُ دَفَّ (٢) نعْلَيْكَ

<sup>(</sup>١) البخاري «الفتح» (٧/ ٣٨٨٧) واللفظ له، ومسلم (١٦٤).

 <sup>(</sup>٢) الدَّفُّ: الحركة الخفيفة والسير اللين.

بين يديَّ في الجنَّةِ؟». قال: ما عملتُ عملًا أرْجى عندي أنِّي لم أتطهَّرْ طَهُورًا في ساعةٍ مِنْ ليلٍ أو نهارٍ إلَّا صلَّيتُ بذلك الطُّهُورِ ما كُتِبَ لي أَنْ أصلِّي (١).

• عن أبي هريرة والله عن النبي عَلَيْتُ قال: «إنَّ الميِّتَ يَصيرُ إلى القبر. فيُجْلَسُ الرَجُلُ الصَّالِحُ في قَبْرِه، غيرَ فزع ولا مَشْعُوفٍ (١). ثم يُقالُ لهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ (٣) فيقول: كنتُ في الإسلام. فيُّقَالُ له: ما هذا الرَّجُلُ؟ فيقولُ: محمدٌ رسولُ الله ﷺ حَاءَنا بالبينَاتِ مِنْ عِنْدِ الله فَصَدَّقْنَاهُ، فَيُقَالُ لهُ: هَلْ رأيتَ الله؟ فيقول: ما يَنْبغي لأحدٍ أَنْ يرى اللهَ، فيُفْرَجُ له فُرْجةٌ قِبَلِ النَّارِ، فينْظُرُ إليها يحطمُ بَعْضُهَا بعضًا (١)، فيقالُ لهُ: انْظُرْ على مَا وَقَاكَ اللهُ، ثُمَّ يُفْرَجُ له قِبَلَ الجِنَّةِ، فيَنْظُرُ إلى زَهْرَتِها وما فيها، فيُقالُ لهُ: هذا مَقْعَدُكَ، ويقالُ له: على اليقِينِ كنْتَ وعَلَيْهِ مُتَّ، وعليه تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ الله (٥) ويجلَسُ الرَّجُلُ السُّوءُ في قبْرِهِ فزعًا مشْعُوفًا، فيقالُ لهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فيقولُ: لا أَدْرِي، فَيُقَالُ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فيقُولُ: سَمِعْتُ الناسَ يقولُونَ قُولًا فَقُلْتُهُ، فَيُفْرَجُ له قِبَلَ الجِنَّةِ، فينْظُرُ إلى زهرتها وما فيها، فيقال لهُ: انْظُرْ إلى ما صَرَفَ اللهُ عنْكَ، ثُمَّ يُفْرَجُ لهُ فُرْجَةٌ قبلَ النَّارِ، فينظُرُ إليهَا، يَعْطِمُ بعضُهَا بعْضًا، فَيُقالُ لَهُ: هذا مَقْعَدُكَ على الشَّكِّ كُنْتَ، وعليهِ مُتَّ، وعليه تُبْعَثُ،

<sup>(</sup>۱) البخاري «الفتح» (۳/ ۱۱٤۹).

<sup>(</sup>٢) مشعوف: الشعف شدة الفزع والخوف حتى يذهب بالقلب.

<sup>(</sup>٣) فيم كنت: أَيْ فِي أَيِّ دِين.

<sup>(</sup>٤) يحطم بعضها بعضًا: أي تَضْطرب وتُمُوج ويكسرُ بعضها بعضًا.

<sup>(</sup>٥) إن شاء الله: للترك لا للشك.



وعن أبي ذرِّ ﴿ إِلَىٰ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِنِّ لأَعلمُ آخِرَ أَهْلِ الجَنَّةِ دُولًا الجَنة، وآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُروجًا مِنْهَا، رَجُلٌ يُؤْتَى به يوم القيامة، فيُقالُ: اعْرِضُوا عليهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وارْفَعُوا عنه كِبَارَها، فتُعْرَضُ عليهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ، فيُقَالُ: عَمِلْتَ يومَ كذا وكذا، كذا وكذا، وعَمِلْتَ يَوْمَ كذا وكذا، كذا وكذا، فيقولُ: وكذا، كذا وكذا، كذا وكذا، فيقولُ: نعَمْ، لا يَسْتَطيعُ أَنْ يُنْكِرَ، وهو مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ وكذا، كذا وكذا، فيقولُ: فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حسنةً، فيقولُ: رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لا أَرَاهَا ها هُنَا اللهُ عَلَيْهُ ضِحِكَ حَتَى بَدَتْ نواجِذُهُ (٢).

• عن أنس بن مالكِ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَیٰ الله عَلَیْ الله عَلَیٰ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیٰ الله عَلَیٰ الله عَلَیْ الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى اللهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى ال

<sup>(</sup>١) ابن ماجه (٢/ ٢٦٨) وصححه الألباني، «صحيح ابن ماجه» (٣٤٤٣).

<sup>(</sup>Y) amby (191).

<sup>(</sup>٣) عينًا: أي متجسسًا ورقيبًا، وبُسَيْسَة اسم رجل من الصحابة.

<sup>(</sup>٤) عير أبي سفيان: هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره.

<sup>(</sup>٥) طلبة: أي شيئًا تطلبه.

<sup>(</sup>٦) ظهره: الدواب التي تُركب.

<sup>(</sup>٧) ظهرانهم: أي مركوبًاتهم.

رسول الله ﷺ وأصحابه، حتى سَبقُوا المشركينَ إلى بَدْرٍ، وجاء المشركونَ، فقال رسول الله ﷺ: «لا يُقَدِّمَنَ أحدٌ منكُمْ إلى شيءٍ حتَّى أكُونَ أنَا دُونَهُ (۱) فَذَنا المشركون، فقال رسول الله ﷺ: «قُومُوا إلى جَنَّةٍ عرْضُهَا السّماواتُ والأرْضُ» قال: يقول عُمَيرُ بن الحمامِ الأنصارِيُّ: يا رسول الله جنَّةُ عرْضُها السماواتُ والأرضُ؟، قال: «نعمٌ»، قال: بَخ بَخ (۲)، فقال رسول الله ﷺ: «مَا يَحْمِلُكَ على قَوْلِكَ بَخ بَخ»، قال: لا، والله يا رسول الله إلاً رجاءَةَ (۳) أَنْ أَكُونَ مِنْ أهلها، قال: لا فَإِنَّكَ مِنْ أهلها» فَأَخْرَج تمرَاتٍ مِنْ قرنِهِ (٤)، فجعل يأكُل مِنْهنَّ، ثم قال: لئنْ أنا حييتُ حتى آكُل تمراتي هذه إنها لحياةٌ طويلةٌ، قال: فرمى بها كان معه من التَّمْرِ، ثم قاتلهم حتى هذه إنها لحياةٌ طويلةٌ، قال: فرمى بها كان معه من التَّمْرِ، ثم قاتلهم حتى قُتل (٥).

• عن ابن عباس ويض قال: قال النبيُّ عَلَيْهِ: «عُرِضَتْ عليَّ الأممَ فأخَذَ النبيُّ يَكُوُّ مَعَهُ العَشَرَةُ، والنَّبِيُّ يَمُوُّ مَعَهُ العَشَرَةُ، والنَّبِيُّ يَمُوُّ مَعَهُ العَشَرَةُ، والنَّبِيُّ يَمُوُّ مَعَهُ العَشَرَةُ، والنَّبِيُّ يَمُوُّ مَعَهُ العَشَرَةُ، والنَّبِيُّ يَمُوَّ مَعَهُ الخَمْسَةُ، والنَّبِيُّ يَمُوَّ وحْدَهُ، فنظَرْتُ فإذا سَوَادٌ كثيرٌ، قُلتُ: يا جبْرِيلُ هؤلاءِ أمَّتِي؟ قالَ: لا، ولكِنِ انظر إلى الأفُقِ، فنظرْتُ فإذا سَوَادٌ كثيرٌ، قالَ: هؤلاءِ أمَّتِي؟ قالَ: هؤلاءِ مَبْعُونَ أَلْقًا قُدَّامَهُمْ لا حِسَابَ عَليهمْ ولا عَذَابَ، هؤلاءِ أمَّتُكَ، وهؤلاءِ مَبْعُونَ أَلْقًا قُدَّامَهُمْ لا حِسَابَ عَليهمْ ولا عَذَابَ،

<sup>(</sup>١) حتى أكون أنا دونه: أي قدامه متقدمًا في ذلك الشيء.

 <sup>(</sup>۲) بخ بخ: كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير، وفيها لغتان: سكون الخاء وكسرها منونًا.

<sup>(</sup>٣) إلَّا رجاءة: أي والله ما فعلته لشيء إلَّا رجاء أن أكون من أهلها.

<sup>(</sup>٤) قَرَنِهِ: جعبة النشاب.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٩٠١).

قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: كَانُوا لا يَكْتَوُونَ، ولا يَسْتَرَقُونَ، ولا يَتَطَيَّرُون (''، وعلى رَبِّهُمْ يَتَوَكَّلُونَ»، فقَامَ إليهِ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْضِنٍ فقال: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ، قال: «اللهمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ»، ثم قَام إليه رجلٌ آخرُ، فقال: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجعلني منهم، قال: «سبقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ» ('').

• عن خرشة بن الحُرِّ، قال: كُنْت جالسًا في حلقة مسجد المدينة، قال: وفيها شيخٌ حسن الهيئة، وهو عبد الله بن سلام، قال: فجعل يحدثهم حديثًا، قال: فلها قام قال القوم: مَنْ سرَّهُ أن ينظُرُ إلى رجُلٍ مِنْ أهلِ الجنّة فلينظُرُ إلى هذا، قال: فقلتُ: والله لأتبعنّه فلأعلمنَّ مكان بيته، قال: فتبعثه، فانطلق حتى كادَ أنْ يُخرجَ من المدينة، ثمَّ دخل منزله، قال: فقلتُ له: فاستأذنت عليه فأذن لي، فقال: ما حاجتكَ يا ابن أخي؟ قال: فقلتُ له: سمعتُ القوم يقولون لك لما قمْتَ: منْ سرَّهُ أنْ ينظر إلى رجلٍ من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فأعجبني أنْ أكونَ معك، قال: الله أعلم بأهل الجنّة، وسأُحدِّثُك مِمَّ قالوا ذاك؟ إنِّي بينها أنا نائمٌ، إذْ أتاني رجلٌ فقال لي: قُمْ، فأخذ بيدي فانطلقتُ معه، قال: فإذا بجوادَّ عَنْ شهالي، قال: فأخذتُ لخذ فيها، فقال لي: لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب الشهال، قال: فإذا جوادُّ مَنْ هَائي بي جبلًا، فقال لي: خذ هاهنا، فأتى بي جبلًا، فقال لي: حدى اصعد، قال: فجعلتُ إذا أردْتُ أن أصْعَدَ خَرَرْتُ على اسْتِي، قال: حتى اصعد، قال: فجعلتُ إذا أردْتُ أن أصْعَدَ خَرَرْتُ على اسْتِي، قال: حتى اصعد، قال: فجعلتُ إذا أردْتُ أن أصْعَدَ خَرَرْتُ على اسْتِي، قال: حتى اصعد، قال: فجعلتُ إذا أردْتُ أن أصْعَدَ خَرَرْتُ على اسْتِي، قال: حتى اصعد، قال: فجعلتُ إذا أردْتُ أن أصْعَدَ خَرَرْتُ على اسْتِي، قال: حتى اصعد، قال: فجعلتُ إذا أردْتُ أن أصْعَدَ خَرَرْتُ على اسْتِي، قال: حتى

<sup>(</sup>١) لا يكتوون ولا يستَرقون ولا يتطيرون: وصف للسبعين ألفًا بأنهم تَامُّو التوكل على الله، فلا يسألون غيرهم أن يكويهم أو يَرقِيَهُم، ولا يتشاءمون من شيء.

<sup>(</sup>٢) البخاري «الفتح» (١١/ ٢٥٤١)، ومسلم (٢١٦).

<sup>(</sup>٣) جَوَادُّ منهج: الجوادُّ جمع جَادَّة وهي الطرق المسلوكة، أما المنهجُ فالمراد به الطريق وكأنه تفسير للجواد، وقد جاء لفظ الطريق في رواية النسائي.

فعلت ذلك مرارًا، قال: ثمَّ انْطلق بي حتى أتى بي عمودًا، رَأْسُه في السهاءِ وأَسْفَله في الأرض، في أعلاه حلقةٌ فقال لي: اصعدْ فوق هذا، قال: قلتُ: كيف أصعدُ هذا ورأسه في السهاء؟ قال: فأخذ بيدي فزَجَل بي (١)، قال: فإذا أنا متعلقٌ بالحلقة، قال: ثمَّ ضرب العمودَ فخرَّ، قال: وبقِيتُ متعلقًا بالحلقة حتى أصبحتُ، قال: فأتيتُ النبي ﷺ فقصصتُها عليه، فقال: «أمَّا الطُّرُقُ التي رَأَيْتَ عنْ يَسَارِكَ فَهِي طُرُقُ أَصْحَابِ الشهالِ، قال: وأمَّا الجبلُ فهو الطُّرُقُ التي رَأَيْتَ عَنْ يَمِينِكَ فَهِي طُرُقُ أَصْحَابِ اليمينِ؛ وأمَّا الجبلُ فهو منزِلُ الشُّهدَاءِ، ولَنْ تَنَالَهُ؛ أمَّا العمُودُ فهُوَ عَمُودُ الإسلامِ؛ وأمَّا العُرْوَةُ فهي عُرْوَةُ الإسلامِ؛ وأمَّا العُرْوةُ فهي عُرْوةُ الإسلامِ؛ وأمَّا العُرْوةُ فهي عُرْوةُ الإسلامِ؛ وأمَّا العُرْوةُ فهي عُرْوةُ الإسلامِ؛ وأمَّا العُرْوةُ

- عن عبد الله بن مسعودٍ والله قال: لما نزلت: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ [المائدة: ٣٣] فقال لي رسول الله ﷺ: ﴿ أَنْتَ مِنْهُمْ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) فزجل بي: أي رَفَعَني.

<sup>(</sup>٢) البخاري «الفتح» (١٢/ ٧٠١٠)، ومسلم (٤٨٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٠٥٣)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) أي حمل عنهم المظالم التي بينهم.

فقال: يا رسول الله هذا لنا خَاصَّةً؟ قال: «هذا لَكُمْ وَلَمِنُ أَتَى بَعْدَكُمْ إلى يَوْمِ القيامةِ»، فقال عمر بن الخطابِ: كثُرُ خَيْرُ اللهِ وطَابَ (١).

# علو همة الرسول ﷺ في التبشير:

- عن أنس بن مالكِ ﴿ عَلَىٰ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: «أنا أوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إذا بُعِثُوا، وَأَنَا مُبَشِّرُ هُمْ إذَا أَيِسُوا (٢)، لوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئذِ بِيَدِي، وأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي وَلا فَخْرَ » (٣).
- عن أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ مِنْ بين أظهرِنَا فأبْطأ علينا وخشينا أن وعمر في نفر، فقام رسول الله عَلَيْ مِنْ بين أظهرِنَا فأبْطأ علينا وخشينا أن يُقتطع دوننا وفزعْنَا فقمْنَا، فكنْتُ أوَّل مَنْ فزعَ فخرجْتُ أبْتغي رسول الله عَلَيْ حتى أتيْتُ حائطًا للأنصار لبني النَّجَارِ، فَدُرْتُ به عَلَّ أجدُ له بابًا فلم أَجِدُ ، فإذا ربيعٌ يدخل في جَوْفِ حائطٍ مِنْ بئرِ خارجة والرَّبيعُ الجدُولُ (٤)، فاحْتفَرْتُ (٥) كما يَحْتَفِزُ الثعلبُ، فدخلْتُ على رسول الله عَلَيْهُ، فقال: «ما شَأْنُكَ»، قلتُ: فقال: «أبو هريرة؟ » فقلتُ: نعمْ يا رسول الله، قال: «ما شَأْنُكَ»، قلتُ: كُنْتُ بين أظهرنا فقُمْتَ، فأبْطأتَ علينا، فخشينا أن تُقتطع دُوننا، ففزعْنَا فكُنْتُ أوَّل مَنْ فَزعَ، فأتَيْتُ هذا الحائِطَ فاحْتَفزتُ كما يحتَفِزُ الثعلبُ فكُنْتُ أوَّل مَنْ فَزعَ، فأتَيْتُ هذا الحائِطَ فاحْتَفزتُ كما يحتَفِزُ الثعلبُ

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ الدمياطي: رواه ابن المبارك بإسناد جيد، ورواته ثقات أثبات. انظر: «المتجر الرابح» (ص۳۱).

<sup>(</sup>٢) أيس مقلوب يَئِسَ من اليأس بمعنى القنوط.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٦١٠) وقال: حديث حسن غريب. وقال محقق «جامع الأصول» (٣/ ٥٢٨): حديث حسن وله شواهد يتقوى بها.

<sup>(</sup>٤) الجدول: النهر الصغير.

<sup>(</sup>٥) احتقرت: تضاعت ليسعني المدخل.

وهؤلاءِ الناسُ ورَائِي فقال: «يا أَبَا هُرِيْرَةَ» - وأَعْطَانِي نعْلَيهِ- قال: «اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هاتَيْنِ، فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ ورَاءِ هذا الحائِطِ يشهدُ أَنْ لا إله إلَّا الله مُستيْقِنًا بها قلبه فبشره بالجنَّة».. الحديث (۱).

- عن أبي هريرة وللسه أنَّ رسول الله عَلَيْة قال: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجينِ فِي سَبِيلِ الله نُودِيَ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ: يا عَبْدَ الله هذا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّلَاةِ دُّعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِن أَهْلِ الجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِن أَهْلِ الصَّدَقَةِ»، فقال أبو بكر ولي نابي أنْتَ وأمِّي يا الصَّدَقَةِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ»، فقال أبو بكر ولي نابي أنْتَ وأمِّي يا رسول الله، ما على مَنْ دُعِيَ مِنْ تلك الأبواب من ضرورة (١) فهل يدْعَى أحدٌ مِنْ تلك الأبواب من ضرورة (١) فهل يدْعَى أحدٌ مِنْ تلك الأبواب من ضرورة (١) فهل يدْعَى أحدٌ مِنْ تلك الأبواب من ضرورة (١) فهل يدْعَى أحدٌ مِنْ تلك الأبواب من ضرورة (١) فهل يدْعَى أحدٌ مِنْ تلك الأبواب كُلِّها؟ قال: «نَعَمْ، وأرجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ» (٣).
- عن أنس بن مالكٍ ﴿ إِنْ النّبِي عَلَيْهِ افْتَقد ثابت بن قَيْسٍ، فقال رجلٌ: يا رسول الله، أنا أعلمُ لك علْمَهُ، فأتاهُ فوجدهُ جالسًا في بيته مُنكِّسًا رأسَهُ، فقال له: ما شَأَنُك؟ فقال: شَرٌّ، كان يرفع صوته فوق صوْتِ النبيِّ عَلَيْهِ فأخبَرهُ أنَّهُ عَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وهو مِنْ أهلِ النارِ، فأتَى الرجلُ النبيَّ عَلَيْهِ فأخبَرهُ أنَّهُ قال كذا وكذا، فرجع إليه المرَّة الآخرة بشارَةٍ عظيمةٍ، فقال: «اذهب إليه فقُل له: إنَّك لسْتَ مِنْ أهلِ النَّارِ، ولكِنَّكَ مِنْ أهلِ الجَنَّةِ» (٤).
- عن أبي هريرة ﴿ فَالَ : بعث رَسُولَ الله ﷺ خَيْلًا قبل نَجْدٍ،

<sup>(</sup>١) مسلم (٣١) وللحديث بقية.

<sup>(</sup>٢) من ضرورة: أي من ضرر.

<sup>(</sup>٣) البخاري «الفتح» (٤/ ١٨٩٧)، ومسلم (١٠٢٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) البخاري «الفتح» (٨/ ٤٨٤٦) واللفظ له، ومسلم (١١٩).

فجاءَتْ برجُلِ مِنْ بني حنيفة يُقال له ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ سيدُ أَهْل اليامة، فرَبطُوهُ بساريةٍ مِنْ سوَارِي المسجد فخرجَ إليه رسول الله ﷺ فقال: «مَاذَا عِنْدَكَ يا ثُهَامَةُ؟»، فقال: عندي يا محمد خيرٌ، إنْ تقتلْ تقْتُلْ ذا دَم، وإنّ تُنْعِمْ تُنْعِمْ على شاكرٍ، وإنْ كنت تريد المال فسلْ تُعْطَ منه ما شئتً، فتركه رسول الله ﷺ حتى كان بعد الغَدِ فقال: «مَا عِنْدَكَ يِا ثُمَامَةُ» قال: ما قلت لك: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ على شاكرٍ، وإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دم، وإِنْ كنت تريد المال فَسَلْ تُعْطَ منه ما شئت، فتركه رسول الله ﷺ حتَّى كان من الغَدِ فقال: «ماذا عِنْدَكَ يا ثُهَامَةُ؟» قال: عندي ما قلتُ لك: إنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ على شاكرٍ، وإنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذا دم وإنْ كنت تريد المال فسلْ تُعْطَ منه ما شئتَ، فقال رسول الله ﷺ: «أطلقُوا ثُمامَةً»، فانطلق إلى نَخْل قريبٍ من المسجدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخُلُ المُسجِدِ فَقَالَ: أَشْهِدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهِ وَأَشْهِدُ أَنَّ محمَّدًا عبده ورسوله، يا محمَّدُ والله ما كان على الأرضِ وجْهٌ أَبْغضَ إليَّ مِنْ وجْهكَ، فقدْ أَصْبِح وجهك أَحَبَّ الوجوه كلِّها إليَّ، والله ما كان مِنْ دين أَبْغَضَ إِليَّ مِنْ دينكَ، فأصْبِح دِينْكَ أحبَّ الدِّين كلِّه إليَّ، والله ما كان مِنْ بلدٍ أبغض إليَّ مِنْ بلدك، فأصبح بلدك أحبَّ البلادِ كلِّها إليَّ، وإنَّ خيلكَ أَخَذَتْنِي وأَنَا أَرِيدَ العَمْرَةَ، فهاذا ترى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ الله ﷺ وأَمرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فلمَّا قَدِمَ مكَّةَ قال له قائِلٌ: أَصَبَوْتَ (١)؟ فقال: لا ولكني أسلَمْتُ مع رسول الله ﷺ، ولا والله لا يأتِيكُمْ مِنَ اليهامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حتى يأذن فيها رسول الله ﷺ (٢)

<sup>(</sup>١)أي رجعت عن دين آبائك وأجدادك.

<sup>(</sup>۲)مسلم (۲۲۷).

قال عبد الله بن زيدٍ الأنصارِيُ (١):

أَحْمَدُ اللهَ ذَا الجَلِل وَذَا الإكر

إِذْ أَتَسانِي بِهِ البَسشِيرُ مِسنَ اللهِ

فِي لِيَسَالِ وَالَى بِهِسَنَّ ثَسَلَاثٍ

🗖 قال الرَّافَعِيُّ (٢):

إذَا أَمْسسَى فِرَاشِي مِنْ تُرابِ

فَهَنُّ ونِي أُحِبِّ إِنِّي وَقُولُ وا:

· < 1/

رَامِ حَمْدًا عَسلَى الأَذَانِ كَثِسيرًا فَسأَكْرِمْ بِسِهِ لَسدَيَّ بَسشِيرَا

كُلَّـــمَا جَــاءَ زَادَنِي تَــوْقِيرَا

وَصِرْتُ مُجَاوِرَ السرَّبِ السرَّحِيمِ لَكَ البُشْرَى قَدِمْتَ عَلَى كَرِيم (٣)

BODRES

<sup>(</sup>١) انظر «سنن ابن ماجه» (١/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) «دليل الفالحين» لابن علان (٢/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٣) من بركة العلم عزوه إلى قائله.. ومن أول هذا الفصل إلى هنا مُلَخَّصُ من «نضرة النعيم من أخلاق النبي الكريم».

# التفاؤل

التفاؤل حسن ظن بالله وَعِلَانَهُ، وترويح للمؤمن وسرورٌ له، جالبٌ للسعادة للنفس والقلب، مُقَوِّ للعزائم، ومُعِين على الظَّفَرِ، وباعثُ على الجِدِّ، واقتداءٌ بالنبي عَلَيْتُهُ؛ فهو الأسوة الحسنة حيث كان التفاؤل شعاره ودثاره.

## الفأل لغةً:

ضِدُّ الطِّيرةِ () والجمع فُؤولٌ، وتفاءَلْتُ به () والفألُ: أنْ يكون الرَّجُل مريضًا فيَسْمَعَ آخر يقولُ: يا سالم، أوْ يكونَ طالبَ ضالَّةٍ فيسْمَعَ آخر يقولُ: يا سالم، أوْ يكونَ طالبَ ضالَّةٍ فيسْمَعَ آخر يقولُ: يا واجِدُ، فيقولُ: تفاءَلْتُ بكذا، ويتوجهُ له في ظنِّه كها سَمِعَ أنَّهُ يَبْرَأُ مِنْ مرضه أو يجد ضالَّتهُ، والفألُ يكون فيها يحسن وفيها يسوءُ

- □ قال أبو منصور: «مِنَ العرب مَنْ يجعلُ الفألَ فيها يكْرَهُ أيضًا».
- □ وفي نوادر الإعرابِ يُقال: «لا فأل عليك بمعنى لا ضَيْرَ عليك ولا طيْرَ عليك ولا طيْرَ عليك ولا طيْرَ عليك ولا شَرَّ عليك).
  - وفي الحديث: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيرَةَ، ويُعْجِبُنِي الفَأْلُ الصَّالِحُ». والفَأْلُ الصَّالِحُ». والفَأْلُ الصالِحُ: الكلمةُ الحسنةُ.
- (۱) الطيرة المشار إليها هنا من الصفات المذمومة وهي الاسم من قولهم: تطيرت من كذا وبه أي تشاءمت به، وهي من الفأل الرديء. انظر: «الصحاح» (۲/ ۷۲۸).
- (٢) والتفاؤل هو المصدر من هذا الفعل يقال: تفاءلت تفاؤلًا، والصيغة هنا تدل على المطاوعة (وهي قبول أثر الفعل) أي أن المتفائل قد قبل وتأثر بها رأى من فأل حسن، أو سمع من كلمة طيبة. انظر في معاني صيغة تفاعل «شرح الشافية» للرضي (٩٩/١).

وقال: وهذا يَدُلُّ على أنَّ مِنَ الفألِ ما يكون صالحًا، ومنه ما يكون غير صالحٍ، وإنها أحبَّ النبيُّ عَلَيْ الفأل؛ لأنَّ الناسَ إذا أمَّلُوا فائِدَةَ الله ورجَوْا عائدتهُ عند كُلِّ سبب ضعيفٍ أو قويِّ فهم على خيْر، ولو غلِطُوا في وجْهَةِ الرجاءِ فإنَّ الرجاء فلم خيرٌ، ألا ترى أنهم إذا قطعوا أملهم ورجاءَهم مِنَ الله كان ذلك مِنَ الشرِّ؟ وإنها أخْبَرَ النبيُّ عَلَيْ عن الفطرة كيف هي وإلى أي شيءٍ تنْقَلِبُ (١).

□ قال الماوَرْدِيُّ: «فأمَّا الفأْلُ ففيه تقويةٌ للعزم، وباعِثٌ على الجدِّ، ومعونةٌ على الظفرِ؛ فقد تفاءَلَ رسولُ الله ﷺ في غزواته وحروبه».

• وروى أبو هريرة هلي أن رسول الله علي سمع كلمة فأعجبته، فقال: «أخذْنا فَالكَ مِنْ فِيكَ».

• فينْبَغي لمنْ تفاءَلَ أَنْ يتأوَّلَ الفأل بأحْسَنِ تأويلاتِه، ولا يجعل لسوءِ الظنِّ على نفسه سبيلًا، فقد قال النبيُّ ﷺ: "إنَّ البَلاءَ مُوكَّلُ بالمنْطِقِ».

• ورويَ أَنَّ يوسف عَلِيَّا شَكَا إِلَى الله تعالى طُولَ الْحَبْسِ، فأُوْ حَى اللهُ تعالى إلَيْه: يا يوسفُ، أَنَتْ حَبْسَتَ نَفْسَكَ حَيْثُ قلتَ: «رَبِّ السِّجنُ أحبُّ إِلَىَّ لَعُوفِيتَ. أَحبُّ إِلَىَّ لَعُوفِيتَ.

وحُكِيَ أَن المؤمَّلَ بن أميلِ الشاعر لما قال يوم الحيرَةِ: شَفَّ المُؤُمَّلَ يَوْمَ الحِيرَةِ النَّظَرُ لَيْتَ المؤمَّلَ لَمْ يُخْلَقْ لَـهُ بَـصَرُ

عمِي، فأتاهُ آتٍ في منامه، فقال له: هذا ما طَلَبْتَ " (٢).

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (۱۱/ ۱۳ ٥ – ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «أدب الدنيا والدين»، و «نضرة النعيم» (٣/ ١٠٤٥ - ٢٠١٠).

#### واصطلاحًا:

الفألُ هو الكلمة الصالحة أو الكلمة الطيبةُ أو الكلمة الحسنة، مصْدَاقُ ذلك ما جاء في الحديث الشريف من أنَّه ﷺ سُئِلَ ما الفألُ؟ فقال: «الكلِمةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُم».

□ وجاء في حديث أنس والنه: أنَّ الفأل: الكلمةُ الحسنَةُ والكلِمَةُ الطَّيِبةُ، ومن ثَمَّ يكون المرادُ بالتَّفاؤلِ: انْشِراحَ قلب الإنسان وإحسانَهُ الظنَّ، وتوقع الخير بها يسمعه من الكلم الصالح أو الحسن أو الطيب.

□ قال ابن عباس هِنْ فَ «الفرْقُ بين الفألِ والطيرةِ أنَّ الفألَ مِنْ طريقِ حسْنِ الظَّنِّ بالله، والطيرةُ لا تكون إلَّا في السُّوءِ؛ فلذلك كُرِهَتْ (١٠).

□ قال الحليميُّ: «كان النبيُّ ﷺ يُعْجِبه الفألُ؛ لأنَّ التشاؤُمَ سوءُ ظَنِّ بالله تعالى بغير سببٍ محقَّقٍ، والتفاؤُلُ حسْنُ ظَنِّ به، والمؤمنُ مأمُورٌ بحسن الظَّنِّ بالله تعالى على كُلِّ حالٍ»(٢).

□ قال الطيبِيُّ: «معنى التَّرَخُصِ في الفأْلِ والمنْعِ مِنَ الطيرة هو أنَّ الشخص لو رأى شيئًا فظنَّهُ حسنًا محرِّضًا على طلب حاجته فليفعلْ ذلك، وإنْ رآهُ بضدِّ ذلك فلا يقْبَلْهُ بل يمضي لسبيله، فلو قبل وانتهى عن المضيِّ فهو الطيرةُ التي اختُصَّتْ بأنْ تستعمل في الشؤم»(٣).

### أحاديث في التفاؤل:

• عن أبي هريرة والله أن رسول الله ﷺ، سَمِعَ كلمةً فأعجبَتْهُ فقال:

<sup>(</sup>١) (فتح الباري) (١٠/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١٠/٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١٠/٢٢٦).

# «أخذنا فَأْلَكَ مِن فيك»(١).

فالفأل فيه تقوية للعزم، وباعث على الجدِّ، ومعونة على الظَّفر، وهذا رزق حسن يُرزقه العبد، «وخير الفأل: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم».

- وعن أبي هريرة ﴿ فَالَ: سمعتُ النبي ﷺ يقول: «لَا طِيرَة وخيرُها الفَأْلُ»، قيل: يا رسول الله: وما الفَأْلُ؟ قال: «الكلِمَةُ الصالحةُ يسمَعُها أَحَدُكُمْ» (٤).
- وعن أنس ﴿ فَهُ أَن نبيَّ الله ﷺ قال: ﴿ لا عَدْوَى ولا طِيرَة، ويُعجِبُني اللهُ الطَّيِّبَةُ ﴾ (٥). الفأل: الكلمِةُ الحَسنَةُ، والكَلِمةُ الطَّيِّبَةُ » (٥).

وهذه الكلمات لغةٌ قائمة بذاتها، لا يفهمها إلَّا أهلها الذين يرزقهم الله

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود عن أبي هريرة، وابن السني وأبو نعيم معًا في «الطب» عن كثير ابن عبد الله عن أبيه عن جده، والديلمي في «مسند الفردوس» عن ابن عمر، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي»، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (٧٢٥)، و«صحيح سنن أبي داود» (٣٣١٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبن ماجه عن أبي هريرة، والحاكم في «المستدرك»، وصححه عن عائشة، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٤٨٦١)، وفي «الزوائد»: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد في «مسنده» عن ابن عباس، وكذا رواه الطيالسي، وأبو الشيخ، والبغوي، والضياء في «المختارة»، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (٧٧٨)، و«صحيح الجامع» رقم (٤٧٨٠).

<sup>(</sup>٤)رواه البخاري (٥٧٥٥)، ومسلم (٢٢٢٣).

<sup>(</sup>٥)رواه البخاري (٥٧٥٦)، ومسلم (٢٢٢٤).

إياها، وقاموسها ضخم، ونَحْوُها فيه رفع ونصب، وليس فيه خفض وكسر، والمبتلى بالموازين المادية هو عن هذا الذوق بمعزل، والحمد لله أن هذا الذوق ذوق سُني.

• وعن أنس والله قال: قال رسول الله عَلَيْة: «رأيت ذات ليلة فيها يرى النائم - كأنا في دار عقبة بن رافع، فأتينا برُطَب من رطب ابن طاب (١)، فأوَّلتُ: الرفعة لنا في الدنيا، والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب ١(٢).

• وقال رسول الله ﷺ: «إن من الناس ناسًا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، وإن من الناس ناسًا مفاتيح للشر، مغاليق للخير، فطوبي لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه "(").

• وقال رسول الله ﷺ: «عند الله خزائن الخير والشر مفاتيحها الرجال، فطوبي لمن جعله الله مفتاحًا للخير مغلاقًا للشر، وويل لمن جعله الله مفتاحًا للشر مغلاقًا للخير»(٤).

• عن بريدة والله على النبي علي كان لا يتطيّر من شيء، وكان إذا بعث

<sup>(</sup>١) نوعٌ من الرُّطب معروفٌ يُقال له: رطب ابن طاب، وتمر ابن طاب، وابن طاب رجل من أهل المدينة.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه ابن ماجه عن أنس، وحسَّنه الألباني في «الصحيحة» (١٣٣٢)، و «صحيح الجامع» (٢٢١٩).

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه الطبراني في «المعجم الكبير»، والضياء في «المختارة» عن سهل بن سعد، وكذا أخرجه ابن ماجه، وأبو يعلى في «مسنده»، وابن أبي عاصم، والخرائطي، والطيالسي، والمروزي عن أنس، وحسَّنه الألباني في «تخريج السُّنَّة» رقم (٢٩٦، ٢١٩)، و (صحيح الجامع) رقم (٣٩٨٧).

عاملًا سأل عَنِ اسمه: فإذا أعجبه اسمه فرح به، ورُؤِي بشرُ ذلك في وجهه، وإذا دخل قريةً سأل وجهه، وإذْ دخل قريةً سأل عن اسمها، فإنْ أعجبه اسمها فرحَ بها، ورُؤِي بشرُ ذلك في وجْهِه، وإنْ كَرِهَ اسمها رُؤِي كراهةُ ذلك في وجهه (۱).

• عن أنس بن مالكٍ ولي قال: «ليلةَ أسري برسول الله مِنْ المسجد الكعبة أنَّهُ جاءَهُ ثلاثةُ نفر قبل أنْ يُوحى إليه وهو نائمٌ في المسجد الحرام فقال أوَّهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم، فقال أحدهم: خذوا خيرهم فكانت تلك الليلة فلم يرهُمْ حتى أتَوْهُ ليلةً أخرى فيها يرى قلبُه وتنامُ عينه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياءُ تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فلم يكلِّموه حتى احْتَمَلُوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل فشَقَّ جبريل ما بين نَحْرِه إلى لَبُّته حتى فرغَ مِنْ صدره وجوفه فغسله مِنْ ماء زمزم بيده حتى أنْقَى جوفهُ ثم أتى بطَسْتٍ مِنْ ذهب فيه تؤرُّ من ذهب عَشُوًّا إِيهَانًا وحكْمَةً، فحشا به صدْرَهُ ولغَادِيدَهُ - يعني عُرُوقَ حَلْقِهِ - ثمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ عرَجَ به إلى السماء الدنيا فضرب بابًا مِنْ أبوابها فناداهُ أهلُ السماء: مَنْ هذا؟ فِقال: جبريلُ، قالوا: ومنْ معك؟ قال: مَعِيَ محمَّدٌ، قالوا: وَقَدْ بُعِثَ؟ قال: نعم، قالوا: فمرحبًا به وأهلًا، فيستبثِّرُ به أهل السهاء لا يعلم أهلُ السماءِ بها يُريد اللهُ به في الأرض حتى يعْلِمَهُمْ فوجدَ في السماءِ الدُّنيا آدم فقال له جبريل: هذا أَبُوكَ فسلِّمْ عليه فسلَّمَ عليه ورَدَّ عليه آدمُ وقال: مرحبًا وأهلًا يا بُنَيَّ نعم الابن أنْتَ، فإذا هو في السماءِ الدُّنْيا بنهْرَيْنِ

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (۳۹۲۰)، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (۳۳۱۹)، و «الصحيحة» (۷٦۲).

يَطَّردَانِ، فقال: ما هذانِ النَّهْرَانِ يا جبريلُ؟ قال: هذان النِّيلُ والفُرَاتُ عنصُرُ همَا ثُمَّ مَضَى به في السماءِ فإذا بنهرِ آخر عليه قصْرٌ من لُؤلُوِ وزَبَرْجَدٍ فضرب يدهُ فإذا هو مِسْكُ أَذْفَرُ قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوْثَرُ الذي خبَّأَ لك ربُّكَ ثمَّ عرج إلى السهاءِ الثانية، فقالت الملائكةُ له مثل ما قالت له الأولى: مَنْ هذا؟ قال: جبريل، قالوا: ومَنْ معك؟ قال: محمدٌ ﷺ، قالوا: وقد بُعِثَ إليهِ؟ قال: نعمْ، قالوا: مرحبًا به وأهْلًا، ثُمَّ عُرِجَ به إلى السماءِ الثالثةِ وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانيةُ، ثمَّ عُرجَ به إلى الرابعةِ فقالوا له مثل ذلك، ثمَّ عُرِجَ به إلى السهاءِ الخامسةِ فقالوا مثل ذلك، ثمَّ عُرِجَ به إلى السادسةِ فقالوا له مثل ذلك، ثُمَّ عُرِجَ به إلى السماءِ السابعةِ فقالوا له مثل ذلك كُلُّ سماءٍ فيها أنبياءُ قدْ سمَّاهُمْ فوعَيْتُ منهم إدْريسَ في الثانية وهارُونَ في الرَّابعة وآخر في الخامسة لم أحفظِ اسمه، وإبراهيم في السادسة وموسى في السَّابعة بفضْلِ كلامهِ لله، فقال موسى: ربِّ لم أظُنَّ أنْ ترفع عليَّ أحدًا ثمَّ علا به فوقَ ذلك بها لا يعلمه إلَّا الله، حتى جاءَ سِدْرَة المنتهى ودَنَا الجبَّارُ ربُّ العزَّةِ فتدَلَّى حتى كان مِنْهُ قاب قوسين أو أَدْنَى فَأُوْحَى الله فيها أوحى خمسين صلاةً على أُمَّتكَ كلُّ يوم وليلةٍ ثمَّ هَبَطَ حتى بلغ موسى فاحْتَبَسَهُ موسى فقال: يا محمدُ، ماذا عَهِد إليك رَبُّك؟ قال: عهد إليَّ خسين صلاةً كُلَّ يوم وليلةٍ، قال: إنَّ أُمَّتك لا تستطيعُ ذلك، فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُم، فَالْتَفْتَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جَبْرِيل كَأَنَّهُ يستشِيرُهُ في ذلك فأشَارَ إليه جبريلُ أنْ نعمْ إنْ شِئْتَ، فعلا به إلى الجبَّارِ، فقال وهو مكانه: يا ربِّ خفِّفْ عنا فإنَّ أُمَّتي لا تستطيعُ هذا فوضع عنْهُ عشْرَ صلواتٍ ثُمَّ رَجَعَ إلى موسى فاحْتَبسَهُ فلم يزل يردِّدُهُ موسى إلى ربِّه حتى صَارَتْ إلى خُس صلواتٍ، ثم احتبسهُ موسى عند الخمسِ فقال: يا

محمدُ، والله لقد راودْتُ بني إسرائيلَ قومي على أَدْنَى مِنْ هذا فضعُفُوا فتركوه، فأُمَّتُكَ أَضْعَفُ أَجْسَادًا وقلوبًا وأبْدانًا وأبْصَارًا وأسماعًا، فارْجعْ فليُخَفِّفْ عنك ربُّكَ، كُلَّ ذلك يلتفتُ النبيُّ ﷺ إلى جبريلَ لِيُشِيرَ عليه ولا يكره ذلك جبريل، فرفَعَهُ عند الخامسةِ فقال: يا ربِّ إنَّ أُمَّتي ضَعَفَاءُ أجسادُهُمْ وقلوبهم وأسماعهم وأبْدَانهم فخَفِّفْ عنَّا، فقال الجبَّارُ: يا محمد، قال: لبيكَ وسعْدَيْكَ، قال: إنَّهُ لا يُبدلُ القول لديَّ كما فرَضْتُ عليك في أُمِّ الكتابِ، قال: فكُلُّ حسنةٍ بعَشْرِ أمثالهِا فهي خسونَ في أُمِّ الكتابِ وهي خَسُّ عليك، فرجع إلى موسى فقال: كيفَ فعلْتَ؟ فقال: خَفَّفَ عنَّا، أَعْطَانا بِكُلِّ حَسْنَةٍ عَشْرَ أَمْنَالُهَا، قال موسى: قد والله راودْتُ بني إسرائيل على أَدْنَى مِنْ ذلك فتركُوهُ، ارجعْ إلى ربِّكَ فليُخفِّفْ عنْك أيضًا، قال رسول الله ﷺ: يا موسى، قدْ والله استَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا اخْتَلَفْتُ إليه، قال: فاهْبطْ باسْم الله، قال: واسْتَيْقَظُ وهُوَ فِي مَسْجِدِ الحَرَامِ (١٠). أخي: يا ابن الإسلام:

• لا شيء في هذه الحياة يعدل ذلك الفرح الروحي الشفيف عندما نستطيع أن ندخل الثقة ونبث الأمل في نفوس المسلمين، وقد قال رسول الله على الله الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله وَجَالَةً سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كُرْبة..» (٢).

<sup>(</sup>١)رواه البخاري (٧٥١٧).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه ابن الدنيا في «قضاء الحوائج»، والطبراني في «المعجم الكبير» عن ابن عمر، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (٩٠٦)، و «صحيح الجامع» رقم (١٧٤).

كم من يقيننا بوعد الله ينبثق الفجر وينداح، نعيش لنرقب هذا الفجر الوضيء، والأفق العالي والمثال السامي.

إن الذي يعيش لنفسه يعيش صغيرًا ويموت صغيرًا، والذي يعيش يرقب ببصر فؤاده ذلك النور فإنه يعيش كبيرًا.

ك عندما نعيش مع هذا الفجر، ولهذا الفجر، ولمجد بني الإسلام، فإننا نعيش حياة مضاعفة بقدر ما يتضاعف إحساسنا بالمسلمين.

ك عندما نعيش للإسلام فإن حياتنا تبدو طويلة عميقة، تبدأ من حيث بدأت البشرية، وتمتد بعد مفارقتنا لوجه هذه الأرض.

• عن أبي عنبة الخولاني قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسًا، يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة» (١).

هذا غرس الله، ومن أحسن من الله صبغة، ويأبى الغرس إلَّا طبيعته، والحمقى هم الذين يريدون أن يخرج هذا الغرس نكدًا، وكأنهم يقولون لشجر التفاح: لا تخرج إلَّا حنظلًا.

فهذا الغرس ليس له نظير وحاشا أن يكون له نظير الغرس ليس له نظير وحاشا أن يكون له نظير به نظير البذور (٢)

## أمل وضيء ومبشرات للغد الآتي:

نعم لأمل بسَّام نعيش به، ولا للمني فهي رؤوس أموال المفاليس

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده»، وابن ماجه، والبخاري في «التاريخ»، وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٤٤٢)، و«صحيح الجامع» (٧٥٦٩).

<sup>(</sup>٢) من قصيدة: «نحن وهم» من ديوان «لأنك مسلم» لمحمود مفلح (ص٦١).

والنَّوكْي (١).

أمل وضيء في وسط ظلام واقعنا الحالك، يطمئن في وسط الزلازل، وثقة لا تتزعزع في وعد الله.، نستشرف النصر من بعيد، ونراه رأي العين، ونوقن أن البشرية في طريقها إلى ربيعها المونق المزهر الذي يملأ حياتها بالعطر والدفء والنور، ربيع الإسلام.

"ونكتفي في هذا الموضع بعرض عبرة من الواقع التاريخي للإسلام، لعلما أنسب العبر في هذا المقام: بينها كان "سراقة بن مالك" يطارد رسول الله علم أن بينها كان شراقة بن مالك" يطارد رسول الله علم أبا بكر وهما مهاجران خُفية عن أعين قريش، وبينها كان سراقة يعثر به فرسه كلم هم أن يتابع الرسول وصاحبه، طمعًا في جائزة قريش المغرية التي رصدتها لمن يأتيها بمحمد وصاحبه أو بخبر عنها، وبينها هو يهم بالرجوع وقد عاهد النبي عليه أن يكفيها مَن وراءه.

في هذه اللحظة قال النبي ﷺ: «يا سراقة، كيف بك وسواري كسرى؟». يَعِدُه سوارَي كسرى شاهنشاه الفرس! (ملك الملوك!).

والله وحده يعلم ما هي الخواطر التي دارت في رأس سراقة حول هذا العرض العجيب، من ذلك المطارد الوحيد.. إلّا من صاحبه الذي لا يغني شيئًا عنه (٢)، والمهاجر – سرَّاً – معه!.

ولكن الرسول ﷺ كان عارفًا بالحق الذي معه، معرفته بالباطل الذي عليه الجاهلية في الأرض كلها يوم ذاك.. وكان واثقًا من أن هذا الحق لابد أن ينتصر على هذا الباطل، وأنه لا يمكن أن يوجد «الحق» في صورته هذه،

<sup>(</sup>١) النوكي: الحمقي.

<sup>(</sup>٢) لا يغنى عنه شيئًا: أي من حيث القوة المادية.

وأن يُوجد «الباطل» في صورته هذه، ثم لا يكون ما يكون.

كانت الشجرة القديمة قد تآكلت جذورها كلها، بحيث لا يصلها رِيُّ ولا سهاد.. كانت قد خبثت بحيث يتحتم أن تجتث.. وكانت البذرة الطيبة في يده هي المهيأة للغرس والنهاء.. وكان واثقًا من هذا كله ثقة اليقين (١).

\* وفي يوم الأحزاب، ويا له من يوم!! يقول الله تعالى عنه: ﴿ إِذَ مَا عُورُكُم مِن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصِارُ وَيَلْفَتِ الْقُلُوبُ الْفَلْوَدُ الْسَفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصِارُ وَيَلْفَوْنَ الْقَلُوبُ الْفَلْوَدُ الله الله الله الله المحابة يسهم المحتابة. في حفر الخندق، وبهم من الخوف والجوع ما الله به عليم، كان النبي عليه في حفر الخندق، وبهم من الخوف والجوع ما الله به عليم، كان النبي عليه عليم، كان النبي عليه مرب المعاول، يحدّث النبي أصحابه عن الغد المأمول والمستقبل المرجو بفتح بلاد كسرى، وبلاد قيصر، وبلاد اليمن حديث الواثق المطمئن الذي أثار أرباب النفاق عند الزلزلة، فقال أحدهم وهو معتبُ بن قشير أخو بني عمرو بن عوف في ضيق وحنق – مصورًا حالة المنافقين جميعًا –: «كان عمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط!».

«نحن اليوم في مثل هذا الموقف بكل ملابساته، وكل سماته، مع الجاهلية كلها من حولنا، فلا يجوز – من ثم – أن ينقصنا اليقين في العاقبة المحتومة.. العاقبة التي يشير إليها كل شيء من حولنا على الرغم من جميع المظاهر الخادعة التي تحيط بنا.

<sup>(</sup>١) «المستقبل لهذا الدين» لسيد قطب (٩٣ - ٩٥).

إن حاجة البشرية اليوم إلى هذا المنهج، ليست بأقل من حاجتها يومذاك.. وإن وزن هذا المنهج اليوم – بالقياس إلى كل ما لدى البشرية من مناهج –لا يقل عنه يومذاك، ومن ثم ينبغي ألا يخالجنا الشك في أن ما وقع مرة في مثل هذه الظروف لا بد أن يقع»(١).

الإرهاصات في أن المستقبل للإسلام كثيرة، والمبشرات لفجر الإسلام ونصره نوقن بها أكثر من يقيننا بوجودنا.

ك لقد كتبتُ هذه الموسوعة "صلاح الأمة في علو الهمة" ليكون تسكينها للقلب أعظم، وتسليتها للحزين اليائس أبلغ، ولتكون انتشالاً من وهدة، وتوجيها في ساعة حيرة، وأذانًا في نيام، وسلوة بين أحزان، ونبلاً عندما يسفل الواقع، وسموًّا إذا نطق الإغراء، ووفاءً في ساعة النكوص، واقتحامًا في مواطن الانخزال، ودفعًا للانزواء الذي كلكل على اليائسين القانطين، وترطيبًا للنفوس بعد اليبوسة والجفاف، وتثبيتًا لأفئدة المؤمنين، وبعثًا للأمل، وترجمانًا لأشواق الصحوة التي تسري في ضمير الأمة، كما تسري جداول المياه العذبة في الرمال العطشي.

كُ نُنَقِّبُ في الماضي نستخرج السوابق، وتسطر دمعات القلم العِبَر من نبع الكتاب والسنة الصافي؛ لتجفّ دمعات قلوب التائهين البائسين اليائسين القانطين، ويكون ثُمَّ ابتسام وأمل في فجرنا الآتي المضمّخ بطيب القرآن غيث قلوبنا ﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي الْمَرْضِ ﴾ [الرعد: ١٧].

يقولون إن المطر

<sup>(</sup>١) «المستقبل لهذا الدين» لسيد قطب (٩٣ - ٩٥).

يترجم أشواقه أنهرا يغوص ببطن التراب ليسكن قلب الثرى ويخرج ينبوع ماء نمير يفيض نهاء يفيض عطاءً يعطر هام الروابي ويبهجها منظرا منظرا لقد جعل الله هذا المطر حياة لكل النفوس مشاعًا لكل البشر غديرًا.. لتشرب منه الزهور لتنقر منه الطيور لتعكس فيه الضياءَ البدورُ ليملأ تلك الجداول والأنهرا فيا مطرًا غاب عن أرضنا أدهرًا تحن إليك النفوس ويشتاق كل الورى تعالَ إلينا تحنّ إليك ضروع اليباس

تحن إليك البذور بكل التراب وكل ربوع اليباب لتنقذها من جيوش التراب وتغسل بالحب وجه الثرى

## GENEROGIES CARN

كم كتبتُ هذه الموسوعة ليعقل ساذج، ويتململ راقد، ويتنافس قاعد، ويتأنى متهور، ويفرح هامد يائس بائس، لتغمر القلبَ بُرودةُ السكينة بوعد الله، بعد حرارة القلق، ولذعات الحيرة، ومرارة اليأس والقنوط، وتفرج أسارير الوجه عن ابتسام وضّاء، بعد عبوس أو ذهول.

الأمل لن يأتي سهلاً أبدًا في هامد قانط، والذين ما زالت أفواههم تفغر حيرة ليسوا بقادرين على تصور ابتسامة تبتسمها الصفحات، ولا على فهم دور الأقلام المؤمنة ودموعها الباسمة في وجه قلم أسود مأجور غريق، تائه لا يبدو له طريق... فدع عنك الكتابة لست منها ولو لطّخت وجهك بالمداد

اللَّهم اجعل لنا نصيبًا وافرًا في جهاد المنافقين المارقين والغلظة عليهم بهذا الأمل الذي نبثه في بني الإسلام لفجرهم المرتقب بذكر مبشراته وإرهاصاته، وتثبيت أفئدة المؤمنين بتجلية حقيقة هذا الدين العظيم وشرف الانتساب إليه، وقَدْر هذه الأمة العظيمة واصطفاء الله لها وكرامتها عليه.

بليل الوهم يخترق الضبابا وإرهاصاته انطلقت شهابا بنو الإنسان ينتظرون فجرًا وقد لاحت أشعته وضاءً

غدًا تمشي الشعوب على هداه

ونــور الله يحــدوها ركابــا

کر أما الشانئ الأبتر الذي يظن أن الإسلام لن تعلو له راية، ولن تشرق له شمس مرة أخرى، ولن يكون له فجر فنقول له: «اخسأ فلن تعدو قدرك».

کر نقول له:

سنمضي والنجوم لنا دليل فقدد ولي زمانُك يا أُبيُ

کے ونقول له:

لا تُهَــيُّ ءُ كَفَنــي يــا عــاذِلي

متى أصغى السحاب إلى النباح كما ولى زمانك يما سَجاح

فأنا لي مع الفجرِ مواثيتٌ وعَهْدُ









## فهرس الموضوعات فهرس الموضوعات

| الصفحا | الموضوع                                |
|--------|----------------------------------------|
| Y      | تكملة علوهمة النساء                    |
|        | وداعًا أم السعد:                       |
|        | إعلامُ النبيل بصيانة النساء للدين:     |
| ۸      | الكَنزُ المفقود                        |
| 9      | لها نصيبٌ من إسمِها!                   |
| ۹      | أم السعد وعلو الإسناد:                 |
| 11     | رحلة التحدي:                           |
|        | حديثٌ أجري مع الشيخة قبل وفاتها        |
| ١٣     | من تواضع لله رفعه:                     |
| 17"    |                                        |
| 10     | ناظر المدرسة ونشأة أم السعد:           |
| 17     | أم السعد: الوقار وخفة الظل:            |
| 17     | لطائف الحكايات:                        |
| 17     | من حُرِمَ الرفق حُرِمَ الخير كلَّه!:   |
| ١٨     | الطفولة القرآنية:                      |
| 19     | علاقتها بطلابها – رحمها الله-:         |
| ۲٠     | أسعد أيام أم السعد:                    |
| 71     | قصة الزواج:                            |
| 7 8    | ختامها مسك:                            |
|        | أنهار الخبر الذَفَّاقة بالعطاء الزاخر: |

| الحاجة كاميليا العربي رئيسة أحباب الله ومدارس الشمس المشرقة: ٢٤ |
|-----------------------------------------------------------------|
| إِن تَصْدُق الله يصدُقك:                                        |
| الحاجة منى صلاح رائدة «منابر النور» ودورها النبيل في العمل      |
| الاجتماعي:                                                      |
| تيَّار الفرات. أمي الثانية. الحاجة أم وليد. الحاجة ثريا: ٢٦     |
| أمي الحبيبة الغالية سميرة بنت عبد الحليم العفّانية: ٢٧          |
| علو الهمَّة في العفَّة والقَنَاعَة ٣١                           |
| أنواع العفة:                                                    |
| شروط العفة:                                                     |
| تمام العفة:                                                     |
| آيات العِفّة في القرآن الكريم                                   |
| آيات العِفَّة فيها عن الأجر أو السؤال للحاجة:                   |
| آيات العِفَّة فيها عن شهوة النكاح وأسبابه:                      |
| الأحاديث الواردة في العِفَّة:                                   |
| لله درُّ عطاءِ بن يسار ما أجملَ وأكملَ عِفَّته!!: ٥٨            |
| تَغيَّرَ الرجالُ وذَهب العفاف:                                  |
| إن كان هذا عفاف أهل الجاهلية، فكيف بالإسلام؟:                   |
| أهلُ العفاف أهل الحياء، فاقرأ طَيّبَ أخبارِهم:                  |
| السَّرِيُّ بن دينار وعظيمُ عِفَّته:                             |
| «لا حاجةً لي فيمن دعاني إلى المعصية وأنا أدعوه إلى الطاعة»: ٢٥  |
| القَسُّ «عبد الرحمن بن أبي عمار» يَعِفُ عن «سَلاَّمة»: ٢٧       |
| عفاف شابِّ من الأنصارَ:                                         |
| رجل لا يبيعُ جنةً عرضُها السموات والأرض:                        |
| «أخافُ نارًا لا نخبو سعم ها»:                                   |

| ٧١  | «اللهم سَوِّدُها»:                           |
|-----|----------------------------------------------|
| ٧١  | هِبْتَ مُهَابًا:                             |
|     | عِفَّةٌ بِهَا مَلَكَ الدنيا والآخرة:         |
| ٧٣  | حديثُ الكِفلِ وصاحبتِه:                      |
| ٧٤  | نساءٌ عفيفاتً:                               |
|     | «دع ذلك ليوم التغابن»:                       |
| ٧٤  | " فأين مُكُوكِبُها؟ »:                       |
| ٧٥  | هكذاً تفني الشهواتُ وتنقطع اللذات:           |
| ٧٦  |                                              |
|     | استح من هذه الهمة:                           |
|     | «أنامَ ربُّ العالمين؟»:                      |
| ٧٨  |                                              |
| ٧٨  | A 4 0                                        |
| ٧٩  |                                              |
|     | قعيف يعوج الجسف منه.<br>أقوال السلف في العفة |
|     | أحادِيث عَطِرة في القناعة:                   |
|     | - 3//                                        |
|     | <u> </u>                                     |
| 1.7 | 2 1 0 0 3 3 3                                |
| 117 |                                              |
|     | يا للأنصار وعلو همتهم:                       |
|     | من مواعظ الأعراب:                            |
|     | نصيحة من عفيف قانع زاهد لقاضي البصرة:        |
|     | علو الهمة في الوَفَاء                        |
| ۱۲۸ | أنواع الوفاء:                                |

| 179                 | الوفاء في القرآن الكريم:                         |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| 171                 |                                                  |
| 171                 |                                                  |
| 177                 | الوفاء صفة بارزة للأنبياء عليه الصلاة والسلام:   |
|                     | وفاء إسماعيل ؛:                                  |
|                     | وفاء الرسل والأنبياء ؛ لربهم ولدينهم أعظم الوف   |
| 150                 | £ 7.4                                            |
| 100                 | الأجر العظيم للموفين بعهدهم:                     |
|                     | الوفاء بالعقود:ا                                 |
|                     | ومن الوفاء: إيفاء الكيْل والميزان:               |
| 149                 | أحاديث عَطِرة في «الوفاء»:                       |
| 109                 | علو همة النبي ﷺ في الوفاء:                       |
| 17                  |                                                  |
| عقوبة من آذي ذميًّا | ومن تعظيم النبي للوفاء فإنه ﷺ شدّد وغلّظ في ع    |
| ١٧٠                 |                                                  |
| ١٧١                 |                                                  |
| لكفر في يوم بدر:١٧٢ | وفاء رسول الله ﷺ لمطعم بن ُعدي المقتول على اا    |
|                     | رسول الله ﷺ يكرم قبيلة ظالمة مغلوبة وفا          |
| ١٧٣                 | السعديَّة:ا                                      |
| ١٧٤                 | وفاؤه ﷺ لأم المؤمنين خديجة بعد موتها ﴿ يُسْفُهُ: |
| ١٧٥                 | وفاء النبي ﷺ للأنصار هِنْنُه:                    |
| <b>۱۷۷</b>          | وفاء الصِّدِّيق ولين للنبي عَلَيْقَة :           |
| ١٧٨                 | وفاء عمر بن الخطاب ﴿ اللَّهُ عَدْ                |
|                     | حَضُّ عثمانَ على الوفاء:                         |
|                     |                                                  |

| 111      | الوفاء للعلم أولى من الوفاء للصحبة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 115      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 117      | The state of the s |
| ١٨٨      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 119      | وفاء امرأة مسلمة لزوجها بعد مماته:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اء: • ١٩ | و<br>وفاء المرأة لزوجها جالبٌ للسعادة في بيتها، وهي بذلك خير النس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 191      | ه فاء عَهُ في رب فح ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 194      | وفاء الحارث بن ظالم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 198      | جابر عثرات الكرام وعُلُوُّ همته في الوفاء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 197      | الوفاء للأخ في الله والصاحب بعد مماته:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 197      | الوفاء في رياض الشَّعْر ودوحته:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 197      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 197      | 0.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 191      | Γ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | دوام الوفاء بالعفو والغفران:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 199      | رباط الصحبة بالوفاء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7        | مطلب الوفاء صعب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | الوفاء شرف للإنسان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | الحبُّ طاعة ووفاء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | وفي وفاء الرسول ﷺ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 • 1    | وفي محبة العرب والوفاء لهم يقول الشاعر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.1      | الوفاء للوطن:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | الوفاء في اليسر والعسر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.7      | الو فاء يعهد الصداقة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 7.7                  | الوفاء في تحقيق التراث:                       |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| ۲۰۲                  | وقالوا في الغدر والخيانة:                     |
| ۲۰۷                  | نكرانُ المحاسن:                               |
| 7 • 9                | ما أقل الوفاء وأندره:                         |
| ۲۰۹                  | نسيان الأحباب بعد موتهم وهذا من قلّة الوفاء:  |
| ۲۱۰                  | عَوْدٌ على بدء:                               |
| عبد العزَّى القرشي   | وفاء الصحابي الجليل أبي العاص بن الربيع بن    |
| 71.                  | العيشيميّ فلفنه:                              |
| أنصاري ولين نام      | وفاء ابن عباس وبنض لحبيبه ﷺ، ولأبي أيوب الأ   |
| وي الفُقَّاعيّ تلميذ | الإمام المحدِّث الزاهد عطاء بن أبي سعد المر   |
| 711                  | شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري:             |
| أجب دعاءه لي:. ٢١١   | اللهم اجعلني عند حسن ظن شيخي المقدم بي و      |
| 717                  | ه شيخي الحبيب:<br>عُلُوُّ الهِمَّة في الأمانة |
| Y 1 V                | عُلُوُّ الهِمَّة في الأمانة                   |
| Y 1 V                | الأمانة لغة:                                  |
| 771                  | واصطلاحًا:                                    |
| 777                  | مجالات الأمانة:                               |
| 770                  | الأمانة في القرآن الكريم                      |
| YYA                  | ومن الآيات الواردة في الأمانة:                |
| 77.                  | الأمانة من أبرز أخلاق الرسل:                  |
| 771                  | رسول الله ﷺ الأمين:                           |
| 777                  | الأمانة والفِطْرَة:                           |
| 777                  | بين الأمانة والميثاق:                         |
| 749                  | الإيهان والأمانة:                             |

| الأمانة وارتباطها بالعقيدة:                                        |
|--------------------------------------------------------------------|
| الأمانة في العبادة:                                                |
| الأمانة فيما بين العبد وبين ربه في الاعتقاد والعبادات: ٢٦٩         |
| الإخلاص وأعمال القلوب أعظم الأمانات:                               |
| الأمانة في العبادات:                                               |
| أمانة العبادات المتعلِّقة بالجاعة:                                 |
| أمانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:                             |
| والعقل أمانة فانظر كيف تعلُّو همتك في توظيفه للآخرة ونفع           |
| المسلمين في الدنيا:                                                |
| والجوارح أمانة:                                                    |
| أمانة العلم:                                                       |
| أداء الأمانات إلى أهلها:                                           |
| أولاً: أمانة تأدِية الدَّيْن:                                      |
| تفريج كُرْبة من وفي وأدى دينه كأحسن ما يكون الأداء: ٢٨٨            |
| أمانة جابر بن عبد الله في سداد دين أبيه:                           |
| علو همة الزبير وللي في سداد دَيْنه، وعُلُو كعْب عبد الله بن الزبير |
| هِين في الأمانة وسداد الدَّين:                                     |
| ما أعلى همة هذا الصالح من بني إسرائيل في سداد دَيْنه وأداء         |
| أمانته:                                                            |
| أمانة رد اللقطة والأموال الضائعة إلى أصحابها:                      |
| أمانة ابن عقيل الحنبلي رَحِمُ لَللهُ:                              |
| أمانة تَوْفية الكَيْل والميزان، والأمانة في البيع والشراء: ٢٩٣     |
| محمد بن المنكدر التاجر الأمين يستسقون بدعائه في البوادي: ٢٩٦       |
| علو همة حسان بن أبي سنان في الأمانة:                               |



| Y9V             | يونس بن عبيد الولي وهو التاجر الأمين التَّقِي:                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 799             | أمانة الحسن بن صالح:                                              |
| 799             | زاذان الأمين:                                                     |
| 799             | محمد بن واسع زين القُرّاء الأمين:                                 |
| 799             | أمانة الوفاء بالعقود المالية:                                     |
| ٣٠٠             | ١ - الأمانة في عقد استئجار الأجراء:                               |
| ٣٠١             | الأمانة في الوَصِيّة:                                             |
| ٣٠٢             | الأمانة في الودائع:                                               |
| ويق وللعنه: ٣٠٣ | أمانة طلحة بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصد             |
| ٣٠٤             | عامر بن عبد قيس رَحِمُ لِللهُ المجاهد الأمين المُخْلَص:           |
| ٣٠٤             | وليّ الله إبراهيم بن أدهم الأمينُ أيُّ أمين:                      |
| ۳۰٥             | أمانة والدعبد الله بن المبارك يَحْلَللهُ:                         |
| ٣٠٦             | أمانة سفيان الثوري رَحِمُلَللهُ:                                  |
| ۳۰٦             | الأمانة في رعاية الأسرة:                                          |
| ۳۰۷             | فالزوجة والمرأة أمانة:                                            |
| ۳۰۷             | أمانة الزوج تجاه حقوق زوجته:                                      |
| ٣١٢             | ثانيًا: أمانة الزوجة تجاه حقوق زوجها:                             |
| ٣١٦             | أمانة الزوجيْن في تربية الأولاد:                                  |
| ۳۱۷             | أمانة الأولاد في البِرِّ بوالديهم:                                |
| ٣١٩             | أمانة حفظ الأسرار:                                                |
| ٣٢١             | أبو بكر الصديق الحافظ الأمين لِسِرِّ رسول الله ﷺ:                 |
| ٣٢٢             | حذيفة بن اليمان والله عليه أكتم الناس لِسِرِّ رسول الله عَلِيلِة: |
|                 | حفظ أم أبيها فاطمة عَلَيْكُا ورضي الله عنها لِسِرِّ رسول ا        |
|                 | حفظ الغلمان لأسرار الكبار:                                        |

| أمانة ستر العورات:                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|
| أمانة الكلمة:                                                      |
| الأمانة في الولايات:                                               |
| القويُّ الْأمين كليم الرحمن موسى عَلِيِّكِ :                       |
| قوة الأمين:                                                        |
| عمر بن الخطاب والفي الأمين يا خالق عمر سبحانك: ٣٣٤                 |
| إني أخافُ أن أُسألُ عممًا بك!!!                                    |
| نعم أديت الأمانة أعظم أداء:                                        |
| عثمان ذو النورين والله يُوصي عمال الخراج بالحق، والأمانة           |
| والوفاء:                                                           |
|                                                                    |
| أشجّ بني أمية عمر بن عبد العزيز الخليفة الأمين:                    |
| الأمانة في تحمل المسؤولية تجاه المجتمع وأفراده:                    |
| أمانة اتقان الأعمال والمهام المتعلِّقة بالمجتمع ومصلحة الأمّة: ٣٤٠ |
| نبي الله موسى الكليم علي وأمانة أداء الواجب:                       |
| ومًا أعظم أمانة نبي الله يوسف عَلِيَّةِ:                           |
| الفاروق وأمين الأمّة وأمانة تحمل المسؤولية خدمة للأمة: ٣٤٢         |
| زيد بن ثابت وأمانة تبادل المراسلات السياسية:                       |
| وأغلى أمانة: «جَمْع القرآن الكريم» قام بهذا زيد بن ثابت الأمين     |
| TET                                                                |
| وأمانة عجيبة لميمون بن مهران:                                      |
| ومن أسرار الأمانة:                                                 |
| أمانة الأغنياء تجاه مجتمعهم أعلى قمة سامية لها فِعْل عبد الرحمن بن |
| ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **                             |
| عوف والنه: الحفظ، والأداء، والتأليف، والنش: ٣٤٥                    |
| الامانة في العلم: الحفظ، والإداء، والتاليف، والنشر: ٣٤٥            |



| ۳٤٥         | أمانة حفظ العلم والسُّنَّة:                         |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| ۳٤٦         | أمانة الأداء:                                       |
| ۳٤۸         | أمانة التأليف:                                      |
| ٣٤٩         | وأخيرًا أمانة النشر:                                |
| ۳۰۰         | أمانة الشهادة لهذا الدين:                           |
| ۳۰۱         | لله درُّ أمين الأمة أبو عبيدة بن الجرّاح:           |
| ۳٥٢         | أمنية مُحَمرية:                                     |
| ۳۰۳         | والمسجد الأقصى والقدس وفلسطين أمانة فمن ضيَّعها: .  |
| ۳٥٦         | متى تغضب؟                                           |
| ۳٦٦         | ومسكُ الختام                                        |
|             | سِهَامُ اللَّيْلِ .ٰ                                |
| <b>TYY</b>  | علو اللهمة فِّي الفراسة                             |
|             | الفراسة لغة:                                        |
| ۳۷۸         | أنواع الفراسة:                                      |
| ۳۸۳         | الفراسة في الكتاب والسُّنَّة:                       |
| ۳۸٥         | «الفراسة» في السُّنَّة المطهَّرة:                   |
| ۳۸٦         | أسباب قوة الفراسة:                                  |
| ۳۸٦         | للفراسة الإيهانية القلبية أسباب، منها:              |
| ة عباد الله | فراسة النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفراس |
| ٣٨٨         | الصالحين:                                           |
| ۳۸۸         | فراسة إبراهيم الخليل ﷺ:                             |
| ۳۸۸         | فراسة إسهاعيل عَلِيَــَـٰلِلرُ وفطنته:              |
| ۳۸۹         | فراسة سليمان بن داود إ:                             |
|             | فراسة النبي ﷺ وقوّة الفِطنة لَدَيْه:                |

| 444   | أعظم الأمانة فراسة الصديق أبو بكر والسفي: |
|-------|-------------------------------------------|
| 498   | فراسة عمر بن الخطاب والعنه:               |
| 291   |                                           |
| 499   | فراسة علي بن أبي طالب وللنه في            |
| ٤٠٤   | فراسة سعد بن أبي وقاص «أبيف:              |
| ٤٠٥   | <u>.</u>                                  |
| ٤٠٦   | فراسة عبد الله بن عمر هيضها:              |
| ٤ • V |                                           |
| ٤٠٨   |                                           |
| ٤١٠   | فراسة عمرو بن العاص والنه:                |
| ٤١١   | فراسة الحسن بن علي هيشنهن:                |
| ٤١١   | فراسة الحسين بن على هينفها:               |
| 217   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |
| 217   |                                           |
| 217   | فراسة جرير بن عبد الله البجلي:            |
| 217   | فراسة عبد الله بن الزبير ويفضان           |
|       | فراسة كعب بن سور قاضي البصرة:             |
| 313   | فراسة عبد الملك بن مروان:                 |
| 313   | فراسة شريح:                               |
| 217   | فراسة إياس بن معاوية بن قُرَّة:           |
| 277   | فراسة القاضي أبو حازم:                    |
|       | فراسة ابن النسوي:                         |
|       | فراسة أبي حنيفة:                          |
|       | فراسة الإمام الشافعي:                     |
| 540   | فراسة يحسى بن أكثم:                       |

|   | 4    |
|---|------|
| - | -    |
|   | COLO |
|   | 0015 |
|   |      |

|                                         | فراسة الليث بن سعد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24                                      | فراسة أبي بكر الباقلاني:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 24                                      | فراسة ابن الجوزي كِخَلَلْتُهُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24                                      | فراسة الشيخ ياسين الزركشي في الإمام النووي: ٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٤                                      | فراسة سلطان العلماء العزبن عبد السلام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٤                                      | علو فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٤                                      | فراسة الأصمعي وفطنته:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٤                                      | ذكاء البخاري وفطنته:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٤                                      | فطنة عائشة أم المؤمنين وأنها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٤                                      | فراسة أسهاء ذات النِّطَاقيْن ﴿ إِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٤                                      | ونختم بفراسة الإمام زيد بن ثابت فيليني:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22                                      | عُلُوَّ الهِمَّة في الأخذ بأسباب البرِكة والتَّحَلِّي بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | عُلاَّة الهمم مباركون أيْنَهَا حَلُّوا، وهم أَحْرَصُ الناس على التمسُّك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٤                                      | بأسباب البركة والأخذبها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | بأسباب البركة والأخذبها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| £ £ c                                   | بأسباب البركة والأخذ بها: ها خدل المؤمَّة المبارك: فعلم الحدير الأُمَّة المبارك: فعمد رسول الله ﷺ المبارك: فعمد رسول الله ﷺ المبارك:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤ ٤<br>٤ ٥                              | بأسباب البركة والأخذ بها: ها خلير الأُمَّة المبارَك: فعلم الخير الأُمَّة المبارَك: فعمد رسول الله ﷺ المبارك: فعمد رسول الله ﷺ المبارك:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| £ £ c                                   | بأسباب البركة والأخذ بها: طليا البركة والأخذ بها: خليل الرحمن معلم الخير الأُمَّة المبارك: معمد رسول الله ﷺ المبارك: معمد رسول الله ﷺ المبارك: معمد رسول الله ﷺ وآله: معمد ركات الصَّدِيق بيلين وآله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £ £ c £ c £ c                           | بأسباب البركة والأخذ بها: طليل البركة والأخذ بها: خليل الرحمن معلم الخير الأُمَّة المبارك: معمد رسول الله ﷺ المبارك: معمد رسول الله ﷺ المبارك: كات الصَّدِّيق المبارك واله: عمر الفاروق المبارك والي مبارك وأيُّ مبارك: المبارك وأيُّ مبارك: المبارك وأيُّ مبارك: المبارك وأيُّ مبارك:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| £ £ 6<br>£ 6<br>£ 6                     | بأسباب البركة والأخذ بها: طليل البركة والأخذ بها: خليل الرحمن معلم الخير الأُمَّة المبارك: معمد رسول الله ﷺ المبارك: معمد رسول الله ﷺ المبارك: كات الصَّدِّيق المبارك والله: عمر الفاروق المبارك والله: مارك وأيُّ مبارك: المبارك وأيُّ مبارك: المبارك وأيُّ مبارك: المبارك وأيُّ مبارك:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| £ £ 6 £ 6 £ 6 £ 6 £ 6                   | بأسباب البركة والأخذ بها: المساب البركة والأخذ بها: خليل الرحمن معلم الخير الأُمَّة المبارك: معلم الخير الأُمَّة المبارك: معمد رسول الله عَلَيْهُ المبارك: الصَّدِّيق بلبض وآله: عمر الفاروق المبارك بلبض: الله عمر الفاروق المبارك بلبض: الله عمل الفرين مبارك وأيُّ مبارك: الله على يديه خيبر: الله على يديه خيبر الله على يديه خيبر الله على على يديه خيبر الله على يديه على يديه على الله على يديه على |
| £ £ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | بأسباب البركة والأخذ بها: المساب البركة والأخذ بها: خليل الرحمن معلم الخير الأُمَّة المبارك: معلم الخير الأُمَّة المبارك: معلم السَّدِيق فَلِيْ المبارك: الصَّدِيق فَلِيْ وآله: عمر الفاروق المبارك فَلِيْنَ مبارك: الله على يديه خيبر: ٢٠ وعلى بن أبي طالب فلين سيدٌ مبارك فتح الله على يديه خيبر: ٧٠ سعد بن أبي وقاص المبارك هازم الفرس وفاتح المدائن وصاحب أعظم عبور في التاريخ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £ £ 6 £ 6 £ 6 £ 6 £ 6 £ 6 £ 6 £ 6 £ 6 £ | بأسباب البركة والأخذ بها: المساب البركة والأخذ بها: خليل الرحمن معلم الخير الأُمَّة المبارك: معلم الخير الأُمَّة المبارك: معمد رسول الله عَلَيْهُ المبارك: الصَّدِّيق بلبض وآله: عمر الفاروق المبارك بلبض: الله عمر الفاروق المبارك بلبض: الله عمل الفرين مبارك وأيُّ مبارك: الله على يديه خيبر: الله على يديه خيبر الله على يديه خيبر الله على على يديه خيبر الله على يديه على يديه على الله على يديه على |

| ولي الله خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وفارس الإسلام المبارك               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| فالمنف : ١٣٦٤                                                                 |
| بركات حبر القرآن وترجمانه عبد الله بن عباس وبنينها: ٢٦٤                       |
| العباس بن عبد المطلب المبارك والله عم رسول الله علية: ٤٦٦                     |
| وعمران بن حصين المبارك فيشي تُسَلِّم عليه الملائكة: ٢٦٨                       |
| بركة البراء بن مالك الشهيد مجاب الدعوة، وأثر دعوته في انتصار                  |
| جيش المسلمين:                                                                 |
| كرامة لعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري وخبيب بن عدي                       |
| الأنصاري مؤلفنها:                                                             |
| الصحابي الجليل سفينة مولى رسول الله ﷺ وقصته مع الأسد: ٤٧١                     |
| عُلاة ِ الهمم المباركون يضعُون نصب أعينهم «أسباب البركة»                      |
| ويتحلُّون بها ويعيشون معها وبها:                                              |
| أما عن بركة العمل به:                                                         |
| أمًّا عن بركة تلاوته:                                                         |
| ومما ورد في بركة المعوذتين:                                                   |
| ٢- بركة التقوى والإيهان بالله:                                                |
| ٣- بركة التوكُّل على الله:                                                    |
| ٤- تسمية الله في جميع الأعمال، وتكرار التسمية في كل الأحوال،                  |
| والحمد بعده:                                                                  |
| <ul> <li>٥- الاجتماع على الطعام وبركة بعض الأطعمة: «الثريد- العسل-</li> </ul> |
| اللبن والتمر»:اللبن والتمر»:                                                  |
| فضل عجوة المدينة:                                                             |
| فضل العسل:                                                                    |
| ٦- بركة أهل الخير فيهم:                                                       |
| 1 0 0 0 0                                                                     |

|          | Ψ                                                 |
|----------|---------------------------------------------------|
| ξΛξ      | ٧- الجماعة بركة:                                  |
| ٤٨٥      | ٨- البركة مع العلماء وهم أكابرنا:                 |
| ٤٨٥      | ٩- بركة الوقت:                                    |
|          | ١٠- كثرة الاستغفار:                               |
| ٤٨٦      | ١١- الصدقة والإنفاق والسخاء والكرم:               |
|          | ١٢ - اتخاذ المال الحلال واجتناب الشبهات: .        |
|          | ١٣ - البر وصِلة الأرحام وحُسْنُ الخُلُق:          |
|          | ١٤ - التبكير في طلب العلم والرزق:                 |
|          | ١٥- حمد الله وشكره، والمواطبة على الدعاء:.        |
|          | ١٦- التيسير على المُعسرين، وإعانة المسلمير        |
|          | ورهمتهم:                                          |
|          | ١٧ - الصدق في البيع:                              |
|          | ١٨ - السفر للتجارة ابتغاء الرزق:                  |
|          | ١٩ - أخذ المال بسخاوة نفس من أسباب البرك          |
|          | ٠٢- الزواج ويشر المؤونة:                          |
|          | ٢١- بركة العدل:                                   |
|          | ٢٢ - بركة العيديْن:                               |
|          | ٢٣ - بركة ليلة القدر، والصيام:                    |
| ٤٩٤      | 1                                                 |
|          | ٢٤- بركة السحور:                                  |
|          | ٥٧- البركة في الوفاء بالمكيال والميزان:           |
|          | ۲۲- برکة ماء زمزم:                                |
| <b> </b> | <ul><li>٢٧ - زيت شجرة الزيتون المباركة:</li></ul> |
|          | ۲۸ - الأماكن المباركة: مكة، المدينة، الشام اليه   |
| الي      | - 1                                               |



| C | ,     | وما حوله – مصر – وأدي العقيق:                                         |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| C | ۲ • د | ومما ورد في بركة المسجد الأقصى وما حوله:                              |
| C | ۲. ۱  | ومما ورد في بركة الشام ومصر:                                          |
| ٥ | ٤ • ١ | ٢٩ - بركة السُّكْنَى بالمدينة المنوَّرة، والأماكن المباركة:           |
| ٥ | • 0   | • ٣- اتخاذ النخل وثهارها فإنها بركة:                                  |
| ٥ | • 0   | ٣١- اتخاذ الغنم والماشية والخيل والصلاة في مرابض الغنم:               |
| ٥ | • ٧   | أمًّا ما ورد في بركة الخيل:                                           |
| ٥ | . 9   | ٣٢- البركة في الحجامة:                                                |
| ٥ | 1.    | ٣٣- إكرام الطعام ولعق الأصابع وعدم أكله حارًّا:                       |
| ٥ | 14    | ٣٤- اللهج بالدعاء بالبركة اقتداءً بالنبي عَلَيْة شعار عُلاة الهمم : . |
| ٥ | 18    | أ-قبل وبعد الطعام:                                                    |
| ٥ | 18    | ب-الدعاء للمتزوج:                                                     |
| ٥ | 10    | ج- إذا اشترى شيئاً جديدًا:                                            |
| ٥ | 10    | د- الدعاء بالبركة إذا خيفت العين:                                     |
| ٥ | 10    | هـــ الدعاء لمن به وجع:                                               |
| ٥ | 17    | و-الدعاء للأنصار والمهاجرين:                                          |
| ٥ | 17    | ز- الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة:                               |
| ٥ |       | ط- الدعاء عند الاستخارة:                                              |
|   | على   | أم المؤمنين جُوَيْرية بنت الحارث ويسل أعظم امرأة بركة                 |
|   | 17    | قومها: أ                                                              |
| ٥ | ۱۸    | عُلاةُ همم مبارَكون يُسْتَسْقَى بهم:                                  |
|   |       | الصحابي الجليل أنس بن مالك للله خادم رسول الله ﷺ:                     |
|   |       | الأسود بن يزيد الجُرَشي من سادات التابعين يستسقي به معاوية            |
| ٥ | 11    | أبي سفيان فينغها:                                                     |

| 4     |
|-------|
|       |
| a 10- |
| 200   |
| X0/10 |
| 2740  |

| الإمام الرباني الواعظ شيخ أهل دمشق بـلال بن سعد مجاب                   |
|------------------------------------------------------------------------|
| الدعوة:                                                                |
| سيد العِلماء أيوب السِّختياني ولي الله الرباني: ١٩٥                    |
| علم الزُّهَّاد، بركة العصر معروف الكرخي مجاب الدُّعاء: ١٩٥٥            |
| الإمام القدوة شيخ نيسابور أحمد بن حرب: ١٩٥                             |
| القاضي الربَّاني منذِّر بن سعيد البَلُّوطِيُّ مجاب الدعاء: ٥٢٠         |
| شيخ الإسلام الحَجْرِي الأندلسي:                                        |
| شيخ الإسلام الزاهد أبو عمر المقدسي:                                    |
| أهل الله المبارَكُون:                                                  |
| القدوة الفقيه الزاهد مسلم بن يسار:                                     |
| الإمام الرباني، شيخ الديار المصرية، حَيْوَةُ بنُ شُرَيح التُّجيبي: ٥٢١ |
| حَبْرُ القرآن أبو رويم نافع بن أبي نعيم أحد القرَّاء السبعة: ٢٢٥       |
| إبراهيم بن أدهم، الإمام القدوة العارف، سيد الزُّهَّاد: ٢٢٥             |
| شيخ الإسلام وعالم خُراسان يحيى بن يحيى التميمي: ٥٢٣                    |
| أحمد بن حنبل إمام أهل السُّنَّة المبارك:                               |
| الإمام القدوة الوليُّ الحافظ عبد الله بن مُنير المروزي: ٢٥             |
| أم الإمام البخاري المباركة:                                            |
| بقيُّ بن مَخْلَد الإمام المبارك:                                       |
| محمد بن نصر المروزي الإمام المبارك شيخ الإسلام: ٥٢٥                    |
| شيخ الإسلام المبارك بُنان الحُيَّال:                                   |
| ونختم عُلاة الهمم المباركين بشيخنا محمد بن إسهاعيل المقدم: ٥٢٦         |
| علو الهمّة في التبشير والتفاؤل٥٣١                                      |
| التبشير لغة:                                                           |
| واصطلاحًا:                                                             |

| ٥٣٢   | التبشير والبشارة في القران الكريم:               |
|-------|--------------------------------------------------|
| ٥٣٤   | الآيات الواردة في البشارة والتبشير:              |
| ٥٣٤   | ١ - البشارة من الله وَجُؤَلَةً أو الملائكة:      |
| ٥٣٥   | والتبشير عمل النبيين والمرسلين اللِّهُ اللَّهُ : |
| ٢٣٥   | والتبشير صفة نبينا ﷺ:                            |
| ٥٣٨   | والبشارة من صفة القرآن الكريم:                   |
| ٥٣٩   | البشارة للشهداء وللمؤمنين:                       |
| ٥ ٤ ٠ | أحاديث عَطِرة في البشارة والتبشير:               |
| 079   | علو همة الرسول ﷺ في التبشير:                     |
| ٥٧٣   | التفاؤل                                          |
| ٥٧٣   | الفأل لغةً:                                      |
| ٥٧٥   | واصطلاحًا: أ                                     |
| ٥٧٥   | أحاديث في التفاؤل:                               |
|       | أخي: يا ابن الإسلام:                             |
|       | أمل و ضيء و مشرات للغد الآتي:                    |

**◊۞۞۞** كمبيوتر الصديق

محمول/۱۹۱۹۰۳۹۸۵ ۱۸۶٤۱۹۲۵۰ ت/۲۲۲۸۳۷